



رَفَعُ بعبر (لرَّحِمْ الْمُجَّرِّي رُسُلِنَمُ (لِفَرِّرُ لِلْفِرُوفِي مِنَ رُسُلِنَمُ الْمِثْرُ (لِفِرُوفِي مِنَ www.moswarat.com

صحابتانی سور اسع چول کرسول بِ أَسْلَالَهُمْ أَلْخِيمُ

جِقُوق لِطَّعِ مَجِفُوطَة لَلْهِ وَلَكُ اللَّهِ الْمُؤَلِّفُ الْمُؤْلِفِينَا

7731a-0.77

رقم الإيداع: ٢٠٠٥/ ٢٠٠٢



أولاد الحاج/ عَكِلْنِيْزُ إِنْ يَرْضُ اللَّهُ

۱۲۷ متیران الأزهرُ رالقاهِرة ت: ۲۵۱۲۳۲۰ میران ۱۰۱۲۳۱۱۱۶ / ۲۵۱۲۳۱۱۱ ۱۰۱۲۳۱۱۱۶ / ۲۵۱۲۳۱۱۱۶ / ۲۰۱۲۳۱۱۱۶

مَّلْتَ بُالصَّفَ اللَّهِ الصَّفَ اللَّهِ السَّلِي السَّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

مَعُ دِرْنِيةِ مَحِدُمُودُ الْمُصْرِيّ أَبُوعَتَارُ

مَاتَ الصَّفَا

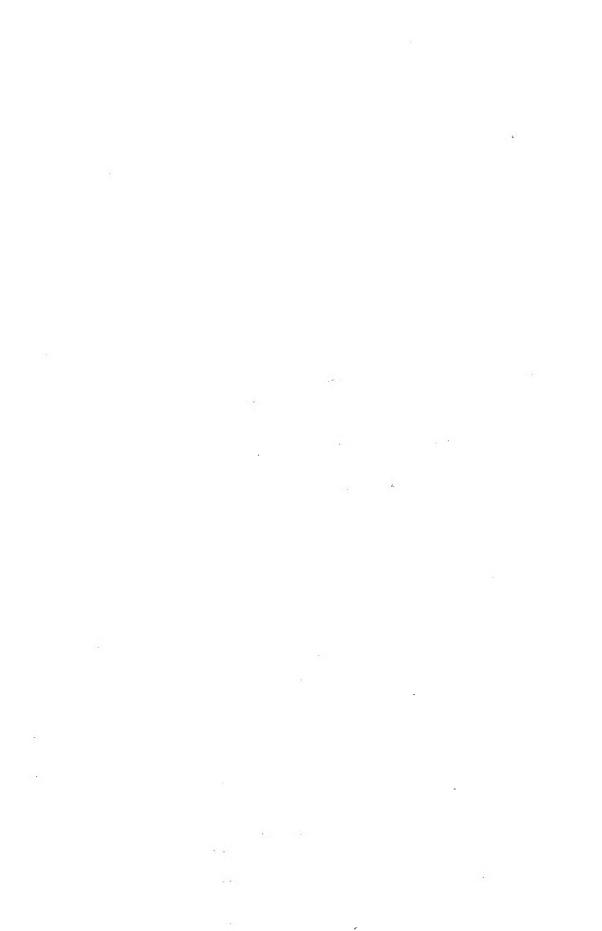

#### مقدمة الناشر

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين.

فما زال فضل الله العظيم الكريم يتوالى علينا بالتوفيق لإخراج ونشر الكتب الدينية المبينة لشرع ربنا تبارك وتعالى، فقد مَنَّ علينا سبحانه بالتوفيق لإخراج عدة طبعات جديدة للمصحف الشريف توخينا فيها غاية الإتقان في جميع ما يتعلق بها.

كما وفقنا لإخراج عدة تفاسير لكتاب الله العزيز سواء كان كاملًا أو مفرقًا على هيئة سورة تلو السورة، أو مجموعة سور، أو موضوع تلو موضوع، كآيات الأحكام وغير ذلك من العلوم المتعلقة بالكتاب العزيز.

كما وفقنا لإخراج كتب الحديث النبوي الشريف والتي عليها قوام هذا الدين وهي بيان وتفسير لكتاب الله العزيز، والتي قام بها الجهابذة الأولون من سلفنا الصالح علماء الحديث، الذين وفقهم الله ﷺ لتوصيل الدين وتبليغه كتابًا وسنة، قولًا وفعلًا، نصًا وفهمًا وعملًا.

وقد أخرجنا بفضل الله عدة كتب كموطأ الإمام مالك، وصحيح الإمامين البخاري ومسلم، وسير أعلام النبلاء، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري، وشرح صحيح مسلم وغيرها من الكتب المتضمنة لحديث رسول الله، رواية ودراية، وشرحًا وبيانًا.

وأيضًا وفقنا لإخراج كتب العلوم الشرعية التي تخدم الكتاب والسنة بشتي الأشكال. والتي قام بها من تبع الأولين بإحسان؛ لبيان مراد الله ﷺ في كتابه وسنة رسوله ، في صور شتي ما بين المطول والمختصر، رحمنا الله وإياهم وغفر لنا ولهم وأحسن إلينا وإليهم.

ويسرنا اليوم أن نقدم هذا الكتاب الذي بين يديك أخي القارئ وهو كتاب: «صحابيات حول الرسول ﷺ».

وهو إضافة جديدة لإصداراتنا والتي نرجو من الله عَرَفُ أن يتقبلها منا قبولًا حسنًا وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين. إنه نعم المولى ونعم النصير.

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### مكتبة الصفا

جعلها الله منازا لخدمة العلم والدين

# إصدارات كتب الشيخ محمود المصري

- ١ لا تحزن وابتسم للحياة .
- ٢ موسوعة الزواج الإسلامي السعيد .
- ٣ تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد .
- ٤ فتاوى الناس ( المجلد الأول ) كتاب الطهارة الصلاة .
- ٥ فتاوى الناس ( المجلد الثاني ) كتاب أحكام الصلاة والجنائز .
- ٦ فتاوى الناس ( المجلد الثالث ) فتاوى الصيام الفتاوى المعاصرة .
  - ٧ فتاوي الحج والعمرة .
  - $\Lambda$  ساعة وساعة « نوادر وعجائب » .
  - ٩ موسوعة الحقوق الإسلامية (٣ مجلد).
    - ١٠ سيرة الرسول ﷺ .
    - ١١ رحلة إلى الدار الآخرة .
    - ١٢ أصحاب الرسول ﷺ .
  - ١٣ صحابيات حول الرسول ﷺ (٢ مجلد).
    - 1 ٤ يوسف الأحلام « قصة سيدنا يوسف » .
      - ١٥ مسك الختام .
  - ١٦ حكايات عمو محمود للأطفال ( الجزء الأول ) .
  - ١٧ حكايات عمو محمود للأطفال ( الجزء الثاني ) .
    - ١٨ قصص الأنبياء (للأطفال).
  - ١٩ تفسير جزء عم وطرق حفظ القرآن ( للأطفال ).
    - ٢٠ قصص القرآن ( للأطفال ) .
    - ٢١ قصص الرسول على ( للأطفال ) .
    - ٢٢ ـ أخلاق الرسول ﷺ (للأطفال).

# إهداء واعتراف لأصحاب الفضل

وكما تعودت دائمًا أن أقدم هذا الإهداء والاعتراف لأصحاب الفضل، فوالله أنا لا أستطيع أن أنساهم أبدًا وذلك من باب قول الحبيب ﷺ: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله» (١).

وفي مقدمة الناس جميعًا أقدم هذا الإهداء.

\* إلى أمى الحبيبة - رحمة الله عليها -:

وكيف أنساكِ يا أمي الحبيبة . . . يا من ضحيتِ من أجلي بكل شيء ، كيف أنسى أيامك العامرة بالعطاء والتضحية والرحمة والحنان . . والله أنا لا أستطيع أن أوفيك حقك ولو كتبت ألف كتاب ولذلك أقول لكِ: جزاك الله عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء - فهو سبحانه القادر على أن يجزل لك العطاء في الدارين - فأسأله سبحانه أن يرحمك رحمة واسعة وأن يجعل قبرك روضة من رياض الجنة وأن يجعل أعمالي كلها في ميزان حسناتك وأن يجمع بيني وبينك في الجنة .

\* إلى أبى الحبيب - حفظه الله -:

أسأل الله - تعالى - أن يعجّل لك بالشفاء وأن يبارك في عمرك وأن يرزقني وإياك، وسائر المسلمين حُسن الخاتمة. . . فجزاك الله عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء فلقد كنت وما زلت نِعم الأب الرحيم.

\* إلى أبنائي [عمار، وهاجر، وسارة، وحبيبة]:

أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يجعلكم من عباده المخلصين الطائعين وأن يستخدمكم لنُصرة دينه وأن يجعلكم في ميزان حسناتي وأن يجمعني بكم في جنته ومستقر رحمته.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، والترمذي، والضياء عن أبي سعيد وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٥٤١).

\* إلى كل أخ مسلم وإلى كل أخت مسلمة :

والله ما نسيت الدعاء لكم في صلاتي - وأنا ساجد بين يدي الله - فلا تنسوني من دعوة صالحة بأن يغفر الله لي ذنوبي وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل وأن يرزقني حُسن الخاتمة وأن يجمعني بكم في جنته إخوانًا على سُرر متقابلين... فجزاكم الله عني خير الجزاء في الدنيا والآخرة.

الفقير إلى عفو الرحيم الغفار محمود المصري أبو عمارا

## بين يدي الكتاب

إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ﷺ.

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴿ إِلَّا مَانَا الآبة ١٠٢]

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالَا كَذِيرًا وَيْسَائَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِـ وَٱلْأَرْحَامُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ النساء: الآبة ١١

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ۞ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ اللاحزاب: ٧٠، ٧١ .

أما بعد: فإن أمر آخر الأمة لا يصلح إلا بما صلح عليه أمر أولها.

وإن دراسة التاريخ الإسلامي (عامة)، وتاريخ الصحابة والصحابيات (خاصة) يمثل خطوة عظيمة في طريق بعث الأمة؛ لأنه يدفع الأمة المسلمة لأن تقوم مرة أخرى وتنفض غبار الغفلة فتستعيد أمجادها وتعود مرة أخرى لتقود العالم كله إلى خيري الدنيا والآخرة.

فأصحاب النبي ﷺ هم خير جيل عرفته البشرية كلها وهم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين – صلوات ربي وسلامه عليهم –... قوم اختارهم الله لصحبة نبيه أبرّهم قلوبًا وأعمقها فكرًا وأقلها تكلفًا، ولا بد للمتأخر أن يعرف فضل المتقدم، وذلك لأننا نعيش زمانًا نفتقد فيه إلى القدوات الصالحة.

ولذلك فإن الكتابة عن هؤلاء العظماء وكشف الستار عن الصفحات الناصعة التي سطّروها على جبين التاريخ بسطور من النور لهي من الواجب الذي يحتمه علينا هذا العصر الذي نعيش فيه معمعة أفكار واضطراب الموازين وموالاة الكافرين.

وكل ذلك لأن الأمة قد ابتعدت كثيرًا عن مصدر عزها ونبع شرفها ومعين كرامتها فأذلها الله لأذل الأمم.. في الوقت الذي أعزَّ الله فيه أصحاب الحبيب ﷺ لما ساروا على منهج الله واهتدوا بهدي رسول الله ﷺ.

\* وها نحن نتعايش من خلال هذه السطور مع باقة عطرة من الصحابيات - رضي الله عنهن -... إنها رحلة مباركة تحمل بين طياتها نفحات هؤلاء الكريمات اللواتي

عطُّرن كتب السير بسيرتهن الميمونة المباركة.

لقد كانت كل صحابية بمثابة زهرة نبتت في حقل الإسلام فلما جاءت سحابة الإيمان وسكبت ماءها في هذا الحقل وإذا بتلكم الزهرة النقية التقية تتغذى من خلال النبعين الصافيين - كتاب الله وسُنة رسول الله ﷺ - وإذا بها تنشر عطرها وعبيرها ليملأ الكون كله بعطر الإيمان والتوحيد.

وإنني بعد أن انتهيت من كتاب (أصحاب الرسول ﷺ) - الذي كتب الله له القبول في قلوب إخواني من طلبة العلم والدعاة والعلماء - كان لابد من وقفة مع حياة الصحابيات - رضي الله عنهن - لتكتمل تلك الصورة المباركة لهذا المجتمع الفريد الذي لا يتكرر أبدًا عبر العصور والزمان.

وإن كانت نماذج الرجال كثيرة، فنماذج النساء لا تقل أهمية من حيث الكيف، فالمرأة المسلمة في صدر الإسلام لم تكن أقل ثباتًا في دينها من الرجال، ولا أقل تضحية وبذلاً في سبيل عقيدتها، فقد ضربت أروع الأمثلة في هذا المجال، فضحت من أجل إسلامها بكل ما تملك، مستهينة بكل ما يصيبها من ظلم وتعذيب وموت في سبيل عقيدتها.

هذا من حيث الكيف، أما من حيث الكم، فمعلوم أن المرأة تشكل نصف المجتمع من حيث العدد، فإذا وضعنا في الحسبان أنها تلد النصف الآخر علمنا أهميتها البالغة ودورها العظيم في بناء المجتمع.

هذا والمرأة سلاح ذو حدين، فإذا صلحت وأدت وظيفتها الأصلية، وهدفها المرسوم، كانت لبنة صالحة في بناء مجتمع إسلامي متماسك قوي الأخلاق، متين الدعائم.

ولهذا نجد أن الإسلام قد اهتم بالمرأة اهتمامًا بالغًا، وأحاطها بالتربية والرعاية، وشرع لها من الحقوق بما يلائم تكوينها وفطرتها ما لم تعهده أمة من الأمم على مر العصور.

وبهذا الاهتمام العظيم صاغ الإسلام تلك المرأة المسلمة التي كانت وراء هؤلاء العظام الأفذاذ الذين ملأوا الأرض بالحكمة والعدل، وركزوا ألويتهم في قلب آسيا، وهامات أفريقية، وأطراف أوروبا، وتركوا دينهم وشرعهم ولغتهم وعلمهم وأدبهم تدين لها القلوب وتستروحها النفوس... وقديما قيل: «إن وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة...» (١).

فأولئك هن الأمهات اللواتي انبلج عنهن فجر الإسلام، وسمت بهن عظمته، وصدعت بقوتهن قوته، وعنهن ذاعت مكارمه، ورسخت قوائمه، وهكذا كانت الأم في عصور

<sup>(1)</sup> imla حول الرسول ص (٩).

الإسلام الزاهية، وأيامه الخالية: مهبط الشرف الحر، والعز المؤثل، والمجد المكين(١). وصدق الشاعر:

الأم مدرسة إذا أعددت العباطيب الأعراق الأم روض إن تعهده المحيا بالسري أورق أيسما إيراق الأم أستاذ الأساتذة الألبى شغلت مآثرهم مدى الآفاقِ

\* فإلى كل أخت مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر أقدم تلك الباقة العطرة من حياة هذا الجيل الفريد لتتعايش كل أخت بقلبها مع هذه السيرة العطرة وتتعرف على القدوة الحقيقية التي فاح عبيرها وانتشر أريجها.

فهن مثالٌ يُحتذَى ونبراسٌ يُقتدَى. . . بالوقوف على أخبارهن تحيا القلوب وباقتفاء آثارهن تحصل السعادة وبمعرفة سيرتهن ومناقبهن تكون القدوة بجميل الخصال ونبيل المآثر والفعال.

ونحن - والذي رفع السماء - لفي مسيس الحاجة لقراءة سير الصحابة والصحابيات لأن إبراز تاريخ هذا الجيل الفريد والتركيز على كل ما قاموا به في تحملهم لأمانة الدعوة إلى الله وما أصابهم في سبيلها من الأذى يكون له أعظم الأثر في أن نعرف قدرهم ومكانتهم وفضلهم وبذلك نعتز بهذا الجيل فيكون أعظم قدوة لشبابنا وفتياتنا فيرتبط حاضر الأمة بماضيها العريق.

فهيا إلى هذه الواحة اليانعة لنعيش في رحاب الصادقات ولنستنشق عبير الصدق عسى الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص في الدنيا. . والنعيم والرضوان في الآخرة.

فأسأل اللهأن يجعل لهذا الكتاب القبول في قلوب أخواتي المسلمات وأن ينفعهن به ويرزقهن العمل بما فيه . . . وأسأله – تعالى – أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي يوم أدرج في أكفاني.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كتبه أفقر خلق الله إلى الله محمود المصري (أبو عمار)

<sup>(</sup>١) عودة الحجاب/ محمد إسماعيل (٢/٢١٢).

#### فضائل نساء قريش

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «خير نساء ركبن الإبل (قال أحدهما: صالح نساء قريش. وقال الآخر: نساء قريش) أحناه على يتيم في صغره. وأرعاه على زوج في ذات يده» (١)(٢).

وعن سعيد بن المسيب؛ أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «نساء قريش خير نساء ركبن الإبل. أحناه على طفل. وأرعاه على زوج في ذات يده».

قال: يقول أبو هريرة على إثر ذلك: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرًا قط (٣).

#### فضائل نساء الأنصار

عن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي عن غسل المحيض ؟ فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدًا حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها » فقالت أسماء: وكيف تطهر بها ؟ فقال: «سبحان الله تطهرين بها» فقالت عائشة: (كأنها تُحفي ذلك) تتبعين بها أثر الدم وسألته عن غُسل الجنابة فقال: «تأخذ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٠٨٢) في النكاح/ باب: إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب، ومسلم (٢٠٢/٢٠٠) في فضائل الصحابة/ باب: من فضائل نساء قريش.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي: قوله ﷺ: (خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده) فيه فضيلة نساء قريش، وفضل هذه الخصال، وهي الحنوة على الأولاد، والشفقة عليهم، وحسن تربيتهم، والقيام عليهم إذا كانوا يتامى، ونحو ذلك: مراعاة حق الزوج في ماله، وحفظه، والأمانة فيه، وحسن تدبيره في النفقة وغيرها، وصيانته، ونحو ذلك. ومعنى (ركبن الإبل) نساء العرب، ولهذا قال أبو هريرة ﷺ في الحديث: لم تركب مريم بنت عمران بعيرًا قط، والمقصود أن نساء قريش خير نساء العرب وقد علم أن العرب خير من غيرهم في الجملة وأما الإفراد فيدخل بها الخصوص ومعنى ذات يده أي شأنه المضاف إليه ومعنى أحناه: أشفقه، والحانية على ولدها التي تقوم عليهم بعد يتمهم فلا تتزوج فإن تزوجت فليست بحانية [مسلم بشرح النووي (١١٩/١٦)].

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠١/ ٢٥٢٧) في فضائل الصحابة/ باب: من فضائل نساء قريش.

ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها ثم تُفيض عليها الماء» فقالت عائشة: نِعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين (١).

## فضل أزواج النبي ﷺ

قال تعالى :﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِمِمٌ ۖ وَأَزْوَجُهُ ۚ أُمُّهَاكُمُمُّ ۗ [الاحزاب: الابه ١] .

وقال تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَلِهِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَتِّعَكُنَّ وَأُسُولِهُمْ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجُرًا عَظِيمًا ۞ الاحزاب: ٢٥، ٢٦].

لقد اختار النبي على لنفسه ولأهل بيته معيشة الكفاف، لا عجزًا عن حياة المتاع، فقد عاش حتى فتحت له الأرض، وكثرت غنائمها، وعم فيؤها، واغتنى من لم يكن له من قبل مال ولا زاد! ومع هذا فقد كان الشهر يمضي ولا توقد في بيوته نار. مع جوده بالصدقات والهبات والهدايا. ولكن ذلك كان اختيارًا للاستعلاء على متاع الحياة الدنيا ورغبة خالصة فيما عند الله. رغبة الذي يملك ولكنه يعف ويستعلي ويختار. ولم يكن رسول الله على مكلفًا من عقيدته ولا من شريعته أن يعيش مثل هذه المعيشة التي أخذ بها نفسه وأهل بيته، فلم تكن الطيبات محرمة في عقيدته وشريعته؛ ولم يحرمها على نفسه حين كانت تقدم إليه عفوًا بلا تكلف، وتحصل بين يديه مصادفة واتفاقًا، لا جريًا وراءها ولا تشهيًا لها، ولا انغماسًا فيها ولا انشغالاً بها. ولم يكلف أمته كذلك أن تعيش عيشته التي اختارها لنفسه ، إلا أن يختارها من يريد، استعلاء على اللذائذ والمتاع، وانطلاقًا من ثقلتها إلى حيث الحرية التامة من رغبات النفس وميولها.

وقال تعالى : ﴿ يَانِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَاكَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (٢) ۞ ۞ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتَعْمَلُ صَلِحًا

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه مسلم (٣٣٢) في الحيض/ باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موصوف الدم، وأبو داود (٣١٤) في الطهارة/ باب: الاغتسال من الحيض، وابن ماجة (٦٤٢) في الطهارة وسننها/ باب: في الحائض كيف تغتسل، وأحمد (٢٤٦٢١).

<sup>(</sup>۲) وقد عصمهن الله من ذلك.

نُّوْنِهَا آَجْرَهَا مَرَّيَّيْنِ وَأَعَنَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿ يَنِسَاءَ النَِّي لَسَّتُنَ كَأَحَدِ مِّنَ اللِّسَآةِ إِنِ التَّمَيَّةُ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ. مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَنَجُّرَ فَلَا تَخْضَعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَكُمُ وَلَا يَتَجَرَّ تَلَمِي اللَّهَ وَرَسُولَكُمُ إِنِّ اللَّهَ وَرَسُولِكُمُ إِنَّ اللَّهَ وَيَسُولُكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتَلَىٰ فِي يُرُوتِكُنَ مِنْ ءَايَنتِ اللَّهِ وَالْحِكَمَةُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ وَاللَّهِ مَا اللّهِ وَالْحِكَمَةُ إِنَّ اللّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ وَاللّهِ مَا اللّهِ وَالْحِكَمَةُ إِنَّ اللّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ وَاللّهِ مَا اللّهِ وَالْحِكَمَةُ إِنَّ اللّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ وَاللّهِ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

\* \* \*

## خديجة بنت خويلد ﷺ

#### سيكة نساء العالمين

ومع أول كوكبة من كواكب المجموعة النبوية نلتقي مع رمز الطُهر والعفاف والتُقى... مع الزهرة التي فاح أريجها وعبيرها فملأ أرجاء الكون كله بعبير الإيمان والتضحية والبذل والفداء.

مع أول من آمن بالله – من النساء – . . . وأول من صلى مع رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله من رُزق منها الأولاد . . . وأول من بشرها بالجنة من أزواجه . . . وأول من أقرأها ربها السلام . . . وأول صديقة من المؤمنات . . . وأول زوجات النبي على وفاة . . . وأول قبر نزل فيه النبي الكريم على الله بمكة . . . آمنت به حين كفر به الناس وصدقته حين كذّبه الناس وواسته بمالها حين بخل الناس ورزقه الله منها الولد .

إنها العاقلة اللبيبة المصونة الكريمة التي كانت تُدعى في الجاهلية «الطاهرة» فكيف بها في ظل الإسلام ؟!.

إنها سكن النبي على التي الزرته ووقفت بجواره ليبلغ دعوة ربه وهيأت للحبيب على كل أسباب السعادة والنعيم. وساندته في أحلك أوقات المحنة حتى استحقت بكل جدارة أن يأتيها السلام من عند السلام من فوق سبع سموات بل وتأتيها البشرى ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.

إنها سيدة نساء العالمين وزوجة سيد الأولين والآخرين ﷺ. إنها خديجة ﷺ . التي سطع نجمها في عالم الإيمان والطهر والعفاف والنُبل والعطاء والوفاء.

إن الثناء لا يُكتسب بالمال، وإنما بما يترك الإنسان في دنياه من فضائل يبقى أريجها مدى الدهر، ينتعش بذكره الأحياء، وتصفو بذكرياته النفوس، وتتغذى بسيرته العقول؛ . . . قل لي بربك: أليست هذه قمة السيادة في الحياة وفي الممات؟!

إن صديقة المؤمنات الأولى خديجة على لم تكن أم المؤمنين فحسب، وإنما كانت أم كل فضيلة، ولها في عنق كل موحد فضل وحق إلى يوم يُبعثون، فهل نستطيع أن نفي أمنا جزءًا من حقها ؟! (١).

<sup>(</sup>١) نساء أهل البيت (ص: ٦٧).

تالله إن أخبارها دواءً للقلوب وجلاءً للألباب من الدنس والعيوب وقدوة في زمن كادت القدوات فيه أن تغيب . . . بالوقوف على سيرتها تحيا القلوب وباقتفاء آثارها تحصل السعادة وبمعرفة مناقبها تكون القدوة بجميل الخصال ونبيل المآثر والفعال .

فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع أعظم أم في الكون كله لنعلم قدرها ومكانتها ومنزلتها عند الله وعند رسول الله على ولنسعد بسيرتها العطرة التي نقدم من خلالها أعظم قدوة لنسائنا وبناتنا وأخواتنا بل وأمهاتنا.

فهيا لنعطر قلوبنا بسيرتها المباركة.

## من هي خديجة على

هي أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين في زمانها. أم القاسم ابنة خويلد بن أسد ابن عبد العزى بن قُصي بن كلاب، القرشية الأسدية. أم أولاد رسول الله ﷺ وأول من آمن به وصدقه قبل كل أحد.

ومناقبها جمة. وهي ممن كمل من النساء. كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة، من أهل الجنة، وكان النبي عليها على سائر أمهات المؤمنين، ويبالغ في تعظيمها، بحيث إن عائشة كانت تقول: ما غرت من امرأة ما غرت على خديجة، من كثرة ذكر رسول الله عليه إياها... (١).

ومن كرامتها عليه ﷺ أنه لم يتزوج امرأة قبلها، وجاءه منها عدة أولاد، ولم يتزوج عليها قط، ولا تسرَّى إلى أن قضت نحبها، فوجد لفقدها، فإنها كانت نعم القرين. وكانت تنفق عليه من مالها، ويتَّجر هو ﷺ لها.

وقال الزبير بن بكار: كانت خديجة تُدعى في الجاهلية الطاهرة. وأمها هي فاطمة بنت زائدة العامرية.

كانت خديجة أولاً تحت أبي هالة بن زرارة التميمي، ثم خلف عليها بعده عتيق ابن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، ثم بعده النبي ﷺ، فبنى بها وله خمس وعشرون سنة. وكانت أسن منه بخمس عشرة سنة (٢).

 <sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري(٣٨١٧) في المناقب/ باب: تزويج النبي ﷺ خديجة وفضلها ﷺ،
 ومسلم (٢٤٣٥) في فضائل الصحابة/ باب: فضائل خديجة أم المؤمنين ﷺ.
 (٢) سير أعلام النبلاء/ للإمام الذهبي (٢/ ١٠٩-١١١) بتصرف.

فلقد وُلدت في أم القرى وكان ذلك قبل عام الفيل بخمس عشرة سنة تقريبًا.

#### وقفة مع النفس

ها هي خديجة على صاحبة القلب الطاهر والنفس الراضية تقف في لحظة مع نفسها تستعرض شريط الذكريات . . . فهي على الرغم من النجاح الباهر الذي حققته - بفضل الله - في عالم التجارة حتى باتت قافلتها إلى الشام تعدل قوافل قريش إلا أنها كانت لا تشعر بالسعادة لأن قلبها كان يحتاج إلى الزاد الذي لا يستطيع قلب أن يحيا بدونه - إنه زاد الإيمان الذي جاء به الحبيب على بعد ذلك - . . وكذلك فهي التي تعثرت حياتها الزوجية أكثر من مرة في الوقت الذي كان قلبها يتطلع إلى حياة زوجية سامية كلها تضحية ومحبة وبذل وعطاء .

لقد تزوجت أبا هالة بن زرارة التميمي وكانت تسعى بكل ما تملك ليكون زوجها سيدًا في قومه ولكن الموت قطع عليها تلك الأمنية فمات زوجها ورحل عن دنيا الناس – بعد أن أنجبت منه هندًا –. ثم تقدَّم لها بعد فترة رجل من أشراف قريش وهو عتيق بن عابد بن عبد الله المخزومي فتزوجها ولكن هذا الزواج لم يدم طويلاً. فعاشت خديجة سيدة نساء قريش بلا زوج وهي التي يتمناها أشراف القوم. . . لكنها كانت تشعر في قرارة نفسها أن الأقدار تخبئ لها شيئًا عظيمًا يجعلها تنسى هموم الماضى ويدُخل البهجة والسعادة على قلبها.

#### رؤيا تعانق كواكب الجوزاء

كانت خديجة ﷺ امرأة عالية الهمة، جياشة العواطف، واسعة الأفق، مفطورة على التدين والنقاء والطهر، حتى لقد عرفت بين أترابها وبين نساء قريش بالطاهرة (١١) – وناهيك بهذه الصفة التي حلقت بها فجعلته آفي سماء السُبَّق إلى ساحة المعالى.

كانت خديجة على تصغي كثيرًا إلى أحاديث ابن عمها ورقة ابن نوفل عن الأنبياء، وعن الدين، وكثيرًا ما كانت أحلامها المجنحة ترفرف في سموات عالية من الفضل والفضيلة لم تكن لتصل إليها أماني أهل عصرها من رجال ونساء.

في ليلة غارت نجومها، واحلولك ظلامها، جلست خديجة في بيتها بعد أن طافت

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٢/ ١١١).

مرارًا بالكعبة، عندئذ ذهبت إلى فراشها وقد ارتسمت على شفتيها علائم الرضا والابتسام، ولم يدر في ذهنها أي خاطر في ذلك الوقت، وما أسلمت جنبها للرقاد حتى استسلمت للنوم وراحت في سبات.

ورأت فيما يرى النائم شمسًا عظيمة تهبط من سماء مكة لتستقر في دارها، وتملأ جوانب الدار نورًا وبهاء، ويفيض ذلك النور من دارها ليغمر كل ما حولها بضياء يبهر النفوس، قبل أن يبهر الأبصار بشدة ضيائه.

هبت خديجة من نومها، وراحت تدير عينيها فيما حولها بدهشة، فإذا بالليل ما يزال يسربل الدنيا بالسواد، ويجثم على الوجود والموجودات، بَيد أن ذلك النور الذي بهرها في المنام لا يزال مشرقا في وجدانها، ساطعًا في أعماقها.

عندما غادر الليل الدنيا، غادرت خديجة فراشها، ومع إشراقة الشمس، وصفاء الكون في الصباح الباكر، كانت الطاهرة خديجة في طريقها إلى دار ابن عمها ورقة ابن نوفل، لعلها تجد عنده تفسيرًا لحلمها البهي في ليلتها الماضية.

دخلت خديجة على ورقة، فألفته قد عكف على قراءة صحيفة من الصحف السماوية التي شغف بها، فراح يقرأ سطورها كل صبح ومساء، وما أن مس صوت خديجة أذنيه حتى رحب بها وقال متعجبًا:

خديجة ؟ الطاهرة ؟

قالت: هي ، هي.

قال في دهشة: ما جاء بك الساعة ؟

جلست خديجة، وراحت تقص عليه ما رأت في منامها حرفًا حرفًا، ومشهدًا مشهدًا.

كان ورقة يصغي إلى خديجة في اهتمام جعله ينسى الصحيفة في يده وكأن شيئا ما نبَّه إحساسه، وجعله يتابع سماع الحلم إلى النهاية.

وما إن انتهت خديجة من كلامها حتى تهلل وجهه بالبشر، وارتسمت على شفتيه ابتسامة الرضا، ثم قال لخديجة في هدوء ووقار: أبشري يا ابنة العم. . . لو صدق الله رؤياك ليدخلن نور النبوة دارك، وليفيضن منها نور خاتم النبيين . . . الله أكبر . . . ماذا تسمع خديجة ؟ ما الذي يقوله ابن عمها ؟ وجمت خديجة لحظات . . . سرت في بدنها

قشعريرة، جاشت في صدرها عواطف مشبوبة زاخرة بالأمل والرحمة والرجاء.

ظلت خديجة ﷺ تعيش على رفرف الأمل، وعبير الحلم الذي رأته، فعسى أن تتحقق رؤياها، وتكون مصدر خير للبشرية، ومصدر نور للدنيا، فقد كان قلبها الكبير منبعًا للخيرات، أما عقلها فكان يستوعب كل ما حولها من أحداث بشكل يتفق مع حياتها.

كانت خديجة ﷺ إذا تقدم إليها سيد من سادات قريش لخطبتها، تقيسه بمقياس الحلم الذي رأته، والتفسير الذي سمعته من ابن عمها الشيخ الوقور ورقة ابن نوفل... ولكن – إلى الآن – لم تنطبق صفات خاتم النبيين على الذين تهافتوا على خطبتها والاقتران بها، فكانت تردهم ردًا جميلًا، وتخبرهم أنها لا تود الزواج، فقد كانت تحس إحساسًا غامضًا أن القدر الإلهي يخبئ لها شيئا رائعًا لا تدري ما هو، لكنها تستشعر أن منه ما يدخل الطمأنينة إلى قلبها (۱).

#### الزواج المبارك

قال ابن إسحاق: وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم (٢) إياه، بشيء تجعله لهم، وكانت قريش قومًا تجارًا، فلما بلغها عن رسول الله على ما بلغها: من صدق حديثه، وعظم أمانته، وكرم أخلاقه، بعثت إليه، فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرًا، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله رسول الله على منها، وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام.

فنزل رسول الله على في ظل شجرة قريبًا من صومعة راهب من الرهبان، فاطلع الراهب الى ميسرة، فقال له: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال له ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم، فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي (٣).

ثم باع رسول الله ﷺ سلعته التي خرج بها، واشترى ما أراد أن يشتري، ثم أقبل قافلاً إلى مكة ومعه ميسرة، فكان ميسرة - فيما يزعمون - إذا كانت الهاجرة واشتد الحرُّ يرى ملكين يظلانه من الشمس، وهو يسير على بعيره. فلما قدم مكة على خديجة

<sup>(</sup>١) نساء أهل البيت (ص: ١٦ - ١٩) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) تضاربهم: تقارضهم، والمضاربة المقارضة.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في «الطبقات» (١٢٩/١) من طريق الواقدي، وإسناده ضعيف فالواقدي متروك.



بمالها، باعت ما جاء به، فأضعف أو قريبا. وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من إظلال الملكين إياه. وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما أراد الله بها من كرامته(١).

شُغلت خديجة بأحاديث وذكريات، شغلت بحديث ميسرة عن محمد ﷺ، وبقول ابن عمها ورقة: إن محمدًا نبي هذه الأمة، واحتل الحلم – الذي رأت فيه الشمس تهبط من سماء مكة لتستقر في دارها – أقطار رأسها، وراح صوت ورقة يتردد في أعماقها: أبشري يا ابنة العم، لو صدق الله رؤياك ليدخلن نور النبوة دارك، وليفيضن منها نور خاتم النبيين.

انتقلت خديجة من سيل ذكرياتها إلى الواقع الذي تحياه، نظرت وفكرت في محمد، فإذا هو يملأ صفحة خيالها.

اجتمعت الدلائل والقرائن عند خديجة بأن محمدًا هو الرحيق الذي يختم به الأنبياء. فباتت ترجو أن تكون زوجًا له ولكن أنَّى الطريق إلى ذلك ؟!

إنها امرأة عريقة النسب ممدودة الثروة، وقد عُرفت بالحزم والعقل، ومثلها مطمح لسادة قريش لولا أن السيدة كانت تحقر في كثير من الرجال أنهم طلاب مال لا طلاب نفوس. وأن أبصارهم ترنو إليها بغية الرفادة من ثرائها وإن كان الزواج عنوان هذا الطمع!

لكنها عندما عرفت محمدًا - عليه الصلاة والسلام - وجدت ضربًا آخر من الرجال. وجدت رجلًا لا تستهويه ولا تدنيه حاجة. ولعلها عندما حاسبت غيره في تجارتها وجدت الشح والاحتيال. أما مع محمد على فقد رأت رجلًا تقفه كرامته الفارعة موقف النبل والتجاوز، فما تطلع إلى مالها ولا إلى جمالها. لقد أدى ما عليه ثم انصرف راضيًا مرضيًا. ووجدت خديجة ضالتها المنشودة (٢).

وفي غمرة الحيرة والاضطراب تدخل عليها صديقتها نفيسة بنت منبه، وتجلس معها تبادلها أطراف الحديث حتى استطاعت أن تكشف السر الكامن المرتسم على محياها وفي نبرات حديثها.

وهدأت نفيسة من روع خديجة وطمأنت خواطرها، وذكرت بأنها ذات الحسب والنسب والمال والجمال، واستدلت على صدق قولها بكثرة الطالبين لها من أشراف الرجال.

<sup>(</sup>۱) ابن هشام (۱/ ۱۲۵ ، ۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) فقه السيرة للغزالي (ص: ٨٨ ، ٨٩).

وما إن خرجت نفيسة من عند خديجة حتى انطلقت إلى النبي ﷺ وكلمته أن يتزوج الطاهرة خديجة، وقالت: يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال –عليه الصلاة والسلام–: «ما بيدي ما أتزوج به».

قالت: فإن كُفيت ودُعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة فهل تجيب ؟ فرد متسائلًا: ومن ؟

قالت على الفور: خديجة بنت خويلد.

فقال: إن وافقت فقد قبلت.

وانطلقت نفيسة لتزف البشرى إلى خديجة، وأخبر – عليه الصلاة والسلام – أعمامه برغبته في الزواج من خديجة، فذهب أبو طالب وحمزة وغيرهما إلى عم خديجة عمرو ابن أسد، وخطبوا إليه ابنة أخيه، وساقوا إليه الصداق.

في ذلك المجلس اللطيف، قام أبو طالب يخطب، ذكر أبو العباس المبرد كَثَلَلْتُهُ وغيره، أن أبا طالب خطب خطبة الإملاك فقال:

الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم، وزرع إسماعيل، وضئضئ – أصل – معد، وعنصر مُضر، وجعلنا حضنة بيته، وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوبًا، وحرما آمنًا، وجعلنا الحكام على الناس؛ ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح عليه برًا وفضلًا، وشرفًا وعقلًا، ومجدًا ونبلًا.

فإن كان في المال قُل – قلة – فإن المال ظل زائل، وأمر حائل، وعارية مسترجعة، ومحمد من قد عرفتم قرابته، وقد خطب خديجة بنت خويلد، وبذل لها ما آجله وعاجله من مالي عشرين بكرة، وفي رواية: وقد بذل لها من الصداق اثنتى عشرة أوقية ذهبا ونشًا – أي نصف أوقية – ثم قال أبو طالب: وهو والله بعد هذا له نبأً عظيم وخطر جليل فزوجها (١).

ولما تم العقد نُحرت الذبائح، ووزعت على الفقراء، وفتحت دار خديجة للأهل والأقارب.

كانت الطاهرة خديجة على بنت أربعين في سن اكتمال الأمومة، أما محمد على ففي سن اكتمال الشباب ابن خمس وعشرين سنة.

وفي هذا الزواج المبارك كانت الطاهرة خديجة هي الزوجة الوفية في حبها، وهي

<sup>(</sup>۱) «السيرة الحلبية» (١/٢٢٦)، و «الروض الأنف» للسهيلي (١/٢١٣).

الأم الرؤوم في حنانها وعطفها وبرها ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### حكمتها ورجاحة عقلها

وليس شيء أدل على حكمتها وكياستها ورجاحة عقلها من أنها قد اختارت النبي ﷺ زوجًا رغم كونه إذ ذاك فقيرًا وهي غنية ثرية يتطلع إليها أثرياء قومها وأشرافهم فتأبى، وما ذاك إلا أنها قد عرفت بحكمتها وحصانة عقلها أن كمال الرجولة، وشرف المروءة، وسلامة الطبع أمر وراء الغنى المادي، والعرض الزائل.

إنها تبحث عن نوع آخر من الغني والثراء!

إنه غنى النفس، وثراء الضمير، ودمائة الخلق! وأين تجد ذلك كله على الوجه الأكمل في غير محمد ﷺ، وإذا كان بعض الكتاب يذهب إلى أن الذي دفعها إلى الاقتران بالنبي ﷺ هو ما ذُكر لها من حسن تعاطيه للتجارة بيعًا وشراء، وما اتصف به في تجارته من صدق وأمانة وغير ذلك.

فإنا نقول: إن هذا وإن كان من الأسباب التي يرغب لمثلها في الرجال – لا سيما من كانت ذات مال كخديجة و المناج من يتجر لها في مالها.

غير أنا نقول: لعل ذلك كان من الأسباب الظاهرة التي تبرر خديجة بها زواجها من محمد ﷺ وهو أحدث منها سنًا، إذ كان يصغرها بخمس عشرة سنة فهو في الخامسة والعشرين من عمره، وهي في الأربعين.

فضلًا عن قلة ماله، وعدم رياسته ومكانته. غير أنها وجدت في صدقه وأمانته وحسن تجارته وعراقة نسبه ﷺ ما تبرر زواجها به أمام قومها.

غير أننا بحثنا عن السبب الحقيقي في زواج هذه المرأة بمحمد على وهي في سن الأربعين أي في اكتمال عقلها ورشدها فليست بالفتاة الطائشة، ولا العجوز الخرفة... السبب الحقيقي هو بحثها عن الرجولة الكاملة... الرجولة بكل معانيها من خلق ومروءة وفتوة وإيثار وكرم خصال.

وما كان محمد ﷺ ليقبل زواج خديجة ولو كانت تملك مال الأرض كله، ولو كانت أبهى نساء الدنيا جمالاً، لولا ما رآه محمد ﷺ فيها من رجاحة العقل وكياسته وما شهد به قومها لها من شريف الخصال، وحميد الفعال، وعفة المئزر، وسلامة الجوهر، وعراقة المنبت.

فلهذا كله وافقت رغبة خديجة رغبة محمد ﷺ في الاقتران بها.

وصدق ظن محمد على في خديجة فكانت نعم الزوجة، ونعم السند فلقد آلت بها رجاحة عقلها وفطنتها إلى الإيمان بما جاء به محمد على واتباعه في كل أفعال الإيمان، وأمور الطاعة، . . . عاد على ذات يوم إلى بيت خديجة على ، وقد علمه جبريل عليه كيف يصلي، فأخبرها بذلك، فقالت: أرني كيف أراك! أي علمني كيف علمك جبريل الصلاة. فأراها وعلمها فتوضأت كما توضأ ثم صلت معه وقالت: أشهد أنك رسول الله (١)(٢).

#### هذا هو الصادق الأمين

ولقد كانت أمنا خديجة ﷺ تعلم أخلاق النبي ﷺ جيدًا وتسمع عن مكارمه وفضائله ما يملأ القلب بهجة وسرورًا... بل كانت تعلم مكانته بين قومه الذين كانوا يلقبونه بالصادق الأمين وكانوا يستعينون به لحل أعتى المشاكل التي كانت تحدث بينهم.

فها هي قبائل قريش قد اجتمعت لتعيد بناء الكعبة المشرفة فلقد كانت الكعبة قد أوشكت على الانهيار قيل: بحريق أصابها، وقيل: بسيل جارف، وكان ذلك قبل بعثة النبي على المراجع، فلم تجد قريش بُدًا من إعادة بنائها.

وقد أشارت الأحاديث الصحيحة إلى ذلك . . . روى البخاري عن عائشة على أن رسول الله على قواعد إبراهيم» . وسول الله على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حُدثان قومك بالكفر فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حُدثان قومك بالكفر لفعلت . فقال عبد الله على النه كانت عائشة على سمعت هذا من رسول الله على أرى رسول الله على أرى رسول الله على المؤتن اللذين يليان الحِجْرَ ، إلا أن البيت لم يُتمَّم على قواعد إبراهيم (٣).

وقصرت بقريش النفقة الطيبة لأنهم شرطوا على أنفسهم أن لا يدخل في بنائها إلا نفقة طيبة، ولا يدخلها مهر بغي، ولا بيع ربا، ولا مظلمة لأحد.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (٤/ ٢٧٤): وهذا أصرح ما وقفت عليه في نسبتها إلى الإسلام.

<sup>(</sup>٢) نقلًا من «رجال ونساء حول الرسول ﷺ » / د. عبد الحميد هنداوي.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٨٣) في الحج/ باب: فضل مكة وبنياتها، ومسلم (١٣٣٣) في الحج/ باب: نقض الكعبة وبنائها.

قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها، حتى بلغ البنيان موضع الركن، فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، حتى تحاوروا وتخالفوا وأعدوا للقتال، فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب ابن لؤي على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة، فسموا «لعقة الدم» فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسًا، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد وتشاوروا وتناصفوا.

فقالوا: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه، ففعلوا. فكان أول داخل عليهم رسول الله ﷺ؛ فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد؛ فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر، قال ﷺ: «هلم إلي ثوبًا»، فأتى به، فأخذ الركن فوضعه فيه بيده، ثم قال: «لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا»، ففعلوا، حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده، ثم بنى عليه (١).

## السعادة ترفرف بأجنحتها على أعظم بيت

رفرفت السعادة بأجنحتها على بيت خديجة على ، فقد وجدت الطاهرة خديجة في الأمين محمد خير الأزواج، فهو لطيف المعشر، سابغ العطف، يحيط به كل إنسان وكل حي، وكل شيء؛ فأخلاق محمد على كانت تنبع من فطرته بنسب متفقة متكاملة، فصبره مثل شجاعته، وشجاعته مثل كرمه، وكرمه مثل حلمه، وحلمه مثل رحمته، ورحمته مثل مروءته، وخصائصه على كثيرة في الفضل.

لقد وسع حب محمد ﷺ زید بن حارثة، ذلك الفتى الذي اشتراه حكیم بن حزام من سوق عكاظ، ووهبه لعمته خدیجة، وقد تعلق محمد ﷺ بزید، وأحب زید محمدًا حبًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (۱۱۳)، والحاكم في «مستدركه» (۱/ ٤٥٨)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد صحيح على شرطه، ووافقه الذهبي.

لم يحب أحدًا مثله من قبل. وقد فطنت خديجة إلى هذا الحب الأبوي، فوهبت زيدًا لزوجها فأعتقه، ولم يكتف بأن رد إليه حريته السليبة، بل شرفه ورقاه بأن نسبه إلى نفسه فكان زيد بن محمد.

أحبت خديجة على المنطقة والمحمد على حبًا ملك عليها كل مشاعرها، حب الزوجة لزوجها الكريم الذي تمثلت فيه مكارم الأخلاق ومعالي المكارم، فقد كانت على مر الأيام وطول العشرة، تزداد يقينًا بأن الرجل الذي اختارته لنفسها هو أصلح أهل الأرض لأداء رسالته، والنهوض بأمته.

كانت خديجة على تهيئ لرسول الله على كل أسباب الراحة وكل أطراف النعيم، إذا أشار لبت إشارته متهللة النفس، رضية القلب، كريمة اليد، فما كانت تبخل بأموالها أيضا، وكانت سخية بعواطفها ومشاعرها وأموالها، بل لم تكن تبخل بحبها على من يحب زوجها، وكانت تكرم من يحبه إكرامًا يملأ النفس رضًا وسرورًا(١).

## صاحبة القلب الرحيم

في جلسة غمرتها أنوار ربانية كان محمد ﷺ يتحدث مع خديجة، فكان صوته الصحل يمس أوتار فؤادها وتلك الحكمة المتدفقة من بين شفتيه تغمر روحها بسعادة عارمة مجنحة تسمو بها فوق وجودها الملموس، وتعيش في أفق نوراني.

في تلك اللحظات جاءت مولاة خديجة وقالت: مولاتي: إن حليمة بنت عبد الله بن الحارث السعدية تود الدخول. ولما سمع رسول الله على بحليمة السعدية، خفق قلبه الشريف حنانًا، وراحت الذكريات الحبيبة والحانية الدافئة تطفو على سطح ذهنه، ذكريات حبيبة إلى نفسه، تذكّر بيداء بني سعد ورضاعته هنالك، كانت لحظة مفعمة بالمشاعر الناعمة، لحظة أحيت - في مثل لمح البصر أو أسرع - أيام طفولته، وأيام نشأته بين ذراعي حليمة، وفي أحضانها.

قامت خديجة ﷺ لتُدخل حليمة، فطالما حدثها عنها حديثًا يقطر حبًا ورحمة ودفئًا وكرامة، وعندما وقع بصره الشريف عليها، مس سمع خديجة صوته اللطيف وهو ينادي في لهفة وحنان «أمي، أمي».

<sup>(</sup>١) نساء أهل البيت (ص: ٣٠، ٣١) بتصرف.

نظرت خديجة إلى رسول الله ﷺ فألفته قد فرش لها رداءه، ومرر يده عليها في حنان دافق، وقد ترقرقت في وجهه سعادة عارمة، وتألق في عينيه فرح فياض، لكأنما كان يحتوي في أحضانه أمه آمنة بنت وهب وقد بُعثت من مرقدها.

وفي غمرة اللقاء الحار بين رسول الله ﷺ وحليمة، سألها عن حالها، فراحت تشكو اليه قسوة الحياة والجدب الذي نزل ببادية بني سعد، ثم شكت ضيق العيش، ومرارة الفقر، فأفاض عليها من كرمه.

وبعد ذلك حدث النبي عَلَيْ زوجه خديجة - في تأثر واضح - بما ألم في مرضعته حليمة من ضيق، وما حاق بها وبقومها من كرب، فتدفقت كنوز فؤاد خديجة بالعطف والرحمة، وأعطتها عن طيب خاطر أربعين رأسًا من الغنم، كما وهبتها بعيرًا يحمل الماء، وزودتها بما تحتاجه في رجوعها إلى باديتها، وكانت خديجة على متأهبة على الدوام لتجود بكل أموالها، إرضاء لزوجها محمد عَلَيْ فشكر لها أريحيتها، ثم انطلق ليضع بين يدي مرضعته ما جادت به خديجة (١).

### في رحاب الذرية المباركة

وهكذا كان هذا البيت المبارك قائمًا على المودة والرحمة والحب فلم تكن خديجة على تدخر جهدًا في أن تُدخل السعادة والسرور على قلب الحبيب على الله من الأيام عاد النبي على إلى البيت وكانت زوجه الحنون تحمل له بشرى عظيمة فلقد أخبرته بأنها حامل فاهتز قلب الحبيب على فرحًا بتلك البشرى الغالية.

وكانت خديجة في غاية البهجة والسعادة والسرور لأنها تشعر بل وتوقن بأن زوجها على سيكون له شأن عظيم فكانت تتمنى أن يرزقها الله منه بالولد وجاءت اللحظة السعيدة التي ولدت فيها خديجة أول مولود للحبيب على وهو القاسم - الذي كان يُكنَّى به الحبيب على - ثم تتابعت بعد ذلك الذرية المباركة فولدت له بعد ذلك زينب وأم كلثوم وفاطمة وكان ذلك قبل النبوة ثم ولدت له بعد النبوة عبد الله - الذي كان يُسمى بالطيب والطاهر -.

<sup>(</sup>١) نساء أهل البيت (ص: ٣١، ٣٢).

وفاطمة وأم كلثوم وزينب ورقية (١). أما إبراهيم فهو من مارية القبطية ﷺ ومات بنوه كلهم في صغرهم. أما بناته فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن، فرقية وأم كلثوم تزوجتا عثمان بن عفان ﷺ وزينب زوجة أبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، وفاطمة زوجة علي بن أبي طالب – رضي الله عنهم أجمعين – (٢).

وقد أدركتهن الوفاة في حياة النبي ﷺ إلا ابنته فاطمة، فقد توفيت بعده بستة أشهر. وكان النبي ﷺ ينظر إلى أسرته المباركة بصدر منشرح.. فقد كانوا جميعًا يعيشون حياة هادئة جميلة في غاية الصفاء والسعادة.

فخديجة على قلب زوجه مثالية علمت كيف تُدخل السعادة على قلب زوجها على وأولادها وكانت كلما طالت عشرتها مع الحبيب على ازدادت حبًّا له وإعجابًا به فهو العابد الزاهد الذي تعلق قلبه وتعلقت جوارحه بالله ومن هذا البيت المبارك خرجت فاطمة التي أضحت فيما بعد سيدة نساء أهل الجنة وأم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وزوجة واحدٍ من العشرة المبشرين بالجنة . فيا له من بيت مبارك نشر البركة وعبير الإيمان على الكون كله .

## كرم وإيثار

ولقد كانت خديجة ﷺ في غاية الكرم والجود وكانت تحب كل ما يحبه زوجها ﷺ وتضحي بكل ما يحبه زوجها ﷺ ابن عمه علي وتضحي بكل ما تملك من أجل إسعاد زوجها ﷺ فلما كفل الحبيب ﷺ ابن عمه علي ابن أبي طالب وجد في بيت الطاهرة الرحيمة (خديجة) قلبًا حانيًا وأمًّا عطوفًا جعلته يشعر أنه مع أمه التي ولدته فكانت تُحسن إليه غاية الإحسان.

وكذلك لما أحسَّت خديجة عَيْضًا بأن الحبيب عَيْشِ يحب مولاه زيد بن حارثة وهبته له فازدادت بذلك منزلتها في نفس النبي عَيْشٍ.

## ما أنا بالذي أختار عليه أحدًا أبدًا

ولقد رأت خديجة من حب زيد للحبيب ﷺ موقفًا لا توازيه الدنيا بكل ما فيها من متاع زائل.

<sup>(</sup>١) «دلائل النبوة» للبيهقى (٧٠/٧).

<sup>(</sup>۲) «تهذیب الأسماء واللغات» (۲٦/۱).

فلقد خرج زيد مع أمه وهو صغير في زيارة لقومها فأغارت عليهم الخيل فاحتملوا زيدًا وباعوه في سوق عكاظ فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بأربعمائة درهم فظل أبوه يبحث عنه في مشارق الأرض ومغاربها حتى تفطُّر قلبه حزنًا عليه وأخذ يصوغ حنينه إليه شعرًا حزينًا تتفطر له الأكباد حيث يقول:

> فوالله ما أدري وإنى لسائل تذكرنيه الشمس عند طلوعها سأعمل نَصَّ العِيس في الأرض جاهدًا

بكيت على زيد ولم أدر ما فعل أحَيِّ فيرجى أم أتى دونه الأجل ؟ أغالك بعدي السهل أم غالك الجبل(١) وتعرض ذكراه إذا غربها أفل(٢) ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل (٣) حياتي، أو تأتي عليَّ منيتي فكل امرِ فانِ وإن خره الأمل

وفي موسم من مواسم الحج فصد البيت الحرام نفر من قوم زيد، وفيما كانوا يطوفون بالبيت العتيق، إذا هم بزيد وجهًا لوجه، فعرفوه وعرفهم وسألوه وسألهم، ولما قضوا مناسكهم وعادوا إلى ديارهم أخبروا حارثة بما رأوا وحدثوه بما سمعوا.

فما أسرع أن أعد حارثة راحلته، وحمل من المال ما يفدي به فلذة الكبد، وقرة العين، وصحب معه أخاه كعبًا، وانطلقا معا يغذان السير نحو مكة (٦).

فسألا عن النبي عَلَيْهُ فقيل: هو في المسجد فدخلا عليه فقالا: يا ابن هاشم، يا ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم الله وجيرانه، تفكون العاني، وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا عندك فامنن علينا وأحسن إلينا في فدائه، فإنا سنرفع لك في الفداء. قال: ما هو ؟ قالوا: زيد بن حارثة. فقال رسول الله ﷺ : «فهلا غير ذلك؟» قالوا: ما هو ؟ قال : «ادعوه فخيروه فإن اختاركم فهو لكما بغير فداء، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدًا». قالوا: قد زدتنا على النصف وأحسنت.

فدعاه فقال : «هل تعرف هؤلاء؟» قال: نعم، هذا أبي وهذا عمي. قال : «فأنا من قد علمت، ورأيت محبتي لك فاخترني أو اخترهما». فقال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك

<sup>(1)</sup> غالك: سرقك.

**<sup>(</sup>Y)** أفل: غاب.

**<sup>(</sup>**T) سأعمل نص العيس: سأستحث النوق على السير في الأرض.

**<sup>(£)</sup>** كان ذلك في الجاهلية.

<sup>(0)</sup> يغذان السير: يسرعان في السير.

**<sup>(7)</sup>** صور من حياة الصحابة/ د. عبد الرحمن الباشا (٢١٨ ، ٢١٩).

أحدًا. أنت مني بمنزلة الأب والعم. فقالا: ويحك يا زيد أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك، وأهل بيتك ؟ قال: نعم. إني قد رأيت من هذا الرجل شيئًا ما أنا بالذي أختار عليه أحدًا أبدًا. فلما رأى رسول الله على ذلك أخرجه إلى الحِجر فقال : «يا من حضر اشهدوا أن زيدًا ابني يرثني وأرثه. . . » فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما وانصرفا.

فدُعي زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام، فزوَّجه رسول الله ﷺ زينب بنت جحش. فلما طلقها تزوجها النبي ﷺ. فتكلم المنافقون في ذلك وقالوا: تزوج امرأة ابنه فنزل : ﴿ اَدْعُوهُمْ لِاَبَآبِهِمْ ﴾ فدُعي يومئذ فنزل : ﴿ اَدْعُوهُمْ لِاَبَآبِهِمْ ﴾ فدُعي يومئذ زيد بن حارثة.

## سيد الأولين والآخرين

إن النبي على كان قد جمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميزات، وكان طرازًا رفيعًا من الفكر الصائب، والنظر السديد، ونال حظًا وافرًا من حسن الفطنة وأصالة الفكرة وسداد الوسيلة والهدف، وكان يستعين بصمته الطويل على طول التأمل وإدمان الفكرة واستنكاء الحق، وطالع بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشئون الناس وأحوال الجماعات، فعاف ما سواها من خرافة، ونأى عنها، ثم عايش الناس على بصيرة من أمره وأمرهم، فما وجد حسنًا شارك فيه، وإلا عاد إلى عزلته العتيدة، فكان لا يشرب الخمر، ولا يأكل مما ذُبح على النصب، ولا يحضر للأوثان عيدًا، ولا احتفالاً، بل كان من أول نشأته نافرًا من هذه المعبودات الباطلة، حتى لم يكن شيء أبغض إليه منها، وحتى كان لا يصبر على سماع الحلف باللات والعزى (١).

ولا شك أن القدر حاطه بالحفظ.

روى البخاري عن جابر بن عبد الله على قال: لما بُنيت الكعبة ذهب النبي على وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي على الجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة، فخر إلى الأرض، وطمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق؛ فقال: «إزاري، إزاري»، فشد عليه إزاره، وفي رواية: فما رؤيت له عورة بعد ذلك (٢).

وكان النبي ﷺ يمتاز في قومه بخلال عذبة وأخلاق فاضلة، وشمائل كريمة فكان

<sup>(</sup>۱) يدل عليه كلامه مع بحيرا الراهب - انظر ابن هشام (١٢٨/١).

<sup>(</sup>٢) مَتَفَقَ عَلَيه: أخرجه البخّاريّ (٣٨٢٩) في المناقب/ باب: بنيان الكعبة، ومسلم (٣٤٠) في الحيض/ باب: الاعتناء بحفظ العورة، وأحمد (١٣٧٢٧).

أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خُلقًا، وأعزهم جوارًا، وأعظمهم حلمًا، وأصدقهم حديثًا، وألينهم عريكة، وأعفهم نفسًا، وأكرمهم خيرًا، وأبرهم عملًا، وأوفاهم عهدًا، وآمنهم أمانة، حتى سماه قومه «الأمين»؛ لما جُمع فيه من الأحوال الصالحة والخصال المرضية، وكان كما قالت أم المؤمنين خديجة عليه الكل الكل، ويكسب المعدوم، ويقري الضيف، ويعين على نوائب الحق (۱).

#### ومن هنا كانت البداية

\* كان محمد على يهجر مكة كل عام ليقضي شهر رمضان في غار حراء وهو غار على مسافة بضعة أميال من القرية الصاخبة، في رأس جبل من هذه الجبال المشرفة على مكة والتي ينقطع عندها لغو الناس وحديثهم الباطل، ويبدأ السكون الشامل المستغرق في هذه القمة السامقة المنزوية، كان محمد على يأخذ زاد الليالي الطوال ثم ينقطع عن العالمين متجها بفؤاده المشوق إلى رب العالمين! . . في هذا الغار المهيب المحجب، كانت نفس كبيرة تطل من عليائها على ما تموج به الدنيا من فتن ومغارم واعتداء وانكسار ثم تتلوى حسرة وحيرة لأنها لا تدري من ذلك مخرجًا، ولا تعرف له علاجًا!!

وفي هذا الغار النائي كانت عين نفاذة محصية تستعرض تراث الهداة الأولين من رسل الله، فتجده كالمنجم المعتم لا يستخلص منه المعدن النفيس إلا بعد جهد جهيد، وقد يختلط التراب بالتبر فما يستطيع بشر فصله عنه.

في غار حراء كان محمد – عليه الصلاة والسلام – يتعبد، ويصقل قلبه، وينقي روحه ويقترب من الحق جهده ويبتعد عن الباطل وسعه حتى وصل من الصفاء إلى مرتبة عالية انعكست بها أشعة الغيوب على صفحته المجلوة، فأمسى لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح.

في هذا الغار اتصل محمد علي الملأ الأعلى.

ومن قبله شهد بطن الصحراء أخًا لمحمد – عليه الصلاة والسلام – يخرج من مصر فارًا متوحشًا، ويجتاز القفار متلمسًا الأمن والسكينة والهدى لنفسه وقومه فبرقت له من شاطئ الوادي الأيمن نار مؤنسة، فلما تيممها إذا النداء الأقدس يغمر مسمعه ويتخلل مشاعره:

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤) في بدء الوحي/ باب: بدء الوحي، ومسلم (١٦٠) في الإيمان/ باب: بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ.

﴿ إِنَّتِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبَدْنِي وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِيَّ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ ١١٤ .

إن شعلة من هذه النار اجتازت القرون لتتقد مرة أخرى في جوانب الغار الذي حوى رجلاً يتحنث ويتطهر - نائيًا بجسمه وروحه - عن أرجاس الجاهلية ومساوئها، لكن الشعلة لم تكن نارًا تستدرج الناظر بل كانت نورًا ينبسط بين يدي وحي مبارك يسطع على القلب العاني بالإلهام والهداية، والتثبيت والعناية، فإذا محمد على يستفسرًا: «ما أنا بقارئ»، وانبهار إلى صوت الملك يقول له : ﴿ أَقَرَأُ لَهُ الله: الآبة ١١ فيجيب مستفسرًا: «ما أنا بقارئ»، ويتكرر الطلب والرد لتنساب بعده الآيات الأولى من القرآن العزيز : ﴿ أَقَراً إِلَسَ رَبِّكَ الّذِي خَلَقَ لَلْ الله عَلَمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَهَمُ فَى .

## إنها أعظم لحظة مرت بهذا الكوي

وقفت هنا أمام هذا الحادث الذي طالما قرأناه في كتب السيرة وفي كتب التفسير، ثم مررنا به وتركناه، أو تلبثنا عنده قليل ثم جاوزناه !

إنه حادث ضخم. ضخم جدًا. ضخم إلى غير حد. ومهما حاولنا اليوم أن نحيط بضخامته، فإن جوانب كثيرة منه ستظل خارج تصورنا!

إنه حادث ضخم بحقيقته. وضخم بدلالته. وضخم بآثاره في حياة البشرية جميعًا... وهذه اللحظة التي تم فيها هذا الحادث تُعد – بغير مبالغة – هي أعظم لحظة مرت بهذه الأرض في تاريخها الطويل.

ما حقيقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللحظة ؟

حقيقته أن الله ﷺ، العظيم الجبار القهار المتكبر، مالك الملك كله، قد تكرم – في عليائه – فالتفت إلى هذه الخليقة المسماة بالإنسان، القابعة في ركن من أركان الكون لا يكاد يُرى اسمه الأرض. وكرَّم هذه الخليقة باختيار واحد منها ليكون ملتقى نوره الإلهى، ومستودع حكمته، ومهبط كلماته.

وهذه حقيقة كبيرة. كبيرة إلى غير حد. تتكشف جوانب من عظمتها حين يتصور الإنسان – قدر طاقته – حقيقة الألوهية المطلقة الأزلية الباقية. ويتصور في ظلها حقيقة

العبودية المحدودة الحادثة الفانية. ثم يستشعر وقع هذه العناية الربانية بهذا المخلوق الإنساني؛ ويتذوق حلاوة هذا الشعور. ويتلقاه بالخشوع والشكر والفرح والابتهال. . وهو يتصور كلمات الله، تتجاوب بها جنبات الوجود كله، منزلة لهذا الإنسان في ذلك الركن المنزوي من أركان الوجود الضئيلة!

وما دلالة هذا الحادث ؟

دلالته – في جانب الله سبحانه – أنه ذو الفضل الواسع، والرحمة السابغة، الكريم الودود المنان. يفيض من عطائه ورحمته بلا سبب ولا علة، سوى أن الفيض والعطاء بعض صفاته الذاتية الكريمة.

ودلالته - في جانب الإنسان - أن الله - سبحانه - قد أكرمه كرامة لا يكاد يتصورها، ولا يملك أن يشكرها وأن هذه وحدها لا ينهض لها شكره ولو قضى عمره راكعًا ساجدًا.. هذه .. أن يذكره الله، ويلتفت إليه، ويصله به، ويختار من جنسه رسولاً يوحي إليه بكلماته . وأن تصبح الأرض. مسكنه .. مهبطًا لهذه الكلمات التي تتجاوب بها جنبات الوجود في خشوع وابتهال . فأما آثار هذا الحادث الهائل في حياة البشرية كلها فقد بدأت منذ اللحظة الأولى . بدأت في تحويل خط التاريخ، منذ أن بدأت في تحويل خط التاريخ، منذ أن بدأت في تحويل خط الضمير الإنساني . منذ أن تحددت الجهة التي يتطلع إليها الإنسان ويتلقى عنها تصوراته وقيمه وموازينه . إنها ليست الأرض وليس الهوى . إنما هي السماء والوحي الإلهي . ومنذ هذه اللحظة عاش أهل الأرض الذين استقرت في أرواحهم هذه الحقيقة . في كنف الله ورعايته المباشرة الظاهرة . عاشوا يتطلعون ألى الله مباشرة في كل أمرهم . كبيره وصغيره . يحسون ويتحركون تحت عين الله .

## وقوف في وجه العاصفة

عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بُدئ به رسول الله على من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حُبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله يتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاء الملك فقال : «اقرأ قال: ما أنا بقارئ»، قال : «فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ، قلت :ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد

ثم أرسلني، فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: ﴿ اَفْرَأُ بِاَسْدِ رَبِكَ اَلَذِى خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَتٍ اللهِ . . إلخ .

فرجع بها رسول الله على ترتجف بوادره! حتى دخل على خديجة بنت خويلد فقال: «زملوني، زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة: «أي خديجة، مالي؟» وأخبرها الخبر: ثم قال: «لقد خشيت على نفسي» قالت له خديجة: كلا، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق (١).

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل - وهو ابن عم خديجة - وكان امرأ تنصّر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخًا كبيرًا قد عمي، فقالت له خديجة: أي ابن عم: اسمع من ابن أخيك! فقال له ورقة: يا ابن أخي ما ترى ؟ فأخبره رسول الله على خبر ما رأى، فقال ورقة له: هذا الناموس الذي نزّل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعًا، ليتني أكون حيا إذ يُخرجك قومك، فقال رسول الله على «أو مخرجيّ هم ؟» قال: نعم! لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وإن يدركني يومك حيًا أنصرك نصرًا مؤزرًا، ثم لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي (٢).

\*لكأن الأربعين عامًا السابقة يوم واحد، وبدأ الوحي صبيحة يوم جديد!! إن العقل الجواب الباحث المستفسر أخذ يشيم أنوار الحق.

والصدر المحرج المثقل بالتشاؤم والارتباك أخذ يحس برد اليقين وفسحة الأمل، والنقلة الطارئة بعيدة المدى. . إنها النبوة.

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي - رحمه الله -: قال العلماء - رضي الله عنهم -: معنى كلام خديجة النك لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق، وكرم الشمائل، وذكرت ضروبًا من ذلك. وفي هذا: دلالة على أن مكارم الأخلاق، وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوء. وفيه: مدح الإنسان في وجهه في بعض الأحوال لمصلحة نظرا. وفيه: تأنيس من حصلت له مخافة من أمر وتبشيره وذكر أسباب السلامة له. وفيه: أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال خديجة على وجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات قلبها وعظم فقهها، والله أعلم. قولها: (وكان امرأ تنصر في الجاهلية) معناه: صار نصرانيًا، و(الجاهلية) ما قبل رسالته على شموا بذلك لما كانوا عليه من فاحش الجهالة والله أعلم [مسلم بشرح النووي (٢/ ٢٥٠)].

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: سبق تخريجه.

ألا ما أجمل هذا الفضل المقبل، وما أعظم ما يواجه محمدًا فيه من شئون وشجون !..

ولذلك سرعان ما تراجعت إليه نفسه، وكان موقف زوجه خديجة منه من أشرف المواقف التي تحمد لامرأة في الأولين والآخرين. طمأنته حين قلق، وأراحته حين جهد، وذكرته بما فيه من فضائل، مؤكدة له أن الأبرار أمثاله لا يُخذلون أبدا وإن الله إذ طبع رجلًا على المكارم الجزلة والمناقب السمحة فلكيما يجعله أهل إعزازه وإحسانه، وبهذا الرأي الراجح والقلب الصالح استحقت خديجة أن يحييها رب العالمين، فيرسل إليها بالسلام مع الروح الأمين.

\* ومع ما سمعته أم المؤمنين السيدة خديجة على من أن قوم الرسول السيحاربونه ويخرجونه وهي تعرف صلابة قريش وقوتها... مع هذا قررت الوقوف في وجه العاصفة المتوقعة وقبلت في سبيل الله أن تتحمل الأذى والمشقة وأن تقبل هذه المهمة الصعبة وهي الوقوف في وجه قريش فهذا من أعظم الأمثلة للمؤمنات الصادقات ليقتدين بأم المؤمنين على في تحملها المشقة والأذى لتؤازر زوجها رسول الله وتقف خلفه ليتمكن بفضل الله من نشر دعوة الإسلام بين قومه ثم في جميع أنحاء المعمورة وليقيم دولة الإسلام.

#### وقفات ندية

ونستطيع أن نقف وقفات ندية تحت ظلال تلك الكلمات النضرة. . كلمات النور التي قالتها خديجة ، كلمات الحق والثبات واليقين التي زكت موقفها ، وكأنها أرادت أن تقول: يا أبا القاسم ، يا أكمل الكملة من الخلق ، لن يقع لك ما تتخوفه على نفسك الزكية العلية من ضعف عن تحمل أعباء ما شرفك الله به من رسالة الخلود.

لن تعجز يا أبا القاسم عن القيام بموجبات تبليغ الأمر الإلهي، لأن الله تعالى هو الذي اختارك له وخصك به، وهو أعلم حيث يجعل رسالته.

إنك يا أبا القاسم، قد فطرك الله على أفضل ما فطر عليه أحدًا من خلقه، فلن يخزيك أبدًا، ولن يحزن قلبك الكبير السليم بوقوع شيء مما تشفق منه وتخافه على نفسك، لأن فيك من خصال الجبلَّة الكمالية ومحاسن الأخلاق الرضية، وفضائل الشيم المرضية، وأشرف الشمائل العلية، وأعلى معالى المكارم، وأكرم مكارم المعالى ما

<sup>(</sup>١) إنها الجنة يا أختاه/ للمصنف (ص: ٧١).

يضمن لك الفوز، ويحقق لك الفلاح والصلاح والنجاح، وستظفر بطلبتك، وتؤدي رسالتك، ويخلد ذكرك، ففيك من الخصال الحميدة، والصفات الرشيدة ما يجعلك خالدًا أبد الدهر.

وفي ظلال الكلمة الأولى لخديجة ﷺ تقول: وتصل الرحم، وأنت يا أبا القاسم، وصول للرحم، تقرب البعيد، وتدني القصي، وتغسل الأحقاد، وتزرع الألفة والمودات، وهذه فضيلة ومكرمة توثق عُرى المحبة بين ذوي القربى، وتجمع القلوب على الصفاء والود؛ وصلة الرحم هذه أصل من أصول مكارم الأخلاق التي من سجاياك.

وثانية الكلمات: إنك لتصدق الحديث، أرادت أن تقول: فأنت الصدوق المصدق، وأنت الصادق الأمين، فصدق الحديث عندك سجية، إذا قلت شيئا قالت الموجودات من حولك وهتفت الدنيا: صدقت. أبا القاسم وصُدِّقت. وقومك - على الرغم من عُجرهم وبُجرهم - دعوك فيما بينهم «الأمين» وقد جهروا بهذا اللقب معترفين لك بهذه الخصلة النبيلة، خصلة الصدق في الحديث. . . شهدوا على أنفسهم فقالوا: ما جربنا عليك كذبًا.

وثالثة الكلمات تقول: وتحمل الكُلّ.

وأنت تحمل الكُلّ، حمل الضعيف الذي أعجزته الأيام والليالي، فنفسك الكريمة، وقلبك الرحيم، لا يرضيان أن يريا ضعيفًا أثقلت كاهله الحياة، فأنت تُحسن إليه بإحسان تنتعش من خلاله روحه وتحيي في نفسه الآمال.

ورابع الصفات من الكلمات الرائعات قولها: وتكسبُ المعدوم.

إنك يا أبا القاسم، تكسبُ المعدوم بجودك وإيثارك، فقد فطرك الله على مكارم الجود، فأنت أجود الناس، بل أنت أجود بالخير من الريح المرسلة.

يقول الإمام القسطلاني كَثْلَالُهُ في كتابه النفيس: (المواهب اللدنية بالمنح المحمدية): وقد كان جوده على لله، وفي ابتغاء مرضاته، فإنه كان يبذل المال تارة لفقير أو محتاج، وتارة ينفقه في سبيل الله، وتارة يتألف به على الإسلام من يقوى الإسلام بإسلامه، وكان يؤثر على نفسه وأولاده، فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر، ويعيش في نفسه عيش الفقراء، فيأتي عليه الشهر والشهران لا توقد في بيته نار، وربما ربط الحجر على بطنه الشريف من الجوع (۱).

<sup>(</sup>۱) انظر «المواهب اللدنية» (۲/ ۲۷۲).

وخامسة أفياء كلمات خديجة قولها: وتقري الضيف.

أرادت خديجة أن تقول: إنك يا أبا القاسم لن يخزيك الله أبدًا، فإكرام الضيف من أعظم الفضائل الإنسانية، ففيه عظيم الأثر في قوة اجتذاب القلوب، وأسر النفوس، وخصوصًا في البيئة التي نهد فيها محمد عليه الله التي هي شحيحة بمطالب العيش ووسائل الحياة لوجود الصحاري والجبال والوديان والقفار.

وسادسة كلمات أم المؤمنين خديجة قولها: وتعين على النواتب.

كأن أم المؤمنين خديجة أرادت أن تقول: يا أبا القاسم، إن من أخص صفاتك أن تعين على نوائب الحق، إن ذلك فطرة فطرك الله عليها، وخليقة جبلك بها، والإعانة على النوائب أفضلية الفضائل، ومكرمة المكارم، فهي أجمع موارد الخير ومصادره، وهي منقبة البر والمعروف.

وعن هذا الموقف العطر لخديجة تحدثنا بنت الشاطئ – عائشة عبد الرحمن – فتقول: هل كان لأنثى غيرها أن تهيئ له الجو المسعف على التأمل، وأن تبذل له من نفسها – في إيثار نادر – ما أعده لتلقي رسالة السماء ؟

هل كان لزوج عداها أن تستقبل دعوته التاريخية من غار حراء بمثل ما استقبلته هي به من حنان مستثار، وعطف فياض، وإيمان راسخ، دون أن يساورها في صدقه أدنى ريب، أو يتخلى عنها يقينها في أن الله ﷺ غير مخزيه أبدًا ؟

هل كان في طاقة سيدة غير خديجة، غنية مترفة منعمة، أن تتخلى راضية عن كل ما ألفت من راحة ورخاء ونعمة لتقف إلى جانبه في أحلك أوقات المحنة، وتعينه على احتمال أفدح ألوان الأذى وصنوف الاضطهاد، في سبيل ما تؤمن بأنه الحق ؟ كلا... بل هي وحدها التي منَّ الله عليها بأن ملأت حياة الرجل الموعود بالنبوة، وكانت أول الناس إسلامًا، وجعلها الله عَيْنَا ملاذًا وسكنًا ووزيرًا لرسوله عليها الله عَيْنَا ملاذًا وسكنًا ووزيرًا لرسوله عليها الله عَيْنَا عليها عليها الله عَيْنَا عليها الله عَيْنَا ويريرًا لرسوله عَلَيْهِ (١)(٢).

<sup>(</sup>١) تراجم سيدات بيت النبوة (ص: ٢٣٧) طبعة دار الكتاب العربي.

<sup>(</sup>٢) هذا العنصر بتصرف من (نساء أهل البيت).

## أول قلب خفق بالإسلام

لقد رفع الإسلام المرأة إلى أبعد مما يطمح خيالها، ويصبو أملها، وساق لها من آي الذكر الحكيم، ما بهر سناه بصرها، وملكت محجته نفسها، واستقادت بلاغته وحسن مساقه قلبها، وأنصتت لما وصف به الله رحمته وعزته، وناره وجنته، وما أعد للصابرات والمحسنات من جزيل الأجر، وسني المنزلة، فأثار ذلك عاطفتها، وأفاض وجدانها، وأنار بصيرتها، فكان حقًا لذلك أن يصيب حبه قلبها، ويجول في مجال دمها، ويتأشب بين أحناء ضلوعها.

كذلك كان أمر نساء العرب، فإن أول قلب خفق بالإسلام، وتألق بنوره قلب امرأة منهن، هي سيدة نساء العالمين في زمانها: أم القاسم خديجة بنت خويلد.

قال الإمام عز الدين بن الأثير - رحمه الله تعالى -: «خديجة أول خلق الله أسلم، بإجماع المسلمين»(١).

وما كانت تلك المرأة في سواء النساء، بل لقد هُيئ لها من جلال الحكمة، وبُعد الرأي، إلى زكاء الحسب، وذكاء القلب، ما عزَّ على الأكثرين من الرجال، فلم تأخذ الدين مشايعة، ولم تتلقه مجاملة، بل أخذته عن تأثر به وظمأ إليه (٢).

#### بیت مبارچک

وهكذا كانت خديجة على أول الناس إسلامًا وكذلك بناتها. . بل كل من كان في هذا البيت المبارك كانوا من المسارعين للدخول في الإسلام - مثل علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة

فهذا البيت هو خير البيوت في هذا الكون كله. . . فمنه خرجت خديجة: - سيدة نساء العالمين - ومنه خرجت ابنتها فاطمة - سيدة نساء أهل الجنة - وقبل كل هذا فلقد نزل فيه الوحي على الحبيب محمد ﷺ وعاش فيه سيد الأولين والآخرين ﷺ.

ومنه خرج علي بن أبي طالب - أحد العشرة المبشرين بالجنة - ومنه خرج زيد ابن حارثة - الذي لم يذكر الله تعالى في كتابه اسم صحابي غيره - فقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ

<sup>(</sup>١) أُسد الغابة (٧٨/٧).

<sup>(</sup>٢) عودة الحجاب/ محمد إسماعيل (٢/ ٥٣٩).

زَيْدٌ مِّنْهَا وَطُوًا زُوَّجْنَكُهَا﴾ [الأحزاب: الآبة ٣٧] .

\* ذكر المحب الطبري أن دار خديجة على أفضل الأماكن بمكة بعد المسجد الحرام. . . ولعل ذلك يرجع لطول سُكنى النبي عليه ونزول الوحي عليه فيها .

\* وذكر الإمام الفاسي أن الدور المباركة بمكة دار خديجة بنت خويلد أم المؤمنين وذكر الإمام الفاسي أن الدور المباركة بمكة دار خديجة بنت خويلد أم المؤمنين النبي الدار وُلدت فاطمة سيدة نساء العالمين هي وأخواتها، وذكر أن النبي الكريم على المدينة المنورة، فأخذها عقيل بن أبي طالب، ثم اشتراها معاوية بن أبي سفيان وهو خليفة فجعلها مسجدًا يُصلى فيه (١).

# في رحاب الحبيب علية

وظلت خديجة ﷺ ملازمة للحبيب ﷺ مرحلة تقارب ربع قرن من الزمن فكانت تنهل من النبع الصافي مباشرة تأخذ من هديه ودلّه وأخلاقه وعلمه ورحمته فكانت في سعادة غامرة يعجز قلمي عن وصفها بل وتتوارى الكلمات أمامها خجلًا وحياءً.

وكانت تصلي مع النبي ﷺ الصلاة التي كانت في هذا الوقت وهي: ركعتان في الغداة، وركعتان في الغداة، وركعتان في العشى وذلك قبل أن تُفرض الصلوات الخمس في ليلة الإسراء.

عن عروة بن الزبير عن عائشة ﷺ قالت: الصلاة أول ما فُرضت ركعتين فَأَقرَت صلاة الحضر (٢٠).

وذلك لأن خديجة ﷺ ماتت قل أن تُفرض الفرائض. فعن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ سُئل عن خديجة: أنها ماتت قبل أن تنزل الفرائض والأحكام ؟ قال: «أبصرتها على نهر من أنهار الجنة في بيت من قصب لا لغو فيه ولا نصب».

وسُئل عن أبي طالب: هل نفعته؟ قال: «أخرجته من جهنم إلى ضحضاح منها» (٣). وعن عفيف الكندي قال: كان العباس بن عبد المطلب لي صديقًا، وكان يختلف إلى

<sup>(</sup>۱) كتاب «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» (۱/٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) متفقَ عليه: أخرَجه البخاري (١٠٩٠) في الجمعة/ باب: يقصر إذا خرج من موضعه، ومسلم (٢) في صلاة المسافرين وقصرها.

<sup>(</sup>٣) قال الهيشمي في «المجمع» (١٥٢٧٤): رواه الطبراني في «الأوسط» «والكبير» باختصار ورجالهما رجال الصحيح غير مجالد بن سعيد وقد وثق، وخصوصًا في أحاديث جابر.

اليمن يشتري العطر ويبيعه أيام الموسم، فبينا أنا عند العباس بمنى، أتاه رجل مجتمع - بلغ أشده - فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم قام يصلي، فخرجت امرأة فتوضأت ثم قامت تصلي، ثم خرج غلام قد راهق فتوضأ ثم قام إلى جنبه يصلي، فقلت: ويحك يا عباس ما هذا الدين ؟.

قال: هذا دين محمد بن عبد الله ابن أخي يزعم أن الله بعثه رسولاً، وهذا ابن أخي علي بن أبي طالب قد تابعه على دينه، وهذه امرأته خديجة قد تابعته على دينه.

قال عفيف بعد أن أسلم ورسخ في الإسلام: يا ليتني كنت رابعًا(١).

وانفجرت مكة بمشاعر الغضب

وبدأ النبي ﷺ يدعو قومه وعشيرته إلى الإسلام وإلى التوحيد.

فعن أبي هربرة والله وال

\* هنا قرر المشركون ألا يألوا جهدًا في محاربة الإسلام وإيذاء الداخلين فيه والتعرض لهم بألوان النكال والإيلام. ومنذ جهر الرسول بالدعوة إلى الله، وعالن قومه بضلال ما ورثوه عن آبائهم. انفجرت مكة بمشاعر الغضب وظلت عشرة أعوام تعد المسلمين عصاة ثائرين، فزلزلت الأرض من تحت أقدامهم، واستباحت في الحرم الآمن من دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وجعلت مقامهم تحملاً للضيم وتوقعًا للويل.

وصاحبت هذه السخائم المشتعلة حرب من السخرية والتحقير قُصد بها تخذيل المسلمين وتهوين قواهم المعنوية ".

<sup>(</sup>١) عيون الأثر (١١٦/١)، والسيرة الحلبية (١/٤٣٦).

<sup>(</sup>۲) متفقّ عليه: أخرجه البخاري (۲۷۵۳) في الوصايا/ باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟، ومسلم (۲۰۶) في الإيمان/ باب: في قوله تعالى: ﴿وَأَنذِرَ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِي﴾، والترمذي (۳۱۸۵) في تفسير القرآن/ باب: ومن سورة الشعراء.

<sup>(</sup>٣) «فقه السيرة» للغزالي (ص: ١٢٠).

# صبر واحتساب

وكانت خديجة على ترى ما كان يتعرض له الحبيب على من الإيذاء والسخرية فتواسيه وتثبته وتخفف عنه وتهون عليه أمر الناس. . . فكانت بذلك مثلاً عظيمًا وفريدًا بل وقدوة لكل أخت مسلمة – زوجها داعية إلى الله تعالى – لتخفف عنه ما يراه من الابتلاءات التي تجعل الحليم حيرانًا.

\* فكان من بين الابتلاءات التي تعايشت خديجة على مع أحداثها. . . ما كان من الإيذاء الذي سلطه المشركون على الحبيب على الحبيب على العبيب على العبي

عن عبد الله بن مسعود على النبي كل كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به، فنظر حتى سجد النبي وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعة. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله وسل ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره، فرفع رسول الله وكان أن اللهم عليك بقريش، ثلاث مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى: «اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة ابن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعد السابع فلم يحفظه. قال: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله وعلي القليب، قليب بدر (۱).

\* وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم! فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب، قال: فأتى رسول الله ويقي بيديه، قال فقيل له: مالك رقبته، قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، قال فقيل له: مالك يا أبا الحكم ؟ قال: إن بيني وبينه لخندقًا من نار وهولاً وأجنحة. فقال رسول الله ويقي

<sup>(</sup>١) متفق عليه: رواه البخاري (٢٤٠) في الوضوء/ باب: إذا أِلقيْ على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته، ومسلم (١٧٩٤) في الجهاد والسير/ باب: ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين.

والسلّى: هي الجلّدة التي يكون فيها الولد يقال لها ذلك من البهائم، وأما من الآدميات فالمشمة.

«لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا. . (١٠) .

\* وعن عروة بن الزبير قال: سألت ابن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي عَلَيْ يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه، فخنقه خنقًا شديدًا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي عَلَيْ قال : ﴿ أَنَقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَدِي اللهُ ﴾ [غانه: الابنه ٢٨] (٢).

\* وكذلك تعرض أصحاب النبي ﷺ لأشد أنواع الأذى والابتلاء.

عن خباب بن الأرت أنه قال: أتيت النبي ﷺ وهو متوسد بُردة وهو في ظل الكعبة - وقد لقينا من المشركين شدة - فقلت: يا رسول الله ألا تدعو الله، فقعد وهو محمر وجهه فقال: «لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله» (٣).

قال ابن القيم كَثَلَلْهُ: والمقصود أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لابد أن يمتحن النفوس ويبتليها، فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها، ومن يصلح لموالاته وكرامته ومن لا يصلح، وليمحص النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير الامتحان كالذهب الذي لا يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان، إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة، وقد حصل لها من الجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية، فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم، فإذا هُذُب العبد ونُقي أُذن له في دخول الجنة (أ).

وقال الدكتور مصطفى السباعي: إن ثبات المؤمنين على عقيدتهم بعد أن يُنزل بهم الأشرار والضالون أنواع العذاب والاضطهاد دليل على صدق إيمانهم، وإخلاصهم في معتقداتهم، وسمو نفوسهم وأرواحهم، بحيث يرون ما هم عليه من راحة الضمير واطمئنان النفس والعقل، وما يأملونه من رضى الله جل شأنه، أعظم بكثير مما ينال أجسادهم من تعذيب وحرمان واضطهاد (٥).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧٩٧) في صفة القيامة والجنة والنار/ باب: قوله: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٨٥٦) في المناقب/ باب: ما لقي النبي ﷺ وأصحابه.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٣٨٥٢) في المنَّاقب/ باب: ما لقي النبي ﷺ وأصحابه، وأحمد (١٠٩/٥).

<sup>(£)</sup> زاد المعاد (١٨/٣)

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية دروس وعبر (ص: ٤٩).

## سحائب الحرَّة ... والهجرة إلى الحبشة

ولما كان إيذاء المشركين للموحدين يزداد يومًا بعد يومٍ أذن النبي ﷺ لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة.

فلقد كانت بداية الاضطهادات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة بدأت ضعيفة، ثم لم تزل يومًا فيومًا وشهرًا فشهرًا حتى اشتدت وتفاقمت في أواسط السنة الخامسة، حتى نبا بهم المقام في مكة وأوعزتهم أن يفكروا في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم، وفي هذه الساعة الضنكة الحالكة نزلت سورة الكهف، ردودًا على أسئلة أدلى بها المشركون إلى النبي على ولكنها اشتملت على ثلاث قصص فيها إشارات بليغة من الله تعالى إلى عباده المؤمنين، فقصة أصحاب الكهف ترشد إلى الهجرة من مراكز الكفر والعدوان حين مخافة الفتنة على الدين، متوكلاً على الله:

﴿ وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَصْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأَوْرًا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشَرَ لَكُمْ رَبُنكُم مِن رَحْمَتِهِ. وَيُهَيِّئَ لَكُمْ مِّنَ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقَا ﴿ لِللَّهِ ١٠٤ .

وقصة الخضر وموسى تفيد أن الظروف لا تجري ولا تنتج حسب الظاهر دائمًا، بل ربما يكون الأمر على عكس كامل بالنسبة إلى الظاهر، ففيها إشارة لطيفة إلى أن الحرب القائمة ضد المسلمين ستنعكس تمامًا، وسيصادر هؤلاء الطغاة المشركون – إن لم يؤمنوا – أمام هؤلاء الضعفاء المدحورين من المسلمين.

وقصة ذي القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من عباده من يشاء، وأن الفلاح إنما هو في سبيل الإيمان دون الكفر، وأن الله لا يزال يبعث من عباده – بين آونة وأخرى – من يقوم بإنجاء الضعفاء من يأجوج ذلك الزمان ومأجوجه، وأن الأحق بإرث الأرض إنما هو عباد الله الصالحون.

ثم نزلت سورة الزمر تشير إلى الهجرة، وتعلن بأن أرض الله ليست بضيقة ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ الدُّنِيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً إِنِّمَا يُوَقَى الصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

الائر: الآبة ١٠١، وكان رسول الله ﷺ قد علم أن أصحمة النجاشي ملك الحبشة ملك عادل لا يُظلم عنده أحد، فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فرارًا بدينهم من الفتن (١).

<sup>(</sup>۱) ابن هشام (۱/۲۱۳).

وفي رجب سنة خمس من النبوة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة، كان مكونًا من اثني عشر رجلًا وأربع نسوة، رئيسهم عثمان بن عفان، ومعه السيدة رقية بنت رسول الله على وقد قال النبي على فيهما: "إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط – عليهما السلام –» (١)(١).

ووقفت أمنا خديجة على مع رسول الله على تودع ابنتها رقية وزوجها عثمان و ودموعها تقطر على وجنتيها. . . ولكنها مع كل هذا تصبر وتحتسب لأنها كانت تتمنى من أعماق قلبها أن تضحي بكل شيء في سبيل نصرة هذا الدين العظيم مهما كان الثمن . فكل شيء يهون ما دام في طلب مرضاة الله .

## الصحيفة الظالمة والمقاطعة العامة

قال الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي: قال الأسود والزهري وموسى ابن عقبة وابن إسحاق: إن قريشًا لما رأت أصحاب رسول الله على قد نزلوا بلدًا أصابوا فيه أمنًا وقرارًا، وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم، وأن عمر قد أسلم وكان رجلًا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره، امتنع به أصحاب رسول الله على وبحمزة حتى عازوا قريشًا فكان هو وحمزة مع رسول الله على وأصحابه، وجعل الإسلام يفشو في القبائل، فأجمعوا رأيهم واتفق رأيهم على قتل رسول الله على وقالوا: قد أفسد علينا أبناءنا ونساءنا، فقالوا لقومه: خذوا منا دية مضاعفة وليقتله رجل من غير قريش وتريحون أنفسكم، فأبى قومه بنو هاشم من ذلك، وظاهرهم بنو عبد المطلب بن عبد مناف.

فلما عرفت قريش أن رسول الله ﷺ قد منعه قومه، فأجمع المشركون من قريش على منابذتهم وإخراجهم من مكة إلى الشِعب، وأجمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتابًا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على ألا ينكحوهم ولا ينكحوا إليهم، ولا يبيعوهم شيئًا ولا يبتاعوا منهم، ولا يقبلوا منهم صلحًا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله ﷺ للقتل.

فلما اجتمعوا لذلك كتبوا صحيفة ثم تعاهدوا وتعاقدوا على ذلك، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدًا على أنفسهم، وقطعوا عنهم الأسواق، ولم يتركوا طعامًا ولا إدامًا ولا بيعًا إلا بادروا إليه واشتروه دونهم. فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في «المجمع» (٨٤/٩): رواه الطبراني في «الكبير» وفيه الحسن بن زياد البرجمي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۲) رحمة للعالمين (٦١/١) نقلاً من «الرحيق المختوم» (ص: ٩١ ، ٩٢).

وبنو المطلب إلى أبي طالب، فدخلوا معه في شِعبه مؤمنهم وكافرهم، فالمؤمن دينًا والكافر حميةً. وخرج من بني هاشم أبو لهب إلى قريش فظاهرهم.

واشتد الحصار، وقطعت عنهم الميرة والمادة، فلم يكن المشركون يتركون طعامًا يدخل مكة ولا بيعًا إلا بادروه فاشتروه، حتى بلغهم الجهد، والتجأوا إلى أكل الأوراق والجلود، حتى كان يُسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم يتضاغون من الجوع، وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرًا وكانوا لا يخرجون من الشعب لاشتراء الحوائج إلا في الأشهر الحرم، وكانوا يشترون من العير التي ترد مكة من خارجها، ولكن أهل مكة كانوا يزيدون عليهم في السلعة قيمتها حتى لا يستطيعوا الاشتراء.

وكان حكيم بن حزام ربما يحمل قمحًا إلى عمته خديجة ﷺ وقد تعرض له مرة أبو جهل فتعلق به ليمنعه، فتدخل بينهما أبو البختري، ومكّنه من حمل القمح إلى عمته.

وكان أبو طالب يخاف على رسول الله على أذا أخذ الناس مضاجعهم يأمر رسول الله على أن يضطجع على فراشه، حتى يرى ذلك من أراد اغتياله، فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوانه أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله على وأمره أن يأتي بعض فرشهم.

وكان رسول الله على والمسلمون يخرجون في أيام الموسم، فيلقون الناس، ويدعونهم إلى الإسلام!.

قال ابن كثير كَاللَّهُ: ثم سعى في نقض تلك الصحيفة أقوام من قريش، فكان القائم في أمر ذلك هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن مالك بن حسل ابن عامر بن لؤي، مشى في ذلك إلى مطعم بن عدي وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك، وأخبر رسول الله على قلك الصحيفة (الأرضة) فأكلت جميع ما فيها إلا ذكر الله عمل ، فكان كذلك، ثم رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة، وحصل الصلح برغم من أبي جهل عمرو بن هشام (١).

وظلت الطاهرة أمنا خديجة - رضوان الله عليها - من وراء رسول الله ﷺ تشد أزره، وتشاركه في حمل الأذى من قومه بنفس راضية صابرة محتسبة، حتى قضى الله تعالى قضاءه في هذه المقاطعة الظالمة المريرة التي مكثت سيفًا مصلتًا على أعناق

<sup>(</sup>١) الفصول في اختصار سيرة الرسول ﷺ للحافظ ابن كثير (٩٠-٩١) تحقيق وتعليق محمد العيد الخطراوي ومحيى الدين مستو.

المحاصرين المؤمنين برسالة محمد ﷺ.

انتهى الحصار، وخرجت الطاهرة خديجة أم المؤمنين على من الحصار ظافرة بثمرة صبرها لتتابع مع رسول الله على سيرها في الحياة زوجة أمينة مستظلة بظل الوفاء وصدق الإيمان وحسن الصبر، وفي ثبات المسلمين على هذه الشدة الرهيبة جعلهم الله من أصحاب المقام الرفيع في الآخرة، وجعلهم سادة الأرض في الدنيا، وذاك جزاء الصابرين، وأجر الشاكرين.

وجزاهم في جنة الخلد فيما صبروا وهي منه خير جزاء (١)

## الله سبحانه يُقرئ خديجة السلام

عن أنس قال: جاء جبريل إلى النبي ﷺ وعنده خديجة فقال: إن الله يقرئ خديجة السلام فقالت: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته (۲).

فيا لها من أم فقيهة ذكية تعلمت الأدب كله وتعايشت معه في بيت النبي على الذي جمع الله له كل الفضائل والمناقب والمكارم فقال : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# والجزاء من جنس العمل

عن أبي هريرة ﷺ قال: أتى جبريل النبي ﷺ فقال يا رسول الله، :هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب (٣).

فتعالوا بنا لنعرف لماذا جاءت البشرى ببيتٍ من قصب؟ ولماذا القصب بالذات؟.

قال ابن حجر: «قصب بفتح القاف: قال ابن التين: المراد به لؤلؤة مجوفة واسعة كالقصر المنيف. قلت: عند الطبراني في «الأوسط» من طريق أخرى عن ابن أبي أوفى ؛ يعني: قصب اللؤلؤ. وعنده في «الكبير» من حديث أبي هريرة: «بيت من لؤلؤة مجوفة».

<sup>(</sup>١) نساء مبشرات بالجنة (ص: ٢٦).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في فضائل الصحابة (٢٥٤)، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٨٢٠) في المناقب/ باب: تزويج النبي ﷺ خديجة وفضلها ﷺ . ومسلم (٢٤٣٢) في فضائل الصحابة/ باب: فضائل خديجة أم المؤمنين ﷺ .

وأصله في «مسلم»، وعنده في «الأوسط» من حديث فاطمة قالت: قلت: يا رسول الله، أين أمي خديجة ؟ قال: «في بيت من قصب». قلت: أمن هذا القصب ؟ قال: «لا، من القصب المنظوم بالدر واللؤلؤ والباقوت».

قال السهيلي: النكتة في قوله: «من قصب» ولم يقل: من لؤلؤ؛ أن في لفظ القصب مناسبة لكونها أحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى الإيمان دون غيرها، ولذا وقعت هذه المناسبة في جميع ألفاظ هذا الحديث (١)» اه.

وَفي القصب مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر أنابيبه، وكذا كان لخديجة من الاستواء ما ليس لغيرها، إذ كانت حريصة على رضاه بكل ممكن، ولم يصدر منها ما يغضبه قط كما وقع لغيرها.

وأما قوله : «ببيت»، فقال أبو بكر الإسكاف في فوائد الأخبار: المراد به بيت زائد على ما أعد الله لها من ثواب عملها، ولهذا قال: «لا نصب فيه» أي لم تتعب بسببه.

قال السهيلي: لذكر البيت معنى لطيف؛ لأنها كانت ربة بيت في الإسلام منفردة به، فلم يكن على وجه الأرض في أول يوم بعث النبي ﷺ بيت إسلام إلا بيتها، وهي فضيلة ما شاركها فيها أيضًا غيرها.

قال: وجزاء الفعل يذكر غالبًا بلفظه، وإن كان أشرف منه، فلهذا جاء الحديث بلفظ البيت دون لفظ القصر. ١. هـ.

قال المناوي: البيت عبارة عن القصر، وتسميته الكل باسم الجزء معلوم في لسانهم. ويلوح الجزاء من جنس العمل في قول الرسول ﷺ: «لا صخب فيه ولا نصب»، فالصخب: الصياح والمنازعة برفع الصوت، والنصب: التعب.

قال السهيلي: مناسبة نفي هاتين الصفتين - أعني المنازعة والتعب - أنه على لما دعا إلى الإسلام أجابته خديجة طوعًا، فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة ولا تعب في ذلك، بل أزالت عنه كل نصب، وآنسته من كل وحشة، وهونت عليه كل عسير، فناسب أن يكون منزلها الذي بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعلها. اه (٢).

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (٧/ ١٧١ ، ١٧٢).

 <sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (٧/ ۱۷۲)، و «فيض القدير» للمناوي - نقلاً من «الجزاء من جنس العمل» / د.
 سيد حسين (٢/ ٦١ ، ٢٢).

### عام الحزي

انطلق المسلمون من الشِعب يستأنفون نشاطهم القديم بعد ما قطع الإسلام في مكة قرابة عشرة أعوام مليئة بالأحداث الضخمة، وما إن تنفس المسلمون من الشدة التي لاقوها حتى أصيب الرسول ﷺ بوفاة زوجه خديجة ثم بوفاة عمه أبى طالب.

أي أنه نكب في حياته الخاصة والعامة معًا. .

إن خديجة من نعم الله الجليلة على محمد – عليه الصلاة والسلام –، فقد آزرته في أحرج الأوقات، وأعانته على إبلاغ رسالته، وشاركته مغارم الجهد المر، وواسته بنفسها ومالها، وإنك لتحس قدر هذه النعمة عندما تعلم أن من زوجات الأنبياء من خُنَّ الرسالة وكفرن برجالهن، وكنَّ مع المشركين من قومهن وآلهن حربًا على الله ورسوله.

﴿ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَمْرَأَتَ نُوجِ وَأَمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَنَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَكِلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ ۞ اللَّهِ اللَّهِ ١٠٠.

أما خديجة فهي صدِّيقة النساء، حَنَتْ على رَجُلها ساعة قلق، وكانت نسمة سلام وبر، رطبت جبينه المتصبب من آثار الوحي، وبقيت ربع قرن معه، تحترم قبل الرسالة تأمله وعزلته وشمائله، وتحمل بعد الرسالة كيد الخصوم وآلام الحصار ومتاعب الدعوة، وماتت والرسول عَلَيْم في الخمسين من عمره، وهي تجاوزت الخامسة والستين، وقد أخلص لذكراها طول حياته.

## هكذا يكون الوفاء

وحزن النبي ﷺ لموتها حزنًا شديدًا فلقد كانت نِعم الزوجة الصابرة المخلصة التي آزرته طوال حياته وبذلت من أجل نُصرة هذا الدين كل غالِ ونفيس فلم يستطع النبي ﷺ أن ينساها أبدًا وكان يحمل لها وفاءً يعجز القلم عن وصفه.

فها هو الحبيب ﷺ يُثني عليها ويقول: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران – وخديجة بنت خويلد (١) – وإن فضل عائشة على النساء

<sup>(</sup>۱) هذه الزيادة عن ابن مردويه من حديث قرة بن إياس مرفوعًا: «وخديجة بنت خويلد» وإسناده صحيح كما قال ابن كثير في «البداية» (٣/ ١٢٩).

كفضل الثريد على سائر الطعام» (١).

وقد علَّق أحد العلماء الأفاضل على هذا الحديث تعليقًا لطيفًا فقال: من الموافقات اللطيفة التي جمعت الثلاث في نسق واحد أن كل واحدة منهن كفلت نبيًا مرسلًا، وأحسنت صحبته وآمنت به، فآسيا ربَّت موسى، وأحسنت إليه، وصدقت به حين بعث، ومريم كفلت عيسى وربته، وصدقت به حين أُرسل، وخديجة رغبت في النبي وواسته بنفسها ومالها، وأحسنت صحبته، وكانت أول من صدقه حين نزل عليه الوحى.

ولم يتزوج النبي ﷺ امرأة قبلها أبدًا. . بل ولم يتزوج عليها حتى ماتت. فعن عائشة ﷺ قالت: لم يتزوج النبي ﷺ على خديجة حتى ماتت (٢).

وقضى معها أجمل أيام العمر في مودة ورحمة ومحبة وطاعة لله ودعوة لدين الله ولم تزده الأيام بعد وفاتها إلا حبًّا ووفاءً لها فكان يثني عليها دائمًا ويحب مَن يحبها بل وكان يحب أن يرى أو يسمع من يذكّره بها وبأيامها العطرة المباركة.

وعن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب ﷺ عن النبي ﷺ قال: «خير نسائها خديجة» (٣).

وعن ابن عباس قال:خط رسول الله ﷺ في الأرض أربعة خطوط قال: «تدرون ما هذا ؟» فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله ﷺ: «أفضل نساء أهل الجنة خديجة

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۱۱) في أحاديث الأنبياء/ باب: قول الله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا لِلّذِينَ ءَامَنُوا آمَرَاتَ فِرْعَوْنَ﴾ الله راي الله تعالى: ﴿وَكَانَتُ مِنَ الْقَنْنِينَ﴾، ومسلم (۲٤٣١) في فضائل الصحابة/ باب: فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وأحمد (۱۹۰۲۹).

<sup>(</sup>۲) صحيح: أخرجه مسلم (۲٤٣٦) في فضائل الصحابة/ باب: فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وعبد بن حميد (۱٤٧٣).

قال الحافظ في «الفتح» (٧/ ١٣٧): وفيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها لأنها أغنته عن غيرها واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين لأنه ﷺ عاش بعد أن تزوجها ثمانية وثلاثين عامًا انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين عامًا وهي نحو الثلثين من المجموع، ومع طول المدة فصان قلبها من الغيرة ومن نكد الضرائر الذي ربما حصل له هو منه ما يشوش عليه وهي فضيلة لم يشركها فيها غيرها.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٤٣١) في أحاديث الأنبياء/ باب: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَيِّكَةُ يَكَرْيَكُمُ إِنَّ اللهِ مَا اللهِ المؤمنين رضي الله أَصَطَفَنكِ ، ومسلم (٢٤٣٠) في فضائل الصحابة/ باب: فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، والترمذي (٣٨٧٧).

بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران» – رضي الله عنهن أجمعين – (١).

وعن أنس وها أن النبي الله قال: «حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون» (٢).

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم بنت عمران فاطمة وخديجة وآسية امرأة فرعون» (٣).

ومن الدلائل الرائعة على وفائه على وفائه على الطاهرة خديجة، ما حدث في غزوة بدر الكبرى، إذ أُسر أبو العاص بن الربيع صهر الرسول الحبيب على وزوج ابنته زينب ابنة زوجه الوفية الكريمة خديجة، فأرسلت الوفية زينب فداء لزوجها أبي العاص؛ ومن ضمن الفداء قلادة كانت قلدتها بها والدتها المعطاء خديجة على ليلة زفافها، فلما رآها رسول الله على رق لها رقة شديدة، وتذكر زوجه المباركة الوفية خديجة، وقال المحابه: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها قلادتها فافعلوا».

فما كان من أصحابه الكرام - رضوان الله عليهم - إلا أن سارعوا بالاستجابة للنبي الكريم على الذي حركته مشاعر الذكرى للصديقة الوفية الطاهرة - رضوان الله عليها - خديجة أم المؤمنين؛ فلله هذه الطاهرة المعطاء أُمنا خديجة التي لها دَين كبير في عنق كل مسلم ومسلمة - رضي الله عنها وأرضاها -(1).

## منقبة عظيمة

ذكر الإمام ابن كثير تَخَلَّمُتُهُ أُوليّات الطاهرة خديجة عَيْكُ فقال:

\* أول من تزوج رسول الله ﷺ خديجة، وأول من آمن به على الصحيح خديجة (٥). ومن أوليات الطاهرة خديجة ﷺ أنها:

\* أول من صلى مع رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢٩٣)، والطبراني (١١٩٢٨)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۳۸۷۸)، وأحمد (٣/ ١٣٥)، والحاكم (٣/ ١٥٧)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الكبير» (١٢١٧٩)، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) نساء مبشرات بالجنة (ص: ٣١).

<sup>(</sup>٥) الفصول (ص: ٢٤٣).

- \* وأول من رُزق منها الأولاد.
- \* وأول من بشرها بالجنة من أزواجه.
  - \* وأول من أقرأها ربها السلام.
  - \* وأول صديقة من المؤمنات.
  - \* وأول زوجات النبي ﷺ وفاة.
- \* وأول قبر نزل فيه النبي الكريم ﷺ قبرها بمكة.
- \* وقال الإمام الزهري تَخْلَمْلُهُ: كانت خديجة عَيْنَ أول من آمن بالله، . . . وقَبِل الرسول رسالة ربه وانصرف إلى بيته، وجعل لا يمر على شجرة ولا صخرة إلا سلمت عليه، فلما دخل على خديجة قال: «أرأيتك الذي كنت أحدثك أني رأيته في المنام، فإنه جبريل استعلن لي، أرسله إليَّ ربي "، وأخبرها بالوحي فقالت: أبشر فوالله لا يفعل الله بك إلا خيرًا؛ فأقبل الذي جاءك من الله فإنه حق (۱).

## غيرة عائشة من خديجة رها

وبعد وفاة خديجة على تزوج رسول الله على سودة بنت زمعة ثم تزوج عائشة الله على الله على خديجة وذكره إياها - فكانت أمنا عائشة تشعر بشيء من الغيرة لكثرة ثناء النبي على خديجة وذكره إياها - وذلك لفرط محبة أمنا عائشة لرسول الله على -.

وعن عائشة قالت: ما غرت على نساء النبي ﷺ إلا على خديجة وإني لم أدركها قالت: وكان رسول الله ﷺ إذا ذبح الشاة فيقول: «أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة» قالت: فأغضبته يومًا فقلت: خديجة! فقال رسول الله ﷺ: «إني قد رُزقت حبها» (٢).

وعن عائشة قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله على فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال: «اللهم هالة بنت خويلد» فغرت فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرًا منها (٣).

 <sup>(</sup>۱) «تاريخ الإسلام» للذهبي (١/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه مسلم (٢٤٣٥) في فضائل الصحابة/ باب: فضائل خديجة أم المؤمنين - رضي الله تعالى عنها - وأخرجه البخاري مختصرًا (٥٢٢٩) في النكاح/ باب: غيرة النساء ووجدهن.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٤٣٧) في فضائل الصحابة/ باب: فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وأخرجه البخاري معلقًا (٣٨٢١).

وعن عائشة ﷺ قالت: ما غرت على امرأة للنبي ﷺ ما غرت على خديجة هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب، وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن (١).

وفي رواية للبخاري(٢). . . وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة ؟ فيقول: «إنها كانت وكانت وكان لى منها ولد».

وعن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا ذكر خديجة أثنى فأحسن الثناء، قالت: فغرت يومًا فقلت: ما أكثر ما تذكر حمراء الشدقين، قد أبدلك الله خيرًا منها ؟ قال: «أبدلني الله خيرًا منها !! قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله أولادها، وحرمني أولاد الناس» (٣).

وعن عبد الله البهي، قال: قالت عائشة: كان رسول الله ﷺ إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من ثنائه عليها واستغفاره لها، فذكرها يومًا، فحملتني الغيرة، فقلت: لقد عوضك الله من كبيرة السن قالت: فرأيته غِضب غضبًا. أسقطت في خلدي (٤٠)، وقلت في نفسي: لقيت، قال: «كيف قلت ؟ والله لقد آمنت بي إذ كذبني الناس، وآوتني إذ رفضني الناس، ورُزقت منها الولد وحُرمتموه مني» قالت: فغدا وراح علىّ بها شهرًا <sup>(ه)</sup>.

قال الإمام الذهبي: قلت: وهذا من أعجب شيء (٦).

أن تغار ﷺ من امرأة عجوز توفيت قبل تزوج النبي ﷺ بعائشة، ثم يحميها الله من الغيرة من عدة نسوة يشاركنها في النبي ﷺ، فهذا من ألطاف الله بها وبالنبي ﷺ، لئلا

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٨١٦) في المناقب/ باب: تزوج النبي ﷺ خديجة، ومسلم (٢٤٣٥) في فضائل الصحابة/ باب: فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، والترمذي (٣٨٧٥).

<sup>(</sup>٢) صَحْيَحُ: أخرجه البخاري (٣٨١٨) في المناقب/ باب: تزويج النبي ﷺ خديجة. (٣) قال الهيثمي في «المجمع» (١٥٢٨١): رواه أحمد وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) الخلد، بالتحريك: البال والقلب والنفس.

<sup>(</sup>٥) إسناده حسن، ونسبه الحافظ في «الإصابة»: (٢١/ ٢١٧ ، ٢١٨) إلى كتاب ؛الذرية الطاهرة»

<sup>(</sup>٦) علق الشُّوكاني - رحمه الله - على هذا الموطن فقال: سبب الغيرة ما كانت تسمعه من ثناء رسول الله ﷺ على خديجة، وتفخيمه لشأنها كما سبق في ترجمتها ﷺ، فلا عجب إذن.

يتكدر عيشهما. ولعله إنما خفف أمر الغيرة عليها حب النبي ﷺ لها وميله إليها فرضي الله عنها وأرضاها.

\* وفي بيت عائشة كرامات أخرى للطاهرة خديجة، فقد جاءت النبي على ذات يوم امرأة عجوز من صويحبات الطاهرة خديجة فأحسن لقاءها، وأكرم مثواها، وبسط لها رداءه فأجلسها عليه، وصار يسأل عن أحوالها وما صارت إليه، فقالت عائشة لما خرجت يا رسول الله، أقبلت على هذه السوداء هذا الإقبال! فقال: "إنها كانت تدخل على خديجة، وإن حُسن العهد من الإيمان" (١).

# زاد المسير إلى طريق الطهر والعفاف

وهكذا صعدت تلك النفس المطمئنة إلى ربها حين جاء أجلها المحتوم بعد أن ضربت مثالاً رائعًا في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، وقد عاشت مع الرسول الكريم خمسًا وعشرين سنة كانت فيها الزوجة الحكيمة العاقلة التي لم تبخل بشيء فيه مرضاة الله ورسوله، وقد استحقت أن تُبشًر بالجنة.

هكذا رحلت أمنا الغالية خديجة على التي لا ينتهي أبدًا عبير سيرتها... فلو استطردنا في الكلام عنها لنفد القرطاس قبل أن نذكر نبذة يسيرة من مكارمها وفضائلها التي فاح عبيرها فملأ الكون كله.

وتالله إن لأمنا خديجة على فضلاً كبيرًا على كل مسلم ومسلمة إلى قيام الساعة. . . فهي التي آزرت الحبيب ﷺ في دعوته وساندته في محنته وواسته في كُربته وآنسته في وحدته.

وها نحن نقدم سيرتها لكل أخت مسلمة لتتعلم كيف تكون القدوة الحقيقية في زمن غابت فيه القدوات.

أختاه: ها هي أمنا خديجة ﷺ قدوة لا تتكرر عبر الزمان... إن سيرتها هي زاد المسير إلى طريق الطُهر والعفاف والبذل والتضحية والعطاء.

وأخيرًا فلا أملك ونحن نودع أمنا الغالية إلا أن أقرأ قوله تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلْنُقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرٍ ﴿ فَي مَقْعَدِ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقَّنَدِرٍ ﴿ فَهُ النَّمَ النَّم الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات [السير (٢/ ١٦٥)].

# سودة بنت زمعة

الكريمة المباركة . . . صاحبة الهجرتين

ومازلنا نعيش في بستان الخير والبركة والعفاف والتُقى ففي كل يوم نرى زهرة جديدة فاح عبيرها على الكون كله.

ونحن اليوم على موعد مع صحابية جليلة مباركة كانت تبذل كل ما تستطيع لتُدخل السعادة والسرور والبهجة على قلب النبي علية.

إنها من السابقات إلى الإسلام... إنها صاحبة الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة المنورة... إنها التي آثرت رضى رسول الله على حظوظ نفسها... إنها التي قالت عنها أم المؤمنين عائشة: «ما رأيت امرأة أحب إليَّ أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة».

إنها أم المؤمنين سودة بنت زمعة ﷺ.

فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع سيرتها العطرة التي تطيب بسماعها القلوب. . . فهيا إلى تلك الواحة المباركة .

## من ظلمات الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان

لقد كانت البشرية تعيش في جاهلية وشر فجاء الحبيب على الدين العظيم لينقل البشرية من أوحال الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان فاستجاب لدعوته أصحاب الفطر والقلوب النقية التقية فخلعوا ثوب الجاهلية على عتبة الأرقم بن أبي الأرقم، ولبسوا ثوب الإسلام، فانقادت قلوبهم وجوارحهم لطاعة الله ولخدمة دين الله عملاء الصحب الكرام الذين استجابوا لهذه الدعوة المباركة في مهدها هم الذين حملوا هَمَّ هذا الدين ونشروا هذه الرسالة إلى أرجاء الكون على أشلائهم ولحومهم ودمائهم.

\* وكان أول من أسلم من النساء خديجة ﴿ التي كانت تؤازر الحبيب ﷺ في أعتى المواقف وتعينه على أمر الدعوة.

\* وكان أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق الذي لم يتردد لحظة واحدة عن قبول الدعوة فما إن عرض عليه النبي على دعوته حتى وجده يقول: أشهد أن لا إله إلا الله

وأشهد أن محمدًا رسول الله.

وما إن أسلم أبو بكر الله حتى حمل أمانة الدين على أعناقه وخرج يدعو الناس إلى دين الله فأسلم على يديه ستة من العشرة الذين بشرهم النبي ﷺ بالجنة فيما بعد.

فيأتي الصدّيق ﷺ يوم القيامة وهم في ميزان حسناته.

بل وأسلم على يديه خلقٌ كثير غير هؤلاء الأطهار الأبرار.

وهكذا يجب أن يكون الداعية... يحمل همَّ الناس من حوله ويخشى عليهم من عذاب الله ويأخذ بأيديهم إلى مرضاة الله وجنته (١).

## والسابقوق الأولوق

وكان من بين السابقين الذين استجابوا لدعوة الحق من أول وهلة - السكران ابن عمرو أخو الصحابي الجليل سُهيل بن عمرو - فلقد أسلم السكران ولامس الإيمان شغاف قلبه. . . بل وأسلمت معه زوجه وابنة عمه سودة بنت زمعة وعاشا سويًا في رحاب التوجيد والإيمان أجمل لحظات العمر.

نعم والله إن الحياة في ظل الإيمان هي الحياة الطيبة كما قال تعالى : وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوَ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلنَّخْيِيَنَامُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلِنَجْزِيِنَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللهِ اللهِ ١٩٥] .

### صبر واحتساب

وما هي إلا ساعات معدودة حتى شاع خبرُ إسلامه على وإذا بهؤلاء الذين نفخ الشيطان في عقولهم، فظنوا أنهم هم السادة مع أنهم عبيدٌ لشهوات بطونهم

<sup>(</sup>١) أصحاب الرسول/ للمصنف (١/ ٥٩ ، ٥٩).

وفروجهم. . . يعرفون خبر إسلام السكران بن عمرو الله فيصبون عليه العذاب صبًا، ولا يرقبون فيه إلَّا ولا ذمة.

قال ابن إسحاق: ثم إنهم عَدَوًا على من أسلم، واتبع رسول الله على من أصحابه، فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش، وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر، من استضعفوا منهم، يفتنونهم عن دينهم، فمنهم من يُفتتن من شدة البلاء الذي يُصيبه، ومنهم من يصلب لهم، ويعصمه الله منهم.

فلما رأى رسول الله على ما يُصيب أصحابه من البلاء، وما هو فيه من العافية، لمكانه من الله ومن عمه أبي طالب، وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء، قال لهم: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة، فإن بها ملكًا لا يُظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجًا مما أنتم فيه». فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله يجعل الله لكم فرجًا مما أنتم فيه، وفرارًا إلى الله بدينهم، فكانت أول هجرة كانت في الإسلام (١).

وفي رواية عن أم سلمة، قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله على وفُتِثُوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء، وأن رسول الله على لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان هو في مَنَعَة من قومه وعمه، لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه. فقال لهم رسول الله على: «إن بأرض الحبشة ملكا لا يُظلم أحدٌ عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجًا ومخرجًا»، فخرجنا إليه أرسالاً، حتى اجتمعنا فنزلنا بخير دار إلى خير جوار، وأمنًا على ديننا.

وفي رواية: أنها قالت: «لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا فيها خير جار (النجاشي)، أمِنا على ديننا، وعبدنا الله تعالى، لا نُؤذَى، ولا نسمع شيئًا نكرهه.

\* وهاجرت سودة مع زوجها ﷺ وعاشا في رحاب النجاشي - ذلكم الملك العادل - أطيب حياة في ظل الإيمان والتوحيد.

وبعد ذلك عادوا إلى مكة المكرمة لينعما بصُحبة الحبيب عَلَيْ من . . . فإن المؤمن

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن إسحاق كما ترى من غير إسناد، وابن كثير في «البداية» (٦٦/٣) من بلاغات ابن إسحاق – نقلًا من «السيرة النبوية» لابن هشام (٢٦٦/١).

يستعذب العذاب في جوار رسول الله ﷺ عن الراحة والنعيم بعيدًا عن الحبيب ﷺ.

فلما عادا إلى مكة وجدا أن قريشًا ما زالت تعلن العداء لدعوة النبي عَلَيْ وتسلط على أصحابه من العذاب ألوانًا ولكن النبي عَلَيْ كان يُطمئن قلوبهم بأن نصر الله قريب وأن العزة ستكون لأوليائه والخزي سيكون لأعدائه.

### غاية جليلة

إن محمدًا صلوات الله وسلامه عليه لم يجمع أصحابه على مغنم عاجل آجل، إنه أزاح الغشاوة عن الأعين، فأبصرت الحق الذي حُجبت عنه دهرًا ومسح الران عن القلوب، فعرفت اليقين الذي فُطرت عليه وحرمتها الجاهلية منه، إنه وصل البشر بربهم فربطهم بنسبهم العريق وسببهم الوثيق، وكانوا - قبلاً - حيارى محسورين، إنه وازن للناس بين الخلود والفناء، فآثروا الدار الآخرة على الدار الزائلة، وخيرهم بين أصنام حقيرة وإله عظيم. فازدروا الأوثان المنحوتة، وتوجهوا للذي فطر السماوات والأرض.

حَسب محمد ﷺ أَنْ قدَّم هذا الخير الجزيل، وحَسب أصحابه أن ساقته العناية لهم، فإذا أُوذوا فليحتسبوا، وإذا حاربهم عبيد الرجس من الأوثان فليلزموا ما عرفوا، والحرب القائمة بين الكفران والإيمان سينجلي غبارها يومًا ما، ثم تتكشف عن شهداء وعن هلكي، وعن مؤمنين قائمين بأمر الله ومشركين مدحورين بإذن الله.

# فراق مؤلم

وتمر الأيام ومازال الزوجان يتعايشان في كل لحظة مع كتاب الله وسُنة رسول الله عَلِيْتُ إلى أن جاءت اللحظة التي نام فيها السكران على فراش الموت وفاضت روحه إلى بارئها فمات في مكة فحزنت عليه سودة حُزنًا شديدًا.

وأصبحت سودة ﷺ وحيدة في هذه الدنيا ولكنها صبرت صبرًا جميلًا ورضيت بقضاء الله لأنها تعلم يقينًا أن الله أرحم بعباده من رحمة الأم بطفلها الرضيع.

وأن العبد إذا صبر واحتسب فإن الله يعوضه خيرًا ولكنها لم يكن يخطر ببالها أبدًا أنها ستكون في يوم من الأيام أماً للمؤمنين وزوجة لسيد الأولين والآخرين محمد ابن عبد الله عليه.

#### موعد مع السعادة

وكان النبي ﷺ في تلك الأيام حزينًا لموت خديجة ﷺ التي كانت أحب الناس إلى قلب الحبيب ﷺ.

كانت خديجة بي بعد الرسالة، نبض الإسلام، وحاضنة الدعوة، والبلسم الشافي لكل الجراح، والنور المضيء لكل طريق، فما عاد إليها مثقلاً بالهموم والأحزان، إلا وأقبلت عليه تشجعه وتواسيه، ولا تقوم عنه حتى تمسح عن قلبه الكبير الأوصاب، وحتى يفتر ثغره الجميل الشريف بالابتسام، ويتألق في عينيه الشريفتين التصميم والعزم على احتمال الآلام كلها في سبيل الله عن ، حتى يؤدي الأمانة ويبلغ ما أُنزل إليه من ربه.

لقد أذلَّت خديجة الدنيا بإدبارها عنها، وأعزّت الآخرة بإقبالها عليها، ولما توفيت بكاها رسول الله على وأولادها وصَحْبه بدمع هتون؛ لقد رحلت الطاهرة سيدة نساء قريش، وحاضنة الإسلام، وأم المؤمنين، وحبيبة رسول رب العالمين، فكان ذلك العام العاشر من البعثة عامًا مفعمًا بالأسى والحزن حتى سُمِّي عام الحزن.

وفي هذه الظروف الصعبة لسير الرسالة المحمدية، من المرأة التي تستطيع أن تملأ الفراغ الذي تركته صدِّيقة المؤمنات الأولى خديجة بنت خويلد – رضوان الله عليها-؟!

أعتقد أن مكان خديجة لا يملؤه إلا خديجة، وأن مكانها ومكانتها في قلب رسول الله ﷺ سيبقى لها وحدها، لا تشاركها واحدة من نسائه الأخريات فيما بعد (١٠).

ولكن سودة على كانت على موعد مع سعادة الدنيا والآخرة فلقد شاء الملك أن يتزوجها الحبيب على . . ولكن كيف كان ذلك ؟.

فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع هذا الحدث المهيب.

# هكذا أصبحت أمًا للمؤمنين وزوجة

# لسيد الأولين والآخرين ﷺ

لقد كان أصحاب الحبيب ﷺ يعرفون قدر خديجة ﷺ عند النبي ﷺ فعندما ماتت

<sup>(</sup>١) نساء أهل البيت (ص: ٨٠ ، ٨١).

كانوا يرجون أن يرزقه الله عَرَضُ بما يخفف عنه من آلامه وأحزانه... ولكن لم يكن أي واحد منهم يجرؤ أبدًا أن يكلم النبي عَلَيْهُ في أمر الزواج فشاء الحق أن تتجرأ واحدة من فُضليات نساء الصحابة ألا وهي خولة بنت حكيم لتعرض هذا الأمر على رسول الله على من أجل إدخال الفرح والسرور على قلبه المحزون.

\* وها هي أمنا عائشة ﷺ تحكي لنا كيف استطاعت خولة ﷺ أن تعرض هذا الأمر على رسول الله ﷺ.

عن عائشة قالت: لما توفيت خديجة، قالت خولة بنت حكيم بن الأوقص – امرأة عثمان بن مظعون، وذلك بمكة –: يا رسول الله ألا تزوج ؟ قال : «من» قالت: إن شئت بكرًا وإن شئت ثيبًا ؟ قال: «فمن البكر ؟» قالت: ابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر.

قال: «فمن الثيب؟» قالت: سودة بنت زمعة، آمنت بك، واتبعتك على ما أنت عليه. قال: «فاذهبي فاذكريهما عليّ».

وفي رواية أحمد - بشيء من التصرف - قالت: فذهبتُ إلى سودة وأبيها زمعة - وكان شيخًا كبيرًا قد جلس عن المواسم - فقلت: ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة ؟ فقالت سودة في دهشة: وما ذاك يا خولة ؟

قلت: أرسلني رسول الله ﷺ إليك لأخطبك عليه.

غمر سودة سرورٌ عميقٌ، واستشعرت دموع الفرح تبلل وجهها وروحها، وتذكرت ما رأت في نومها منذ فترة، وها هي رؤياها قد جعلها ربها حقًا، وما كانت تطمع في أن تكون زوجًا لرسول الله على بعد أن نالت منها السنون، وإنه لشرف عظيم لا يدانيه شرف أن تصبح أم المؤمنين...، ثم توجهت إلى خولة وقالت لها والبشر يملأ وجهها: وددتُ ذلك ولكن ادخلي على أبي فاذكري له ذلك.

قالت خولة: فدخلت على أبي سودة، وحييتهُ بتحية أهل الجاهلية وقلت: أنعم صباحًا.

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في «المجمع» (١٥٢٨٥): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد ابن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث.

فقال: مَن أنتِ يا هذه ؟

فقلتُ: خولة ابنة حكيم بن أمية السُّلميُّ زوج عثمان بن مظعون الجمحيّ.

قالت خولة: فرحّب بي والد سودة، وقال ما شاء الله أن يقول، فقد كان على علم بأني خرجت عن آلهة قومي، وآمنت وهاجرت إلى الحبشة، ثم عدت إلى مكة، وسألني عن حاجتي وقال: ما شأنك ؟!

فقلت: إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يذكر ابنتك سودة أم الأسود.

قال: إن محمدًا كفِّ كريم، ولكن ما تقول صاحبتك سودة ؟

قلت: هي تحب ذلك.

قال: إذن ادعيها إليّ.

فذهبتُ ودعوتها؛ فقال لسودة: أي بنية، إن خولة ابنة حكيم تزعم أن محمد ابن عبد الله قد أرسل يخطبك، وهو كفء كريم، أتحبين أن أزوجك منه؟

فقالت سودة في صوت يفصح عن رغبتها: نعم إن أحببت.

فالتفت زمعة إلى خولة وقال لها: قولي لمحمد فليأتنا.

قالت خولة: فجاء رسول الله ﷺ وعقد عليها وملكها فزوّجه إياها بعد أن أصدقها أربعمائة درهم (١).

وكان لأم المؤمنين سودة أخّ يدعى عبد الله بن زمعة لا يزال على دين قريش، وكان خارج مكة، فلما قدم مكة، وجد أن أخته سودة قد تزوجها محمد ﷺ، فطارت نفسه شعاعًا، وتملكه الغيظ، وركبته حمى الجاهلية، وحثا بالتراب على رأسه أسفًا وحزنًا على هذا الزواج، ودخل على أبيه يرغي ويزبد، ويتوعّد ويهدّد.

ولما فتح الله عَمَلًا بصيرته وبصره على محاسن نور الإسلام وآمن بالله، وبمحمد رسولاً ونبيًّا، قال محدَّثًا عن نفسه: إني لسفيه يوم أحثو التراب على رأسي، أن تزوج النبى ﷺ سودة (٢).

(٢) قال الهيثمي في «المجمع» (١٥٣٤٠): رواه الطبراني ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في «المجمع» (١٥٧٨٦): رواه أحمد وبعضه صرح فيه بالاتصال عن عائشة وأكثره مرسل وفيه: محمد بن عمرو بن علقمة وثقه غير واحد وبقية رجاله رجال الصحيح.

## في رحاب بيت النبوة

ولقد كانت سودة ﷺ أول من تزوج بها النبي ﷺ بعد وفاة خديجة ﷺ ومكثت عنده وحدها نحوًا من ثلاث سنوات حتى تزوج عائشة ﷺ.

وكانت تعلم يقينًا أنها لن تستطيع أن تملأ الفراغ الذي تركته خديجة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لكنها كانت تحاول قدر طاقتها أن تملأ هذا البيت المبارك راحة وسعادة وسرورًا فكانت تخفف عن رسول الله على ما كان يلقاه من اضطهاد المشركين وكانت تحدثه عن ذكرياتها في بلاد الحبشة وتكثر من أخبار ابنته رقية وزوجها عثمان الله النها تعلم أن النبي على كان يحب أن يعرف أخبارهما ويطمئن عليهما ويسعد بسيرتهما... هكذا كانت تبحث عن أي شيء يُدخل السعادة والسرور على قلب النبي على .

#### سعادة دائمة

وظلت سودة على ملازمة للحبيب على تقتبس من هديه وأخلاقه وعلمه وحلمه حتى أصبحت السعادة لا تفارق قلبها لحظة واحدة وحُق لها أن تسعد بجوار رسول الله على فوالله إن الواحد منا يتمنى أن يرى النبي على ولو مرة واحدة في منامه فكيف بمن يعيش معه ويكلمه في يقظته؟.

ولم يكن يخطر ببال سودة ﷺ أن تصبح في يوم من الأيام أمَّا للمؤمنين وزوجة لسيد الأولين والآخرين ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

## واستيقظت الذكريات

وفي البيت النبوي، كان لسودة على مواقف وضيئة، فقد قدِمت مكة رقية ابنة رسول الله على وزوجها عثمان بن عفان من هجرتهم من الحبشة، ووقعت عيناها على الدار الغالية، دار أمها الطاهرة خديجة على الله الدار التي شهدت رقية فيها أحلى أيام عمرها، . . . دار الوحي والإيمان، ودار الصدق والوفاء، فانبجست في جوفها مشاعر متباينة كانت مزيجًا من اللهفة والرهبة، والفرح والحزن، والقلق، والهدوء.

وطرقت الباب، فانتشر الخبر أن قدمت رقية وعثمان، وراحت أم كلثوم وفاطمة ومن كان هناك يستبقون إليها، وتعانقت الأخوات، وسالت العبرات، واستيقظت الذكريات، وأحس جميعهم غياب الأم الحنون، فانفجرن باكيات.

وجاءت سودة بنت زمعة ثقيلة في خطواتها، وراحت ترحب هي الأخرى برقية وعثمان ، وفي مثل لمح البصر، هبت ذكريات سودة عن هجرتها إلى الحبشة مع المهاجرين، وأخذت تسأل رقية وعثمان، عمن تركا خلفهما في الحبشة، فقد كانت سودة تقضي أغلب أوقاتها مع رقية وخولة بنت حكيم وبعض النسوة يتذاكرن أمر الإسلام، وأمر رسول الله عليه.

وبلغ الحبيب المصطفى على أن رقية وعثمان الله الشريف، واخا بوجهه الشريف مسفرٌ ضاحكٌ مستبشرٌ، وإذا بالحنان يتدفق من قلبه الشريف، وضم رسول الله عليه ابنته رقية على اليه، وغمرها بعطفه، وأخذ عثمان بين ذراعيه، ثم جلسوا يصغون إلى رقية وعثمان وهما يرويان حديث الهجرة والحبشة والمسلمين والنجاشي، وربما شاركت سودة

في الحديث عن الذكريات في أرض الحبشة (١).

# الهجرة إلى المحينة المنورة

ولما اشتد إيذاء المشركين بأصحاب الحبيب ﷺ أذن لهم بالهجرة إلى المدينة حيث نزلوا في رحاب الأنصار الذين قال الله تعالى عنهم:

﴿ وَٱلَّذِينَ نَبُوَءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞﴾ العَشر: الآبه ١٩.

ثم هاجر النبي عَلَيْهُ بعد ذلك إلى المدينة ليقيم للإسلام دولة تكون منارة للكون كله . . . ولما استقر النبي عَلَيْهُ بالمدينة بعث زيدًا، وبعث معه أبا رافع مولاه، وأعطاهما بعيرين، وخمس مائة درهم . فخرجوا جميعًا . وخرج زيدٌ وأبو رافع بفاطمة ، وأم كلثوم، وبسودة بنت زمعة ، وبأم أيمن، وأسامة ابنه (٢).

<sup>(</sup>١) نساء أهل البيت (ص: ٨٩ ، ٩٠) بتصرف.

<sup>(</sup>۲) ابن سعد (۱/ ۲۳۷ ، ۲۳۸).

## وتوالت البركات

ثم توالت الخيرات والبركات وتزوج النبي ﷺ بسائر أمهات المؤمنين ليكتمل هذا العقد الفريد.

إنه بيت كريم مبارك أذهب الله عن أهله الرجس وطهره تطهيرًا وأفاض عليه البركات والخيرات ليكون البيت وأهله شمسًا تضيء للناس جميعًا طريقهم إلى الله ﷺ .

## ويؤثرون على أنفسهم

ولقد كانت سودة على تجتهد قدر طاقتها لإرضاء الحبيب على حتى ولو كان ذلك على حساب سعادتها. . . وكانت تعلم يقينًا أن أحب نسائه إليه هي عائشة على فأرادت أن تُدخل السعادة على قلب الحبيب على فوهبت يومها لعائشة تبتغي بذلك مرضاة رسول الله على الله على المحبيب على المحبيب على المحبيب المحبيب المحبيب على المحبيب المحبيب على المحبيب على المحبيب المحبيب على المحبيب ال

وعن عروة، قال: قالت عائشة: يا ابن أختي، كان رسول الله ﷺ لا يفضل بعضنا على بعضنا على بعضنا على بعض في القسم، من مكثه عندنا، وكان قَلَّ يوم، إلا وهو يطوف علينا جميعًا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها، فيبيت عندها.

ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنَّت وفَرِقت أن يفارقها رسول الله ﷺ: يا رسول الله، يُعَلِّمُ يا رسول الله، يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله ﷺ منها. قالت: نقول في ذلك أنزل الله تعالى – وفي أشباهها – أراه قال :﴿وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا﴾ النساء: الآبة ١٢٨] (٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه البخاري (۳۵۹۳) في الهبة وفضلها والتحريض عليها/ باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إن كان لها زوج. . . ، وأبو داود (۲۱۳۸)

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٢١٣٥)، وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (١٨٦٨): حسن صحيح.

# عائشة تثني عليها عليها

وهذا الموقف العظيم من الإيثار الذي يندر وجوده في دنيا النساء جعل عائشة ﷺ في غاية الدهشة حتى أنها أثنت عليها ثناءً يعجز القلم عن وصفه.

عن عائشة ﷺ قالت: ما رأيت امرأة أحَبَّ إليَّ أن أكون في مِسلاخِها من سودة بنت زمعة. من امرأة فيها حدَّةً. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله ﷺ لعائشة. قالت: يا رسول الله ﷺ يَقْسِم لعائشة . فكان رسول الله ﷺ يَقْسِم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة (١)(٢).

### موقف طريف

ولقد كانت الأُلفة والمحبة التي بين سودة وعائشة الله سببًا في حدوث بعض المواقف الطريف. . . ففي إحدى الجلسات كان هذا الموقف الطريف.

فعن عائشة على قالت: أتيت النبي على بخزيرة قد طبختها له فقلت لسودة - والنبي على بيني وبينها -: كُلي. فأبت فقلت: لتأكلن أو لألطِخَنَّ وجهك، فأبت فوضعتُ يدي في الخزيرة فطليت وجهها، فضحك النبي على فوضع بيده لها وقال لها: «الطخي وجهها»، فضحك النبي على فقال: يا عبد الله يا عبد الله فظن أنه سَيَدخُل فقال: «قوما فاغسلا وجوهكما». فقالت عائشة: فما زلت أهاب عُمر لهيبة رسول الله على (٣).

### مودة ورحمة

قال تعالى : ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُ

(٣) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٧/ ٤٤٩) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٦٣) في الرضاع/ باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي: ولم تُرد عائشة عيب سودة بذلك، بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة، وهي الحدة بكسر الحاء، قولها: (فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله على لعائشة) فيه جواز هبتها نوبتها لضرتها؛ لأنه حقها، لكن يشترط رضا الزوج بذلك، لأن له حقّا في الواهبة، فلا يفوته إلا برضاه. ولا يجوز أن تأخذ على هذه الهبة عوضًا ويجوز أن تهب للزوج فيجعل الزوج نوبتها لمن شاء. وقيل: يلزمه توزيعها على الباقيات، ويجعل الواهبة كالمعدومة، والأول أصح. وللواهبة الرجوع متى شاءت فترجع في المستقبل دون الماضي؛ لأن الهبات يرجع فيما لم يقبض منها دون المقبوض. [مسلم بشرح النووي (١٠/ ١٧)].

ولقد كانت المودة والرحمة في بيت الحبيب ﷺ قد بلغت ذروتها فكان البيت قائمًا على المودة والرحمة وكان النبي ﷺ يداعب أزواجه أحيانًا ويمزح معهن ولكن كان لا يقول إلا حقًا وصدقًا.

وكانت سودة عَيْثُ تمازحه كثيرًا وتُضحكه وتُدخل عليه البهجة والسعادة والسرور. قالت سَوْدَةُ: يا رسول الله، صليت خلفك البارحة، فركعت بي، حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم. فضحك. وكانت تُضحكه الأحيان بالشيء (١).

### فاستبقوا الخيرات

ولقد كانت سودة على تسارع دائمًا إلى كل طاعة... فقد كانت هذه الخصلة المباركة متأصلة في قلوب الصحابة والصحابيات جميعًا... الكل يتسابق إلى مرضاة الله فهم يعلمون أن الدنيا مزرعة للآخرة وأن من زرع هنا فسوف يحصد هناك.

قال تعالى : ﴿ ﴿ وَسَادِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن زَيْكُمْ وَجَنَةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أَعِدَت المُمَّقِينَ ﴿ وَالْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ أَعِدَت المُمَّقِينَ ﴿ وَالْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ أَعَدَت المُمَّافِينَ الْمُعْفِينَ الْعَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ أَعَدَتُ المُعْفِينَ الْمُعْفِينَ الْمُعْفِينَ الْمُعْفِينِ اللَّهُ وَالَّذِيكِ إِذَا فَعَلُوا فَحَيْثَة أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا وَاللَّهُ يُعِبُ الْمُعْفِينَ اللَّهُ وَلَمْ يُعِبُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ ﴾ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُ الْعَلَمِلِينَ اللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَمْ يُعِبُونُ وَهُمْ مَعْفِرَةٌ مِن ذَيْهِمْ وَجَنَدُ تُجَرِى مِن تَعْقِهَا ٱلأَمْهُمُ خَلِايِنَ فِيهَا وَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمِلِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمُهُمْ مَعْفِرَةً مِن وَعَنْ أَوْلِيمَ اللَّهُ اللْ

وها هي سودة ﷺ عندما خرجت مع النبي ﷺ إلى الحج كانت تتسابق إلى كل طاعة لله ﷺ.

فعن عائشة قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي ﷺ سودة أن تدفع قبل حطمة الناس وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله ﷺ كما استأذنته سودة أحب إليَّ من مفروح به (٢)(٣).

<sup>(</sup>١) ابن سعد(٨/٥٤).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٦٨١) في الحج/ باب: من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر، ومسلم (١٢٩٠) في الحج/ باب: استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن، وأحمد (٦/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) حطَّمة: الزحمة . . أي قبل أن يزدحموا ويحطم بعضهم بعضًا مفروح به: أي ما يفرح به كل شيء .

هكذا كانت أمنا عائشة تغبطها على مسارعتها إلى طاعة الله . بل كانت سودة ﷺ حريصة كل الحرص على طاعة الرسول ﷺ في حياته وبعد وفاته.

فعن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة: قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع: «هذه ثم ظُهور الحُصر» (١).

قال صالح: فكانت سودة تقول: لا أحُجُّ بعدها.

هكذا كانت تحرص على طاعته ﷺ حيًّا وميتًا.

### کرم وسخاء

ولقد كانت ﷺ كريمة سخية لا تميل نفسها إلى حطام الدنيا ومتاعها الزائل بل كلما جاءها مالٌ تؤثر به مَن حولها رغبة فيما عند الله من نعيم لا يفنى ولا يزول.

عن ابن سيرين: أن عمر بعث إلى سودة بغِرارَةِ دراهم. فقالت: ما هذه؟ قالوا: دراهم. قالت: في الغِرارة مثل التمر؛ يا جارية: بلِّغيني القنع، ففرَّقَتْها (٢) - القُنع: هو الطبق -.

# يأتيها الإذى من فوق سبع سماوات

وها هي ﷺ تقع في موقف يسبب لها حرجًا فترجع إلى النبي ﷺ لتخبره وإذا بالوحي يتنزل على النبي ﷺ من فوق سبع سماوات ليرفع عنها وعن غيرها الحرج بعد هذا اليوم.

\* عن عائشة ﴿ عَنْ عَائشة ﴿ عَنْ قَالَتَ: خرجت سودة بنت زمعة ﴿ عَنْ اللَّهُ فَرَاهَا عَمْرُ فَعُرَفُهَا فَقَالَ: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا، فرجعت إلى النبي ﷺ فذكرت ذلك له وهو في حُجرتي يتعشى، وإن في يده لعَرْقًا، فأنزل الله عليه فرُفِعَ عنه وهو يقول: «قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن» (٣).

<sup>(</sup>۱) ظهور الحصر: منصوب على تقدير: ثم الْزَمْنَ، والحصر: جمع حصير: وهو ما يفرش في البيوت، والمراد أن يلزمن بيوتهن ولا يخرجن منها. والحديث أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۵۰/۸)، وأحمد (۲/۲۶۶–۶/۲۲۲)، وسنده قوى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد (٥٦/٨)، وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٢٣٧) في النكاح/ باب: خروج النساء لحوائجهن، ومسلم
 (٢١٧٠) في السلام/ باب: إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان.

## وحائ وقت الرحيل

وظلت سودة على تتعايش مع كتاب الله وسُنة رسه ل الله على بقلبها وجوارحها فكانت السعادة ترفرف على سمائها والسكينة تتنزل على قلبها - ولكن دوام الحال من المحال -.

فلقد جاء اليوم الذي دخل فيه الحزن قلبها وسكن فيه، فلقد مات رسول الله على الله على الله على الله الله الله الله و صاحب القلب الرحيم الذي غمرها برحمته ومودته وحنانه وعلمه وأخلاقه... فها هي تفقد كل ذلك في لحظة واحدة.

فحزنت لموته حزنًا كاد أن يمزق قلبها ولكنها احتسبته عند الله لتنال ثواب الصابرين.

وحسبُها أن النبي ﷺ مات وهو راض عنها. . . بل وحسبُها أنها ستكون زوجته أيضًا في جنة الرحمن التي فيها ما لا عينٌ رَأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر.

وظلت سودة ﷺ على العهد الذي تركها عليه رسول الله ﷺ عابدة صائمة قائمة لله . . . وامتدت بها الحياة إلى خلافة عمر ﷺ فكان أبو بكر وعمر وسائر الصحابة - رضى الله عنهم – يعلمون قدرها ومكانتها ويُحسنون إليها غاية الإحسان.

وفي آخر خلافة عمر نامت أمنا سودة على فراش الموت وفاضت روحها الطاهرة إلى بارئها .

وإن كانت سيرتها العطرة قد انتهت عند هذا اليوم إلا أن عبير سيرتها مازال يملأ الدنيا كلها فهي قدوة لنسائنا وبناتنا وأخواتنا عبر العصور والأزمان.

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.



# عائشة بنت أبي بكر ﷺ

# المبرأة من فوق سبع سماوات

## زوجة النبي ﷺ في الدنيا وفي الجنات

وها نحن نخطو بأقدامنا خطوة مباركة لندخل هذا البستان الذي غُرست فيه أبهى وأجمل وأعظم زهرة في الكون كله فلقد غُرست في بستان الإيمان وسُقيت بماء الوحي ففاح عبيرها وعطرها فملأ ما بين المشرق والمغرب.

إنها زهرة نبتت في شجرة مباركة رسخت جذورها في الأرض وارتفعت غصنها في السماء حتى كاد أن يعانق كواكب الجوزاء.

إننا اليوم نستأذن على تلكم الزهرة النقية التقية – التي ملأت الكون كله علمًا وفقهًا وزهدًا وورعًا – لنقرأ قصتها من على صفحات أوراقها.

إنها أحب الناس إلى قلب النبي عَلَيْ بعد أبيها... إنها التي رضعت لبان الصدق من أبويها وتغذّت على مائدة النبوة المحمدية... إنها الطاهرة المطهرة التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات... إنها التقية النقية الورعة الزاهدة عائشة بنت أبي بكر عَلَيْنَا.

# في رحاب المكارم

وقبل أن نتعايش مع قصتها المباركة تعالوا بنا لنقف وقفة مع المكارم التي أحاطت بها من كل جانب.

\* فزوجها هو سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله ﷺ الذي أرسله الله رحمة للعالمين.

عن أبي سعيد الخدري والله على قال: قال رسول الله والله الله الله الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذًا خليلًا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام

ومودته، لا يبقين في المسجد بابّ إلا سُدَّ إلا باب أبي بكر" (١)

وعن أنس بن مالك عليه قال: قال رسول الله عليه: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر (أي أكثرهم رحمة) وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدتهم حياءً عثمان، وأقضاهم عليّ...» 

وعن أبي سعيد الخدري و عن النبي ﷺ أنه قال: «إن أهل الدرجات العُلَى ليرون مَن فوقهم كما ترون الكوكب الدّريّ في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعماً» ...

وقال النبي ﷺ: «ما لأحد عندنا يدّ إلا وقد كافأناه بها إلا الصديق، فإن له عندنا يدًا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مالُ أحد قط ما نفعني مالُ أبي بكر، ولو كنت متخذًا من الناس خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا، ألا وإن صاحبكم خليل الله» (٥)

الله الله الله المحابية الجليلة أم رومان بنت عامر تلكم الصحابية الجليلة التي قدمت الكثير والكثير لخدمة هذا الدين العظيم.

\* وأختها لأبيها أسماء بنت أبي بكر - ذات النطاقين ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّا

\*وزوج أختها هو حواري رسول الله ﷺ وابن عمته وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأول من سلَّ سيفًا في سبيل الله. . . إنه الزبير بن العوام عِيْهِ .

\*وجدها لأبيها - أبو قحافة - الذي أسلم ونال شرف صحبة النبي ﷺ.

\*وجدتها لأبيها - أم الخير - سلمي بنت صخر التي أسلمت ونالت شرف الصحبة.

\* وأما عماتها الثلاث - من الصحابيات - وهن:أم عامر وقُريبة وأم فروة - بنات أبي قحافة -.

<sup>«</sup>صحيح الجامع» (٨٩٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو يعلى عن ابن عمر، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٨٦٨)

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد، والترمذي (٣٦٥٨)، وابن ماجه (٩٦)، وابن حبان، وصححه الألباني في "صحيح الجامع» (۲۰۳۰).

<sup>(</sup>٥) رواه آلترمذي (٣٦٦١)، وصححه الألباني في "سنن الترمذي" (٢٨٩٤)

\* وأما شقيقها - عبد الرحمن - فهو من الشجعان والرماة المذكورين.

\* فتلك هي الشجرة المباركة التي خرجت عائشة من جذورها وعاشت بين أغصانها فكانت زهرة نادرة في دنيا الناس.

## قدرها ومنزلتها

يقول الإمام الذهبي عنها: عائشة بنت الإمام الصّديق الأكبر خليفة رسول الله ﷺ القرشية التيمية المكية النبوية أم المؤمنين زوجة النبي ﷺ، أفقه نساء الأمة على الإطلاق (١).

وكانت امرأة بيضاء جميلة. ومن ثم يقال لها: الحُميراء. ولم يتزوج النبي عَلَيْهِ بكرًا غيرها، ولا أحب امرأة حبها. ولا أعلم في أمة محمد عَلِيْهِ، بل ولا في النساء مطلقًا، امرأة أعلم منها. وذهب بعض العلماء إلى أنها أفضل من أبيها. وهذا مردود، وقد جعل الله لكل شيء قدرًا، بل نشهد أنها زوجة نبينا عَلِيْهُ في الدنيا والآخرة، فهل فوق ذلك مفخر (٢).

وكان الإمام مسروق بن عبد الرحمن الهمداني الكوفي كَظَلَالُهُ وهو تابعي جليل من كبار التابعين إذا حدَّث عنها قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق، حبيبة حبيب الله، المبرأة في كتاب الله.

وقال عنها أبو نعيم الأصبهاني في ترجمتها:

الصديقة بنت الصديق، العتيقة بنت العتيق، حبيبة الحبيب، وأليفة القريب، سيد المرسلين محمد الخطيب، المبرأة من العيوب، المعراة من ارتياب القلوب، لرؤيتها جبريل رسول علام الغيوب، عائشة أم المؤمنين السي السيوب.

# شمس الإسلام تشرق على أرض الجزيرة

كان أبو بكر رهي صديقًا للحبيب على قبل البعثة وكان يعرف أمانته وصدقه وأخلاقه

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) «الحلية» الأبي نعيم (٣/٢٤).

العذبة المباركة... وما هي إلا سنوات حتى أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة وتنزَّل الوحي على الحبيب ﷺ فكانت خديجة ﷺ أول من أسلمت من النساء وكان أبو بكر أول من أسلم من الرجال... وما هي إلا لحظات حتى خرج أبو بكر يدعو الكون كله ليذوق طعم الإيمان الذي ذاقه.

- فإن من ذاق عرف ومن عرف اغترف - فاستجاب لدعوته ستة من العشرة الذي بُشّروا فيما بعد بالجنة. . . بل وأسلم أهل بيته وأولاده كلهم.

فُولدت عائشة ﷺ في الإسلام وخرجت إلى الدنيا فوجدت نفسها بين أبوين كريمين مؤمنين بل وجدت نفسها ابنة لخير الناس بعد رسول الله ﷺ.

تقول عائشة: لم أعقل أبويّ إلا وهما يدينان الدّين(١).

فنشأت في أحضان هذين الأبوين الكريمين وترعرعت في ظل هذا البستان الذي غُرست أشجاره في تربة الإيمان وسُقيت بماء الوحي فكان أبواها كالدوحة الباسقة التي يُستظل بظلها وكالشجرة المباركة ذات القطوف الدانية التي تؤتي أُكلها كل حين بإذن ربها.

وكان أبواها يلاحظان بركتها التي فاح عبيرها ولكن لم يخطر ببالهما أبدًا أنها ستصبح في يوم من الأيام زوجة سيد الأنام ﷺ وأمَّا للمؤمنين في كل زمان ومنارة للعلم في كل زمان ومكان.

ولكن الله عَنْ إذا أراد شيئًا فإنه يقول له: كُن فيكون.

ولقد أراد الله أن يصنعها على عينه وأن يختارها زوجة لحبيبه ﷺ فتعالوا بنا لنعيش بأرواحنا تلك اللحظات في رحاب سيرتها العطرة لنعرف قدر هذه الأم المباركة.

# هذه زوجتك في الدنيا والآخرة

ولقد كان زواج النبي ﷺ بعائشة ﷺ بوحي من السماء فلقد رآها في منامه ثلاث ليالٍ وكان جبريل عَلَيْتُهِ يأتيه بصورتها ويقول له: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة... ويا لها من كرامة عظيمة لأمنا عائشة ﷺ.

عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «أُريتك في المنام ثلاث ليال، جاء بك الملك في

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» (٢/ ١٣٩).

سرقة (من) حرير (1)، فيقول: هذه امرأتك. فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه. فأقول: إن يك هذا من عند الله يُمضهه (1).

وعن ابن أبي مليكة عن عائشة: أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي ﷺ فقال: «هذه زوجتك في الدنيا والآخرة» (٣).

## قصة الزواج المبارك

عن عائشة على قالت: لما توفيت خديجة، قالت خولة بنت حكيم ابن الأوقص - امرأة عثمان بن مظعون، وذلك بمكة -: يا رسول الله ألا تزوج ؟ قال : «من» قالت: إن شئت بكرًا وإن شئت ثيبًا ؟ قال: «فمن البكر؟» قالت: ابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر.

قال: «فمن الثيب ؟» قالت: سودة بنت زمعة، آمنت بك، واتبعتك على ما أنت عليه. قال: «فاذهبي فاذكريهما عليّ».

فجاءت فدخلت بيت أبي بكر، فوجدت أم رومان أم عائشة فقالت: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة، أرسلني رسول الله عليه أخطب عليه عائشة! قالت: وددت، انتظري أبا بكر، فإنه آتِ، فجاء أبو بكر فقالت: با أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة!! أرسلني رسول الله عليه أخطب عليه عائشة فقال: هل تصلح له، إنما هي بنت أخيه ؟ فرجعت إلى رسول الله عليه فذكرت ذلك له، فقال: «ارجعي إليه فقولي له: أنت أخي في الإسلام، وأنا أخوك، وابنتك تصلح لي».

فأتت أبا بكر فقال: ادعي لي رسول الله ﷺ فجاء فأنكحه (وأنا يومئذ ابنة ست سنين) (د).

<sup>(</sup>١) السرقة بفتح السين والراء والقاف: هي القطعة، وفي مطبوعة دمشق «خرقة» رهي عند ابن حبان كما في «الفتح» (٩/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: آخرجه أحمد (٦/١٦ و١٢٨ و١٦١)، والبخاري (٣٨٩٥) في مناقب الأنصار/ باب: تزويج النبي ﷺ عائشة، و(٥١٢٥) في النكاح/ باب: النظر إلى المرأة قبل التزويج ورا٧٠١) في التعبير/ باب: كشف المرأة في ألمنام، وباب ثياب الحرير في المنام، ومسلم (٢٤٣٨) في فضائل الصحابة/ باب: فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣٨٨٠)، وقال الأرناؤوط: ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في «المجمع» (١٥٢٨٥): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد ابن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث.

\* لقد أدركت خولة - السيدة الأنثى صاحبة التجربة - حاجة البيت النبوي الشريف إلى من يملأ الفراغ، ويسد الثغرة، حنانًا وحبًا وإشفاقًا وكانت خولة بحكم نضوجها وبُعد نظرها وعمق إيمانها، تحيط بالظروف النفسية والاجتماعية والزمنية التي تستقطب صاحب الرسالة على فقالت بعد درس وتفكير لتعرض على رسول الله على الزواج:

ولعل خولة في عرضها هذا كانت تهدف إلى من يقوم على رعاية الأسرة وتدبير شئون البيت من خلال سودة وعلى رأب صدع القلب الشريف من خلال عائشة، وتوثيق العروة بالمصاهرة بين النبي عليه والصديق العروة بالمصاهرة بين النبي الله المعروة بالمصاهرة بين النبي الله المعروة بالمصاهرة بين النبي المعروة بالمصاهرة بين النبي المعروة بالمصاهرة بين النبي المعروة بالمعروة بالمعر

\* قال الإمام الذهبي: وكان تزويجه بها إثر وفاة خديجة فتزوج بها وبسودة في وقتٍ واحد ثم دخل بسودة فتفرَّد بها ثلاثة أعوام حتى بنى بعائشة في شوال بعد وقعة بدر فما تزوج بكرًا سواها (١).

#### ففروا إلى الله

هكذا جاء الوحي بصورتها إلى رسول الله ﷺ وأخبره بأنها زوجته في الدارين... وظلت عائشة ﷺ على الرغم من صغر سنها - تحلم باللحظة الخالدة التي تدخل فيها بيت رسول الله ﷺ لتكون زوجة لسيد الأولين والآخرين وأمًّا للمؤمنين في كل وقتِ وحين.

\* وفي تلك المرحلة الصعبة اشتد إيذاء المشركين بأصحاب الحبيب على حتى أشار عليهم بالهجرة إلى المدينة المنورة فنزلوا في رحاب الأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان... وبعد فترة يسيرة أذن الله عَمَا لله للسول الله عَلَى بالهجرة إلى المدينة ليُقيم للإسلام دولة في تلك التربة المباركة.

# الهجرة المباركة

ولما تم اتخاذ القرار الغاشم بقتل النبي ﷺ نزل إليه جبريل بوحي ربه - تبارك وتعالى-، فأخبره بمؤامرة قريش، وأن الله قد أذن له في الخروج، وحدد له وقت الهجرة قائلاً: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه (٢).

<sup>(</sup>۱) "سير أعلام النبلاء" (١٤١/٢)، ١٤٢).

<sup>(</sup>۲) ابن هشام (۱/ ٤٨٢)، وزاد المعاد (۲/۲۵).

وذهب النبي عَلَيْ في الهاجرة إلى أبي بكر في ليبرم معه مراحل الهجرة، قالت عائشة: على النبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله على متقنعًا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر.

قالت: فجاء رسول الله ﷺ فاستأذن، فأذن له، فدخل، فقال النبي ﷺ لأبي بكر: «أخرج مَن عندك». فقال أبو بكر: إنما هم أهلك، بأبي أنت يا رسول الله، قال رسول الله ﷺ: «نعم» (١).

وبعد إبرام خطة الهجرة رجع رسول الله ﷺ إلى بيته ينتظر مجيء الليل.

أما أكابر مجرمي قريش فقضوا نهارهم في الإعداد لتنفيذ الخطة المرسومة التي أبرمها برلمان مكة (دار الندوة) صباحًا.

وقد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة بعد منتصف الليل، فباتوا متيقظين ينتظرون ساعة الصفر، ولكن الله غالب على أمره، بيده ملكوت السموات والأرض، يفعل ما يشاء، وهو يجير ولا يجار عليه، فقد فعل ما خطب به الرسول على فيما بعد : ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ لِكَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ اللّهُ وَاللّهُ عَيْرُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَيْرُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِكُونُ وَاللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِللّه

ومع غاية استعداد قريش لتنفيذ خطتهم فقد فشلوا فشلاً فاحشًا، ففي هذه الساعة الحرجة قال رسول الله ﷺ لعليّ بن أبي طالب: «نَم على فراشي وتسجَّ ببُردي هذا الحضرمي الأخضر، فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم، وكان رسول الله ﷺ ينام في بُرده ذلك إذا نام» (٢).

ثم خرج رسول الله ﷺ واخترق صفوفهم، وأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رءوسهم، وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه، وهو يتلو: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَكًا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ لسر: الآبة ١٤ ، فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، ومضى إلى بيت أبي بكر، فخرجا من خوخة من دار أبي بكر

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩٠٥) في المناقب/ باب: هجرة النبي ﷺ وأصحابه، وأبو داود (٤٠٨٣) مختصرًا، وأحمد (٢٥٧٣٤).

<sup>(</sup>۲) ابن هشام (۱/ ٤٨٣).

ليلًا، حتى لحقا بغار ثور في اتجاه اليمن (١).

وبقي المحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصفر، وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة والفشل، فقد جاءهم رجل ممن لم يكن معهم، ورآهم ببابه فقال: ما تنتظرون ؟!

قالوا: محمدًا، قال: خبتم وخسرتم، قد والله مرَّ بكم، وذرَّ على رءوسكم التراب، وانطلق لحاجته، قالوا: والله ما أبصرناه، وقاموا ينفضون التراب عن رءوسهم.

ولكنهم تطلعوا من صِير الباب فرأوا عليًا، فقالوا: والله إن هذا لمحمد نائم، عليه 'بُرده، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، وقام عليّ عن الفراش، فسُقط في أيديهم، وسألوه عن رسول الله ﷺ فقال: لا علم لي به (٢).

وكمنا في الغار ثلاث ليال، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد ( $^{(7)}$ ). وكان عبد الله ابن أبي بكر يبيت عندهما. قالت عائشة: وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرًا يكتادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. وكان يرعى عليهما عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل – وهو لبن منحتهما ورضيفهما – حتى ينعق بهما عامر ابن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث، وكان عامر ابن فهيرة يتبع بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكة ليعفي عليه  $^{(3)(6)}$ .

أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لديها إفلات رسول الله عَلَيْق صباح ليلة تنفيذ المؤامرة ، فأول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم ضربوا عليًا، وسحبوه إلى الكعبة، وحبسوه ساعة، علهم يظفرون بخبرهما (٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱/۱۷۱)، من طريق الواقدي. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۳۸۹/۵)، وعنه أحمد في «المسند» (۳۶۸/۱) من طريق عثمان بن عمرو الجزري أن مقسمًا مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس في قوله: ﴿وَإِذْ يَمَكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَثَرُوا ﴾ الانفان: الآية ۱۰۰ فذكر الحديث، وحسن إسناده ابن كثير في «البداية والنهاية» (۳/ ۲۲۱)، وابن حجر في «الفتح» (۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) ابن هشام (١/ ٤٨٣)، وزاد المعاد (٢/٢٥)

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٢/٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) ابن هشام (١/٤٨٦).

<sup>(</sup>٦) رحمة للعالمين (١/٩٦)

ولما لم يحصلوا من (عليّ) على جدوى جاءوا إلي بيت أبي بكر، وقرعوا بابه، فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر، فقالوا لها: أين أبوك ؟ قالت: لا أدري والله أين أبي؟ فرفع أبو جهل يده – وكان فاحشًا خبيثًا – فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها(١).

وقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على الرجلين، فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة في جميع الجهات تحت المراقبة المسلحة الشديدة، كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها مائة ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين، كائنًا من كان (٢٠).

وحينئذ جدَّت الفرسان والمشاة وقُصاص الأثر في الطلب، وانتشروا في الجبال والوديان، والوهاد والهضاب، لكن من دون جدوى وبغير فائدة.

وقد وصل المطاردون إلى باب الغار، ولكن الله غالب على أمره.

روى البخاري عن أنس، عن أبي بكر؛ قال: كنت مع النبي ﷺ في الغار فرفعت رأسي، فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا... قال: «اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما!»، وفي لفظ: «ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما!».

وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه ﷺ فقد رجع المطاردون حين لم يبق بينه وبينهم إلا خطوات معدودة.

وحين خمدت نار الطلب، وتوقفت أعمال دوريات التفتيش، وهدأت ثائرات قريش بعد استمرار المطاردة الحثيثة ثلاث أيام بدون جدوى، تهيأ رسول الله ﷺ وصاحبه للخروج إلى المدينة.

وأتتهما أسماء بنت أبي بكر الله بسفرتهما، ونسيت أن تجعل لها عصامًا، فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام فشقت نطاقها باثنين، فعلقت السفرة بواحد، وانتطقت بالآخر، فسُميت ذات النطاقين (٤).

<sup>(</sup>١) ابن هشام (١/٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩٠٦) في المناقب/ باب: هجرة النبي ﷺ وأصحابه، وأحمد (١٧٦٤) (١٧٦٤).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في المناقب/ باب: مناقب المهاجرين وفضلهم منهم أبو بكر، ومسلم (٣٠٩٥) في فضائل الصحابة/ باب: من فضائل أبي بكر الصديق ﷺ، والترمذي (٣٠٩٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أَخْرِجه البخاري (٣٩٠٥) في المناقب/ بَاب: هجرة النبي ﷺ وأُصُحابه، وابن هشام (٤/ ٤٨٦).

ثم ارتحل رسول الله ﷺ وأبو بكر ﷺ، وارتحل معهم عامر بن فهيرة، وأخذ بهم الدليل – عبد الله بن أريقط – على طريق السواحل.

وفي يوم الإثنين ٨ ربيع الأول سنة ١٤ من النبوة – وهي السنة الأولى من الهجرة – الموافق ٢٣ سبتمبر سنة ٢٢٢م، نزل رسول الله ﷺ بقباء(١١).

قال عروة بن الزبير: سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله على من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة، فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يومًا بعد ما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أُطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله على وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، فثار المسلمون إلى السلاح (٢).

قال ابن القيم: وسُمعت الوجبة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحًا بقدومه، وخرجوا للقائه، فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، فأحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشاه، والوحي نزل عليه :﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنُهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينُ وَالْمَلَيَّكَةُ بَعَدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ ﴾ النغريم: الآبة ١٤ (٣).

وكانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال، وكان يومًا مشهودًا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها، وقد رأى اليهود صدق بشارة حبقوق النبي: إن الله جاء من التيمان والقدوس من جبال فاران (٤٠).

وبعد الجمعة دخل النبي ﷺ المدينة ومن ذلك اليوم سُميت بلدة يثرب بمدينة رسول الله ﷺ . . . ونزل النبي ﷺ في دار أبي أيوب الأنصاري ﷺ .

فعن أنس و النبي على النبي الله النبي الله الله الله القرب ؟».

فقال أبو أيوب: أنا يا رسول الله، هذه داري، وهذا بابي، قال: «فانطلق فهيئ لنا مقيلًا»، قال: قوما على بركة الله (٥٠).

<sup>(</sup>١) رحمة للعالمين (١/٢/١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٩٠٦) في المناقب/ باب: هجرة النبي ﷺ وأصحابه.

<sup>(</sup>m) ; (c | Laste (7/30).

<sup>(</sup>٤) صحيفة حبقوق (٣/٣).

<sup>(</sup>۵) صحيح: أُخْرَجه البخاري (٣٩١١) في المناقب/ باب: هجرة النبي ﷺ وأصحابه، وأحمد (٥) (٣٢٢٥٥) (٣٠٢٢).

وبعد أيام وصلت إليه زوجته سودة، وبنتاه فاطمة وأم كلثوم، وأسامة بن زيد، وأم أيمن، وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر ومنهم عائشة، وبقيت زينب عند أبي العاص، لم يمكنها من الخروج حتى هاجرت بعد بدر (١١).

قالت عائشة: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة وعك أبو بكر وبلال، فدخلت عليهما، فقلت: يا أَبَتِ كيفُ تجدك، ويا بلال كيف تجدك ؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول:

كل امرئ مصبّح في أهله والموت أدنى من شراك نعله وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول:

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ببواد وحولي إذخر وجليل وهل أردَن يومًا مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل

قالت عائشة: فجئت رسول الله ﷺ فأخبرته، فقال: «اللهم حبّب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وَصَحّحُهَا، وبارك في صاعها ومُدّها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة» (٢)(٣)

#### وهكذا اكتملت السعادة

وتأتي موقعة بدر التي كتب الله فيها النصر للموحدين فكانت الفرحة تغمر قلب النبي وأصحابه . . . وما إن مضى شهر رمضان وجاء شهر شوال حتى تجددت الفرحة في قلوب المسلمين فلقد بنى النبي والله بعائشة لتكتمل السعادة في قلوب الموحدين ولتصبح عائشة والمجتل المؤمنين . . . ويا لها من منقبة لا توازيها الدنيا بكل ما فيها من متاع زائل .

وفي هذا اليوم السعيد اجتمع الناس في بيت أبي بكر ﷺ وكانت الفرحة تعلو وجوههم وتملأ قلوبهم.

وأما عن تفاصيل تلك المناسبة التاريخية السعيدة فنترك الحديث لأمنا على الله المياركة. لتصف لنا هذه الليلة المباركة.

<sup>(1)</sup> زاد المعاد (٢/٥٥)

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٨٨٩) في الحج/ باب: كراهية النبي ﷺ أن تُغرَى المدينة، ومسلم (١٣٧٦) في الحج/ باب: الترغيب في سكني المدينة والصبر على لأوائها.

<sup>(</sup>٣) بتصرف من «الرحيق المختوم».

عن عائشة ﷺ قالت: «تزوجني النبي ﷺ وأنا بنت ست ستين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج، فوعكت فتمزق شعري، فوفى جُميمة، فأتتني أمي أم رومان، وإني لفي أُرجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي فأتيتها، لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار، وإني لأنهج حتى سكن بعض نَفسي. ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلن: على الخير والبركة، وعلى خير طائر. فأسلمتني إليهن، فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله ﷺ ضُحى، فأسلمتني إليه، وأنا يومئذ بنت تسع سنين<sup>» (۱)</sup>

# النبي ﷺ لم يتزوج بكرًا غير عائشة

عن عائشة على قالت: قلت يا رسول الله: أرأيت لو نزلت واديًا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرًا لم يؤكل منها في أيها كنت تُرتع بعيرك ؟ قال: «في الذي لم يُرتع منها». تعني أن رسول الله ﷺ لم يتزوج بكرًا غيرها (٢).

وهكذا دخلت عائشة ﷺ بيت النبوة - وهو خير بيت في هذا الكون الفسيح على الرغم من تواضعه - إنها حجرة صغيرة إلا أن صاحبها ﷺ مؤيَّد بالوحي من السماء. . . إنها ليست مجهزة بمتاع الدنيا الزائل إلا أن صاحبها ﷺ نشر عبير القرآن والسُنة على الأرض كلها فكانت الهداية التي منحها الله لمن شاء من عباده تخرج من هذه الحجرة المباركة.

لقد عاشت أمنا عائشة ﷺ في رحاب الحبيب ﷺ تنهل من أخلاقه وعلمه وورعه وحلمه وهديه، فكانت شمسًا في دنيا الناس لا يستغني عنها القريب ولا البعيد.

## السعادة ترفرف على هذا البيت المبارك

والآن تعالوا بنا لنستأذن على أمنا الحبيبة عائشة ﷺ لنعيش بعض اللحظات في رحاب البيت النبوي المبارك - على صاحبه أفضل الصلاة والسلام -.

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٨٩٤) في المناقب/ باب: تزويج النبي ﷺ عائشة، ومسلم (١٤٢٢) في النكاح/ باب: تزويج الأب البكر الصغيرة. (٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٠٧٧) في النكاح/ باب: نكاح الأبكار.

كانت السعادة ترفرف على بيوت النبي ﷺ على الرغم من حياة التقشف التي عاشها النبي وأهله، فقد كانت تمر الأيام والأسابيع ولا تُوقد في بيوت النبي ﷺ نار، وإنما كانوا يأكلون الأسودين: التمر والماء.

حياة سعيدة؛ ما دام القلب موصولاً بالله، حياة رقيقة مع الشظف والفاقة، سعيدة بالعطف الذي يغمر به الحبيب المصطفى (صاحب القلب الكبير) أهله وأحبابه، حتى صار حطام الدنيا عند أهله ومن لاذ به لا يساوي مثقال ذرة من هباء.

وهذا ما جعل أم المؤمنين عائشة ﷺ سيدة في كل مكرمة، ولكل مكرمة؛ سيدة في السخاء، وفي الزهد، وفي كل فضيلة، وإن تاريخها الوضيء ليحكي تلك المكارم التي اقتبستها من البيت النبوي، واحتضنتها حتى آخر نفس من حياتها.

لندخل أعماق السيدة الأم العظيمة أمنا عائشة على ، ولندخل معها - إن أذنت - بيتها الطاهر الموفق وكيف لا وقد أطلق عليها رسول الله على اسم موفقة . . . لندخل الحجرة النبوية التي خُصصت لعائشة على .

منذ الأيام الأولى لزواج عائشة على ، أحبت أن تحتل مكان خديجة في البيت المحمدي الطاهر، وأن تأخذ مكان الطاهرة خديجة في قلبه الشريف على منذ أول أيامها.

لكن أوفى الأوفياء الرسول الكريم على كان مخلصًا لخديجة على ، فمقامها ومكانتها لم ولن تشارك فيه امرأة أخرى مهما علا شأنها ومهما ومهما . . ولقد سبق عائشة إلى البيت النبوي زوجة أخرى هي سودة بنت زمعة العامرية، وكانت قد جاوزت مرحلة الصبا، وكان زواجه على منها – بالإضافة إلى أنه وحي – زواج عطف ومودة ومواساة، وحكمة محمدية تنضح بالرحمة التي أرسلها الله للعالمين.

كانت عائشة ﷺ تحب رسول الله ﷺ، وترجو أن يكون لها ولد منه، كما كان لخديجة، ولكن الأيام مرت دون أن تنجب، إلا أن رسول الله ﷺ قال لها:

«اكتنى بابن أختك عبد الله بن الزبير» فكانت كنيتها أم عبد الله (١).

<sup>(</sup>١) نساء أهل البيت (ص: ١١٩-١٢٠).

### اقدروا قدر الجارية الحديثة السن

وكان الحبيب علم ويقدر تمامًا صغر سنها على فكان يغذيها بالعلم والحكمة والأخلاق ولا يحرمها أبدًا من أن تتعايش مع متطلبات سنها الصغير فكان يتركها تلعب بالعرائس بل كان يرسل إليها أترابها لكي يلعبن معها لتشعر بالسعادة والسرور في بيت الحبيب على .

عن عائشة، قالت: لقد رأيت رسول الله على يقوم على باب حجرتي، والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، وإنه ليسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقف من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو.

وفي لفظ معمر، عن الزهري: فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن التي تسمع اللهو.

ولفظ الأوزاعي عن الزهري في هذا الحديث قالت: رأيت النبي عَلَيْ يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو(١).

وعن عائشة؛ أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله ﷺ. قالت: وكانت تأتيني صواحبي. فكن ينقمعن من رسول الله ﷺ يسربهن إلى (٢٠).

# أما سمعت أن لسليمان خيلًا لها أجنحة

لقد كان رسول الله ﷺ يملك من العطف والرحمة ما يُغني زوجه الصغير عن عطف أبويها. . . وكانت لا تنسى أبدًا هذه الذكريات الجميلة فكانت تذكرها دائمًا وهي في

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۷/۱) (٤٥٧) في النكاح/ باب: نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة، ومسلم (٨٩٢) في صلاة العيدين/ باب: الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: أُخرجه البخاري (٦١٣٠) في الأدب/ باب: الانبساط إلى الناس، ومسلم(٢٤٤٠)
 في فضائل الصحابة/ باب: في فضل عائشة رضى الله تعالى عنها.

غاية النشوة والسعادة.

عن عائشة ﷺ قالت: قدم رسول الله ﷺ من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها س تِر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر من بنات لعائشة - لُعَب - فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسًا له جناحان من رقاع، فقال: «ما هذا الذي أرى وسطهن؟» قالت: فرس. قال: «وما هذا الذي عليه؟» قالت: جناحان. قال: «فرس له جناحان؟»، قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلًا لها أجنحة ؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه ''`.

#### هذه بتلك

بل وصل الأمر إلى درجة رفيعة من الحلم والتواضع حتى إن النبي ﷺ كان يسابق أمنا عائشة عَلِينًا لتعلم يقينًا أن النبي ﷺ لن يحرمها من اللطف والعطف والرعاية، فهي صفات راسخة في قلب الحبيب علي الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين.

عن عائشة ﷺ قالت: كنت مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، وكنت جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن.

فقال رسول الله على الناس: «تقدموا، تقدموا» فتقدموا. ثم قال: «يا عائشة تعالى حتى أسابقك» فسابقته فسبقته، فسكت، حتى إذا حملت اللحم ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره. فقال للناس: «تقدموا»، فتقدموا، ثم قال لي: «تعالى أسابقك»، فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول: «هذه بتلك» (۲۰).

# أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما

وكان ﷺ يأتي إليها دائمًا بكل ما يُدخل عليها السعادة والسرور... وكان أحيانًا الصدِّيق على الله الله الله المواقف الطريفة ويشاركهما في تلك السعادة التي كانت ترفرف على هذا البيت المبارك.

عن النعمان بن بشير، قال: استأذن أبو بكر على النبي ﷺ، فإذا عائشة ترفع صوتها عليه، فقال: يا بنت فلانة، ترفعين صوتك على رسول الله ﷺ ! فحال النبي ﷺ بينه

 <sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۹۳۲) والسياق له، والنسائي في «الكبرى»، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.
 (۲) أخرجه أحمد (۳۹/٦)، والنسائي في «الكبرى» وإسناده صحيح.

وبينها. ثم خرج أبو بكر، فجعل النبي ﷺ يترضاها، وقال: «ألم تَريني حُلت بين الرجل وبينك». ثم استأذن أبو بكر مرة أخرى، فسمع تضاحكهما، فقال: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما(١).

### وإنك لعلى خلق عظيم

وكانت عائشة ﷺ ترى أخلاق النبي ﷺ التي يعجز القلم عن وصفها. . . وحسبه قول الله ﷺ : ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ﴾ الله ﷺ الله ؛ ا

عن عائشة، قالت: ما ضرب رسول الله ﷺ شيئًا قط بيده، ولا امرأة. ولا خادمًا، إلا أن يُنتهك شيء إلا أن يُنتهك شيء من صاحبه، إلا أن يُنتهك شيء من محارم الله، فينتقم لله ﷺ (٢).

وكان ﷺ على الرغم من كثرة انشغاله بالعبادة وبهموم الأمة المسلمة إلا أنه كان زوجًا مثالبًا، مُحالٌ أن نجد له مثيلًا في الدنيا كلها. . . فلقد كان يساعد أهله في عمل البيت – في الوقت الذي يستنكف فيه أحدنا أن يُحضر لزوجه كوبًا من الماء أثناء مرضها –.

سُئلت عائشة : على ما كان النبي على يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج (٣).

# ⇒روس غالية

وها هو ﷺ يتعهدها بالتربية والرعاية والتعليم... فكان يعلمها دائمًا أن الرفق والرحمة سبب في كل خير.

عن شريح بن هانيء قال: ركبت عائشة بعيرًا، فكانت فيه صعوبة فجعلت تردده، فقال لها رسول الله ﷺ : «عليك بالرفق فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يُنزع من شيء إلا شانه» (٤٠). وعن عروة بن الزبير ﷺ أن عائشة ﷺ زوج النبي ﷺ قالت: دخل

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٩٩٩) الأدب، وقال الأرنؤوط: إسناده قوي.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٣٢٨) الفضائل/باب: مباعدته ﷺ للآثام.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٣٦٣) في النفقات/ باب: خدمة الرجل في أهله.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٥٩٤) في البر والصلة والأدب/ باب: فضل الرفق، وأحمد (٦/ ١١٢)، وأبو داود (٢٤٧٨).

رهط من اليهود على رسول الله على فقالوا: السام عليكم. قالت: عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السام (١) واللعنة. قالت: فقال رسول الله على: «مهلاً يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله» فقلت: يا رسول الله، أو لم تسمع ما قالوا ؟ قال رسول الله على: «قد قلت: وعليكم» (٢).

### تجرد و إنصاف

وكان الحبيب على لا يجامل أحدًا في دين الله عَمَلًا بل كان لا تمنعه محبته لأي شخص من أن يكون منصفًا.

وها هي أم المؤمنين عائشة على تقول لرسول الله على مشيرة إلى قِصر أم المؤمنين صفية بنت حُيي على . . . حسبُك من صفية هكذا (تعني أنها قصيرة)، فماذا قال رسول الله على لعائشة أحب امرأة إليه ؟! قال على: «لقد قلت كلمة لو مُزجت بماء البحر لمزجته» (٣).

فمع محبته لها ﷺ لم يتركها تخوض في عرض أختها المسلمة وتغتابها وتأكل من الحم أختها.

ولما رأى (٤) النبي ﷺ النمرقة في بيت عائشة ورأى التصاوير فيها اشتد على أم المؤمنين عائشة وقام على الباب فلم يدخل حتى نزعتها.

<sup>(</sup>١) السام: الموت، وقيل: هو الموت العاجل.

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٠٢٤) في الأدب/ باب: الرفق في الأمر كله، ومسلم (٢١٦٥)
 في السلام/ باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم.

<sup>(</sup>٣) أُخْرِج الترَّمذي بإسناد صَّحيح (٢٥٠٥) عن عائشة قالتُ: . . فقلت: يا رُسول الله إن صفية امرأة، وقالت بيدها هكذا كأنها تعني قصيرة فقال: «لقد مزجت بكلمة لو مَزَجْتِ بها ماء البحر لمُزج».

<sup>(</sup>٤) أخرج البخاري (٢١٠٥) في البيوع/ باب: التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، ومسلم (٢١٠٥) في اللباس والزينة/ باب: تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه من حديث أم المؤمنين عائشة على أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله على قام على الباب فلم يَذُخُلهُ فعرفت في وجهه الكراهية فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله على ماذا أذنبت ؟ فقال رسول الله على: «ما بال هذه النمرقة ؟» قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله على: «إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وقال: «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة».

ولا تمنعه محبته ﷺ لعائشة من أن يكون منصفًا معها مقتصًا منها لغيرها إن احتاج الأمر إلى قصاص.

## غيرتها على الحبيب عليه

وكانت ﷺ تحب النبي ﷺ وتغار عليه غيرة شديدة.

فعن عائشة على أن رسول الله على خرج من عندها ليلاً قالت: فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، فقال: «مالك يا عائشة! أغرت؟»، فقلت: ومالي لا يغار مثلي على مثلك وقال رسول الله على على مثلك وقال رسول الله على على مثلك على مثلك على فقال الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله عليه حتى أسلم»(١).

وعن عائشة : على أن رسول الله على كان يستأذن في يوم المرأة منا (٢) بعد أن أُنزلت هذه الآية : ﴿ رُبِّي مَن تَشَاء مِنْهُنَ وَثُنُوى إِلَيْكَ مَن تَشَاء مَن الله عَلَيْكَ مَن تَشَاء مَن الله عَلَيْكَ مَن تَشَاء مَن الله أن أوثر عليك أحدًا (٤) . فقلت لها (٣): ما كنت تقولين ، قالت: كنت أقول له: إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدًا (٤).

#### غارت أمكم

وها هو درسٌ تربوي يوضح لنا كيف كان الحبيب ﷺ يتعامل مع أي مشكلة - مهما عظمت - بحكمة ورحمة.

أخرج البخاري عن أنس رهيه أنه قال: كان النبي رهي عند بعض نسائه فأرسلت إخرج البخاري عن أنس رهيها لله الخادم إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي رهيا في بيتها يد الخادم

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه مسلم (۲۸۱۵) في صفة القيامة والجنة والنار/ باب: تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس، وأحمد (٦/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) أي: الذي يكون في نوبتها إذا أراد أن يتوجه إلى الأخرى؛ قاله ابن حجر (٨/ ٣٨٦).

 <sup>(</sup>٣) القائلة هي: مُعَاذة - رحمها الله - وهي بنت عبد الله العدوية البصرية راوية الحديث عن عائشة

<sup>(</sup>٤) (متفق عليه): رواه البخاري (٤٧٨٩) في تفسير القرآن/ باب: قوله: ﴿ رَبُّوبِي مَن تَشَاَّهُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِيَ إِلَيْكَ مَن تَشَاّمُ ﴾ [الاعزاب: الاية ١٥]، والسياق له، ومسلم (١٤٧٦)، في الطلاق/ باب: بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية.

فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النبي ﷺ فِلَقَ الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: «غارت أمكم» ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كُسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كَسرَتْ (١).

وأخرج أبو يعلي الموصلي بإسناد حسن من حديث عائشة على قالت: أتيت النبي وأخرج أبو يعلي الموصلي بإسناد حسن من حديث عائشة على قالت: وأبت فقلت: والنبي والمنه الله والله فقلت لسودة والنبي والمنه والله والله

### ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواهك

عن عائشة ﷺ قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله ﷺ وأقول: أَتْهُبُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ وأقول: أَتْهُبُ وَنُقْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَآمُ وَمُنِ اللهِ اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَبُنَكُمْ وَمُنَا مُنَاكًا مَن تَشَآمُ وَمُنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ عَرَلْتُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ ١٥].

قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك (٥).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٢٥) في النكاح/ باب: الغيرة.

<sup>(</sup>٢) فِهْر: أَي حجر.

<sup>(</sup>۳) النسائي (۷۰/۷) (۵) د د د ا

<sup>(</sup>٤) «مسند أبي يعلى» (٧/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: رواه البخاري (٤٧٨٨) في تفسير القرآن/ باب: قوله ﴿ رُبِّي مَن نَشَآهُ مِنْهُنَّ وَتُنْوِئَ إِلَيْكَ مَن نَشَآهُ ﴾، ومسلم (١٤٦٤) في الرضاع/ باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها، والنسائي في «المُجْنَبي» (٣١٩٩) وفي «التفسير» (٤٣٤)، من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.

ومعنى ﴿تُرْجِي﴾: أي تُؤَخِّر، و﴿وَتُنْوِئَ﴾: أي تُقَرُّب وتضم، وهذا تخيير للنبي ﷺ أن بتزوج =

# فطنة وذكاء

عن عائشة على انقلب فوضع الله وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم رداءه، وخلع نعليه، فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما فلن أن قد رقدت، فأخذ رداءه رويدًا، وانتعل رويدًا، وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدًا، فجعلت درعي في رأسي، واختمرت، وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره. حتى جاء البقيع فقام، فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت. فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت ، فسبقته فدخلت. فليس إلا أن اضطجعت فدخل، فقال على: «مالك ؟ يا عائش حَشْيَا رَابِيةً وَالَى.

قلت: لا شيء، قال: «لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير».

قلت: يا رسول الله - بأبي أنت وأمي - فأخبرته، فقال: «فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟» قلت: نعم، فلهذني (ضربني: بجمع الكف في الصدر) في صدري لَهْدَة أوجعتني، ثم قال: «أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله ؟»، قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله، نعم. قال: «فإن جبريل أتاني حين رأيت، فناداني فأخفاه منك، فأجبته. فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت. فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي، فقال: إن ربَكَ يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم». قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله ؟. قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين

<sup>=</sup> منهن من شاء ويترك من شاء، ويُمسك من شاء ويُفارق من شاء، ويقسم لمن شاء ويدع من شاء . . . إلخ .

وفي «فتح الباري» قال ابن حجر (٥/ ٣٨٦): «والمحفوظ أنه ﷺ لم يدخل بأحد من الواهبات» اه. ومعنى قول عائشة: (ما أرى ربك إلا يسارع في هواك) أي: ما أرى الله إلا مُوجدًا لما تريد بلا تأخير، منزلاً لما تحب وتختار؛ قاله ابن حجر.

<sup>(</sup>١) ريثما: أي قدر ما.

 <sup>(</sup>٢) أي: أغلقه. وفي «شرح مسلم»: (وإنما فعل ذلك ﷺ في خفية لئلا يوقظها ويخرج عنها، فربما لحقتها وحشة في انفرادها في ظلمة الليل) ١.هـ. وسيأتي ذلك في نص الرواية.

<sup>(</sup>٣) الإحضار: العدو. أي فعدا فعدوت، فهو فوق الهرولة. ا.ه.

<sup>(</sup>٤) عائش: ترخيم عائشة، وحشيا: معناه قد وقع عليك الحشا، وهو الربو والتهييج الذي يعرض للمسرع في مشيه، والمحتد في كلامه، من ارتفاع النفس وتواتره، يقال: امرأة حشياء وحشية. ورجل حشيان وحشش. قيل: أصله من أصاب الربو حشاه. رابية أي: مرتفعة البطن ا.ه.

والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» (١).

فيا له من ذكاء . . . ويا لها من فطنة حينما علمت عائشة على أن النبي على قد غضب فحوًلت كلامها إلى سؤال بعيد عن سبب غضبه على ألا فلتتعلم الأخت المؤمنة أنها إذا وجدت زوجها قد غضب من أمر بعينه أن تحوّل الكلام عن أمر آخر حتى لا توغر صدره . . . وحتى تستمر الحياة ويسودها الحب والوئام والمودة والرحمة .

#### قصة العسل

وها هي حيلة ودعابة لطيفة قامت بها أمنا عائشة وسودة 👹 .

عن عائشة على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر ابن العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر ابن الخطاب أن فاحتبس عندها أكثر ما كان يحتبس فغرت، فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل (٢) فسقت النبي على منه شربة. فقلت: أما والله لنحتالن له، فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي له أكلت مغافير (٣) فإنه سيقول للا. فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك ؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له: جرست نحلة العرفط (١) وسأقول ذلك، وقولي أنت يا صفية ذاك. قالت: تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بما أمرتني به فرقًا منك (٥)، فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال: «لا». قالت: فما هذه الريح التي أجد منك (٢) وقال: «سقتني حفصة شربة عسل». فقالت: جرست نحلة العرفط، فلما دار إلي قلت له نحو ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه ؟ قال:

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه مسلم (٩٧٤) في الجنائز/ باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، والنسائي (٣٩٧٣)

 <sup>(</sup>۲) في «مختار الصحاح» (مادة/عكك): العُكْة بالضم آنية السَّمن.
 وفي مقدمة «فتح الباري» -- هدي الساري - (ص/١٦٧) فسَّرها ابن حجر بكونها: قربة صغيرة.

<sup>(</sup>٣) واحدها: مغفور، وهو صمغ حُلو له رائحة كريهة. راجع: افتح الباري؛ (٩/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) قال ابن قتيبة: هو نبات مُرْكَه ورقة عريضة وهو خبيث آلرائحة.

<sup>(</sup>٥) أي: خوفًا منك.

<sup>(</sup>٦) زَاَّد أَبُو أَسامة: عن هشام عن أبيه عن عائشة: (وكان رسول الله ﷺ بِشَتَدُّ عليه أَن يُجَدَ منه الريح).



« لا حاجة لي فيه »، قالت: تقول سودة: والله (١) لقد حرمناه (٢)، قلت لها: اسكتي " ".

# غيرة عائشة من خديجة 👹

عن عائشة على قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي على أعرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان رسول الله على يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء، ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة ? فيقول: «إنها كانت وكانت... وكان لي منها ولد» (١٠).

وعن عائشة على أيضا - أنها قالت: «استئذنت هالة بنت خويلد - أخت خديجة على رسول الله على أيضا استئذان خديجة، فارتاع لذلك فقال: «اللهم هالة». قالت: فغرت. فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر، قد أبدلك الله خيرًا منها» (٥).

وعن عائشة ﷺ إلا على خديجة. وإني لم أيضاً أيضاً أيضاً أنها قالت: ما غرت على نساء النبي ﷺ إلا على خديجة. وإني لم أصدقاء لم أدركها. قالت: وكان رسول الله ﷺ: «أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة». قالت: فأغضبته يومًا فقلت: خديجة؟ فقال رسول الله ﷺ: «إني رُزقت حبها» (٦)

قال الإمام الذهبي: قلت: وهذا من أعجب شيء (٧) أن تغار - رضى الله عنها - من

<sup>(</sup>١) زاد أبو أسامة في روايته: «قالت: تقول سودة: سبحان الله! والله! . . . . ».

<sup>(</sup>٢) حرمناه: أي منعناه منه.

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٢٦٨) في الطلاق/ باب: ﴿لِرَ نُحْرَمُ مَا أَمَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ومسلم
 (١٤٧٤) في الطلاق/ باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: رواه البخاري (٣٨١٨) في المناقب/ باب: تزويج النبي ﷺ خديجة، واللفظ له، ومسلم (٢٤٣٥) في فضائل الصحابة/ باب: فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، بنحوه، وغيرهما.

وهو عند البخاري في مواضع راجعها عند (رقم/١٦٦).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣٨٢٦) في المناقب/ بباب: تزويج النبي ﷺ خديجة، واللفظ له، ومسلم (٢٤٣٧) في فضائل الصحابة/ باب: فضائل خديجة أم المؤمنين ﷺ، وغيرهما.

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه مسلم (٢٤٣٥) في فضائل الصحابة/ بأب: فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.

 <sup>(</sup>٧) علق الشوكاني - رحمه الله - على هذا الموطن قال: سبب الغيرة ما كانت تسمعه من ثناء رسول الله ﷺ على خديجة، وتفخيمه لشأنها كما سبق في ترجمتها ﷺ، فلا عجب إذن.

امرأة عجوز توفيت قبل تزوج النبي على بعائشة بمديدة، ثم يحميها الله من الغيرة من عدة نسوة يشاركنها في النبي على النبي على الطاف الله بها وبالنبي على الله عيشهما. ولعله إنما خفف أمر الغيرة عليها حب النبي على لها وميله إليها. فرضي الله عنها وأرضاها.

وعن عائشة قالت: دخلت امرأة سوداء على النبي ﷺ، فأقبل عليها. قالت: فقلت: يا رسول الله، أقبلت على هذه السوداء هذا الإقبال! فقال: «إنها كانت تدخل على خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان» (١).

### إنها ابنة أبي بكر

فقلن لها: ما نراك أغنيت عنا من شيء فارجعي إلى رسول الله ﷺ فقولي له: أن نساءك ينشدنك (٣) العدل في ابنة أبي قحافة. فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبدا. . . قالت عائشة رضي الله عنها: فأرسل أزواج النبي ﷺ زينب بنت جحش زوج النبي ﷺ وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله ﷺ. ولم أر امرأة قط خيرًا في الدين من زينب. وأتقى لله ﷺ . وأصدق حديثا. وأوصل للرحم. وأعظم صدقة . وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى. ما عدا سورة (٤)

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات [السير (٢/١٦٥)].

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي: قولها: (يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة) معناه: يسألنك التسوية بينهن في محبة القلب، وكان على يسوي بينهن في الأفعال والمبيت ونحوه، وأما محبة القلب فكان يحب عائشة أكثر منهن، وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها ولا يلزمه التسوية فيها لأنه لا قدرة لأحد عليها إلا الله - سبحانه وتعالى -، وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال. [مسلم بشرح النووي (١٥/ ٢٩٥)].

<sup>(</sup>٣) أي: يسألنك.

<sup>(</sup>٤) السَّوْرَةُ: الثوران وعجلة الغضب.

من حد<sup>(۱)</sup> كانت فيها. . . تسرع منها الفيئة<sup>(۲)</sup> .

فاستأذنت على رسول الله ﷺ، ورسول الله ﷺ مع عائشة في مرطها، على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها. . . فأذن لها رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله ! إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة.

قالت (٣): ثم وقعت بي . . . فاستطالت عليَّ . وأنا أرقب رسول الله ﷺ وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها، قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله ﷺ لا يكره أن أنتصر .

قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها (٤) حين أنحيت عليها (٥) فقال رسول الله ﷺ وتبسم: (إنها ابنة أبي بكر)<sup>(٦)</sup>.

# عائشة ونساء النبي ﷺ

# يخترئ الله ورسوله والدار الآخرة

عن عبد الله بن عباس الله قال: «لم أزل حريصًا على أن أسأل عمر على عن المرأتين من أزواج النبي ﷺ اللتين قال الله لهما ﴿ إِن نَنُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ ثُلُوبُكُمّا ﴾ [النعريم: الآية؟]، فحججت معه، فعدل وعدلت معه بالإداوة، فتبرز، ثم جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ. فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي على اللتان قال الله ﷺ لهما ﴿ إِن نَنُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَّا ﴾ النَّعربم: الآبة ١٤ فقال: واعجبا

<sup>(</sup>١) هكذا في معظم النسخ: السورة مِن حَدًّا، وفي بعضها: امِن حِدَّةًا وهي: شدة الخُلُق وثورانه. انتهى من (حاشية مسلم).

 <sup>(</sup>٢) أي: الرجوع، والمراد أنها تسارع إلى الرجوع إذا وقع شيء من حِدَّةِ أو سرعة غضب.
 (٣) يعني: عائشة ﷺ، والمراد: أن زينب وقعت في عائشة ﷺ، أي نالت منها، وعند البخاري (٢٥٨١): ﴿ فَرَفَعَتَ صَوْتُهَا حَتَى تَنَاوَلُتَ عَائِشَةً وَهِي قَاعِدَةً فَسَبَّتُهَا﴾ .

<sup>(</sup>٤) أي: لم أمهلها.

<sup>(</sup>٥) أي: حين قَصدتها بالمعارضة، وفي بعض الروايات لمسلم، وغيره: الم أَنْشَبْهَا أَنْ أَتْخَنُّهَا». آي: قمعتها وقهرتها وفي رواية البخاري افتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها».

متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٥٨١) في الهبة وفضلها والتحريض عليها/ باب: من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسانه دون بعض، ومسلم (٢٤٤٢) في فضائل الصحابة / باب: في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، وأحمد (٦/ ١٥٠–١٥١)، والنسائي (٣٩٥٦).

لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد – وهي من عوالي المدينة – وكنا نتناوب النزول على النبي ﷺ، فينزل يومًا وأنزل يومًا، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله. وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذ هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي، فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني فقالت: ولِمَ تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النبي عَلِيْتُهُ ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعتني. فقلت: خابت من فعلت منهن بعظيم. ثم جمعت عليَّ ثيابي فدخلت على حفصة فقلت: أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله ﷺ اليوم حتى الليل ؟ فقالت: نعم. فقلت: خابت وخسرت. أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين ؟ لا تستكثري على رسول الله ﷺ، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك. ولا يغرنُّك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله ﷺ (يريد عائشة). وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا، فنزل صاحبي يوم نوبته، فرجع عشاء فضرب بابي ضربًا شديدًا وقال: أثُم هو ؟ ففزعت فخرجت إليه، وقال: حدث أمر عظيم، قلت: ما هو، أجاءت غسان ؟ قال: لا، بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله ﷺ نساءه قال قد خابت حفصة وخسرت. كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون فجمعت على ثيابي، فصليت صلاة الفجر مع النبي على فلاخل مشربة له فاعتزل فيها. فدخلت على حفصة، فإذا هي تبكي. قلت ما يبكيك، أو لم أكن حذرتك ؟ أطلقكن رسول الله على ؟ قالت: لا أدري، هو ذا في المشربة. فخرجت فجئت المنبر، فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلًا. ثم غلبني ما أجد فجئت المشربة التي هو فيها، فقلت لغلام له أسود: استأذن لعمر. فدخل فكلم النبي ﷺ، ثم خرج فقال: ذكرتك له فصمت. فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر. ثم غلبني ما أجد، فجنت -فذكر مثله - فجلست مع الرهط الذين عند المنبر. ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت: استأذن لعمر فذكر مثله، فلما وليت منصرفًا فإذا الغلام يدعوني قال: أذن لك رسول الله ﷺ، فدخلت عليه، فإذا هو مضطجع على رمال حصير، ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه، متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف، فسلمت

عليه، ثم قلت وأنا قائم: طلقت نساءك؟ فرفع بصره إليَّ فقال: لا، ثم قلت وأنا قائم أستأنس: يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نسائهم. . . فذكره . فتبسم النبي على ثم قلت: لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضاً منك وأحب إلى النبي على (يريد عائشة)، فتبسم أخرى . فجلست حين رأيته تبسم . ثم رفعت بصري في بيته ، فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث ، فقلت: ادع الله فليوسع على أمتك ، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله . وكان متكئا فقال : «أو في شك أنت يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم عُجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا» . فقلت: يا رسول الله استغفر لي .

فاعتزل النبي على من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال: ما أنا بداخل عليهن شهرًا، ومن شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت تسع وعشرون دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة: أنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرًا، وإنا أصبحنا بتسع وعشرين ليلة أعدها عدًا، فقال النبي على: الشهر تسع وعشرين. قالت عائشة: فأنزلت آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة فقال : إني ذاكر لك أمرًا، ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك». قالت: قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك -. ثم قال: إن الله قال ﴿ يَكَأَيُّمُ النَّبِي تُقُلُ والدار الآخرة. ثم خير نساءه. فقلن مثل ما قالت عائشة » (١).

وعن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله على فوجد الناس جلوسًا ببابه لم يؤذن لأحد منهم قال: فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي على جالسًا حوله نساؤه واجمًا ساكتًا قال فقال: لأقولن شيئًا أضحك النبي فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها؟ فضحك رسول الله يكل وقال: «هن حولي كما ترى يسألنني النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٤٦٨) في المظالم والغضب/ باب: العزفة والعلية المشرفة وغير المشرفة، ومسلم (١٤٧٩) في الطلاق/ باب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، والترمذي (٣٣١٨)، وأحمد (٢٢٢)، والنسائي مختصرًا.

يجاً عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجاً عنقها كلاهما يقول: تسألن رسول الله على ما ليس عنده فقلن: والله لا نسأل رسول الله على شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرًا أو تسع وعشرين ثم نزلت هذه الآية : ﴿يَكَأَيُّا النَّبِيُ قُل لِأَزْوَجِكَ ﴿ حتى بلغ ﴿ وَلِلْمُحْسِئْتِ مِنكُنَّ أَمَرًا أَحب أَن لا أَجَرًا عَظِيمًا ﴾ قال فبدأ بعائشة فقال: ﴿يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرًا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك اقالت: وما هو يا رسول الله على فتلا عليها الآية قالت أفيك يا رسول الله المستشير أبوي ؟! بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت قال: «لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. إن الله لم يبعثني معلمًا ميسرًا » .

# قلوب ترتفع إلى هذا الأفق السامي

وفي حادث التخيير نقف أمام الرغبة الطبيعية في نفوس نساء النبي على في المتاع الله عنهن – وهن أزواج كما نقف أمام صورة الحياة البيتية للنبي لله ونسائه – رضي الله عنهن – وهن أزواج يراجعن زوجهن في أمر النفقة ! فيؤذيه هذا، ولكنه لا يقبل من أبي بكر وعمر الها أن يضربا عائشة وحفصة على هذه المراجعة. فالمسألة مسألة مشاعر وميول بشرية، تُصفى وتُرفع، ولكنها لا تخمد ولا تكبت ! ويظل الأمر كذلك حتى يأتيه أمر الله بتخيير نسائه. فيخترن الله ورسوله والدار الآخرة، اختيارًا لا إكراه فيه ولا كبت ولا ضغط، فيفرح قلب رسول الله على المناه قلوب أزواجه إلى هذا الأفق السامي الوضيء.

ونقف كذلك أمام تلك العاطفة البشرية الحلوة في قلب رسول الله على وهو يحب عائشة حبًا ظَاهرًا؛ ويحب لها أن ترتفع إلى مستوى القيم التي يريدها الله له ولأهل بيته فيبدأ بها في التخيير؛ ويريد أن يساعدها على الارتفاع والتجرد؛ فيطلب إليها ألا تعجل في الأمر حتى تستشير أبويها – وقد علم أنهما لم يكونا يأمرانها بفراقه كما قالت – وهذه العاطفة الحلوة في قلب النبي على لا تخطئ عائشة المسلمة من جانبها في إدراكها؛ فتسرها وتحفل بتسجيلها في حديثها.

ومن خلال هذا الحديث يبدو النبي ﷺ إنسانًا يحب زوجه الصغيرة، فيحب لها أن ترتفع

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٧٨) في الطلاق/ باب: بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية، وأحمد (٣/ ٣٢٨)، والبيهقي (٣٨/٧).

إلى أفقه الذي يعيش فيه؛ وتبقى معه على هذا الأفق، تشاركه الشعور بالقيم الأصيلة في حسه، والتي يريدها له ربه ولأهل بيته. كذلك تبدو عائشة عليها.

إنسانة يسرها أن تكون مكينة في قلب زوجها؛ فتسجل بفرح حرصه عليها، وحبه لها، ورغبته في أن تستعين بأبويها على اختيار الأفق الأعلى فتبقى معه على هذا الأفق الوضيء. ثم نلمح الأنثوية كذلك، وهي تطلب إليه ألا يخبر أزواجه الأخريات أنها اختارته حين يخبرهن! وما في هذا الطلب من رغبة في أن يظهر تفردها في هذا الاختيار، وميزتها على بقية نسائه، أو على بعضهن في هذا المقام!

وهنا نلمح عظمة النبوة من جانب آخر في رد رسول الله على وهو يقول لها: «إن الله تعلى لم يبعثني معنفا، ولكن بعثني معلمًا ميسرًا. لا تسألني واحدة منهن عما اخترت إلا أخبرتها» . . فهو لا يود أن يحجب عن إحدى نسائه ما قد يعينها على الخير؛ ولا يمتحنها امتحان التعمية والتعسير؛ بل يقدم العون لكل من تريد العون. كي ترتفع على نفسها، وتتخلص من جواذب الأرض ومغريات المتاع!

هذه الملامح البشرية العزيزة ينبغي لنا – ونحن نعرض السيرة – ألا نطمسها، وألا نهملها، وألا نقلل من قيمتها. فإدراكها على حقيقتها هو الذي يربط بيننا وبين شخصية الرسول على وشخصيات أصحابه – رضي الله عنهم – برباط حي، فيه من التعاطف والتجاوب ما يستجيش القلب إلى التأسي العملي والاقتداء الواقعي.

# 

لقد كانت عائشة ﷺ تحتل مكانة عالية في قلب الحبيب ﷺ. يقول الإمام الذهبي عن مكانتها ومنزلتها عند النبي ﷺ:

فما تزوج بكرًا سواها، وأحبها حبًا شديدًا كان يتظاهر به، بحيث إن عمرو ابن العاص، وهو ممن أسلم سنة ثمانٍ من الهجرة، سأل النبي ﷺ: أي الناس أحب إليك يا رسول الله ؟ قال: «عائشة» قال: فمن الرجال ؟ قال: «أبوها»(١).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۹/۷) (٣٦٦٢) في المناقب/ باب: قول النبي ﷺ: لو كنت متخذًا خليلًا، ومسلم (٢٣٨٤) في فضائل الصحابة/ باب: من فضائل أبي بكر الصديق ﷺ.

وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض، وما كان على الله الله على الله وقد قال: «لو كنت متخذًا خليلًا من هذه الأمة، لاتخذت أبا بكر خليلًا، ولكن أخوة الإسلام أفضل، فأحب أفضل رجل من أمته وأفضل امرأة من أمته، فمن أبغض حبيبي رسول الله على الله فهو حري أن يكون بغيضًا إلى الله ورسوله.

وحبه ﷺ لعائشة كان أمرًا مستفيضًا، ألا تراهم كيف كانوا يتحرون بهداياهم يومها تقربًا إلى مرضاته (١).

وعن عائشة ﷺ، قالت: قلت - يا رسول الله، مَنْ مِنْ أزواجك في الجنة ؟ قال: «أما إنك منهن» قالت: فخُيل إليَّ أن ذاك لأنه لم يتزوج بكرًا غيري (٢).

وعن عائشة ﷺ، عن النبي ﷺ قلت: يا رسول الله، من أحب الناس إليك ؟ قال: «ولِمَ ؟» قلت: لأحب ما تحب، قال: «عائشة» (٣).

وعن عائشة على قالت: دخل على رسول الله على وأنا أبكي فقال: «ما يبكيك؟» قلت: سبتني فاطمة فدعا فاطمة فقال: «يا فاطمة سببت عائشة ؟» قالت: نعم يا رسول الله، قال: «أليس تحبين من أحب ؟» قالت: نعم قال: «وتبغضين من أبغض ؟» قالت: بلى، قال: «فإني أحب عائشة فأحبيها» قالت فاطمة: لا أقول لعائشة شيئًا يؤذيها أبدًا (٤٠).

وعن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال: بعث زياد إلى أزواج النبي على بمال وفضًل عائشة، فجعل الرسول يعتذر إلى أم سلمة فقالت: يعتذر إلينا زياد فقد كان يفضلها من كان أعظم علينا تفضيلًا من زياد (رسول الله على (م).

وعن عائشة -رضي الله عنها -، قالت:كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي ﷺ فيضع فاه على موضع فيَّ فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي ﷺ فيضع

<sup>(</sup>١) اسير أعلام النبلاء ١٤٢/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (١٣/٤)، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في «المجمع» (١٥٣٠٩): رواه الطبراني، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في «المجمع» (١٥٣١١): رواه أبو يعلي والبزار باختصار وفيه: مجالد وهو حسن الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي في «المجمع» (١٥٣١٤): رواه الطبراني في «الأوسط»، وإسناده حسن.

فاه على موضع فيَ<sup>(١)</sup>.

وعن أبي موسى أن النبي ﷺ قال: "كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران (٢)، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» (٣).

وعن عائشة على أن رسول الله على ذكر فاطمة الله على قالت: فتكلمت أنا فقال: «أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة» قلت: بلى والله قال: «فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة» (٤).

وعن أبي عثمان أن رسول الله ﷺ بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل قال: فأتيته فقلت: من الرجال ؟ قال: «المنسة». قلت: من الرجال ؟ قال: «أبوها» قلت ثم من ؟ قال عمرو. فعّد رجالاً فسكتُ مخافة أن يجعلني في آخرهم (٥).

وعن عائشة قالت: دخل علي النبي على بأسير فلهوت عنه فذهب فجاء النبي على فقال: «مالك؟ قطع الله يدك فقال: «مالك؟ قطع الله يدك أو يديك» فخرج فآذن به الناس فطلبوه فجاءوا به فدخل علي وأنا أقلب يدي فقال: «مالك أجننت؟» قلت: دعوت علي فأنا أقلب يدي أنظر أيهما يقطعان، فحمد الله وأثنى عليه ورفع يديه مدًّا وقال: «اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر فأيما مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه فاجعله له زكاة وطهورًا» (٢٠).

وعن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة على

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (٣٠٠) في الحيض/ باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله.

<sup>(</sup>٢) زاد ابن مردویه من حدیث قرة بن إیاس مرفوعًا: «وخدیجة بنت خویلد» وإسناده صحیح کما قال ابن کثیر فی «البدایة» (٣/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٤١١) في أحاديث الأنبياء/ باب: قول الله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا لِللّهِ عليه: أخرجه البخاري (٣٤١١) في أَمْرَأَتَ فِنَ الْقَنْنِينَ ﴾، ومسلم مَثَلًا لِللّهَ على أَمْرَأَتَ فِنَ الْقَنْنِينَ ﴾، ومسلم (٢٤٣١) في فضائل الصحابة/ باب: فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، والترمذي (١٨٣٤)، وابن ماجه (٣٢٨٠)، وأحمد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم (١٠/٤) وقال: الحديث صحيح ولم يُخرجاه ووافقه الذهبي - وهو صحيح لشواهده -.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (٦/٦) وإسناده صحيح.

عائشة وحفصة فخرجتا معه جميعًا، وكان رسول الله على إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها فقالت حفصة لعائشة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر؟ قالت: بلى فركبت عائشة على بعير حفصة، وركبت حفصة على بعير عائشة فجاء رسول الله على إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم ثم سار معها حتى نزلوا فافتقدته عائشة فغارت، فلما نزلوا جعلت رجلها بين الإذخر وتقول: يا رب سلّط عليّ عقربًا أو حية تلدغني. رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا (١).

وعن عائشة على أن رسول الله على ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها (٢) ففعلت فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها. قالت: وكان رسول الله على إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال: ما هذا ؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب فقال رسول الله على أبر أردن بهذا ؟! ما أنا بمعتكف، فرجع فلما أفطر اعتكف عشرًا من شوال» (٣).

### ما أهجر إلا اسمك

ويا لها من صفحة مباركة ترسم لنا أدب الصدِّيقة بنت الصدِّيق وتوضح لنا مدى حُبها للحبيب ﷺ.

عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله ﷺ: "إني لأعلم إذا كنت عني راضية، وإذا كنت علي عَضْبَى» قالت: فقلت: ومن أين تعرف ذلك ؟ فقال: "أما إذا كنت عني راضية، فإنك تقولين: لا. ورب محمد! وإذا كنت غضبى، قلت: لا. ورب إبراهيم!» قالت: قلت: أجل. والله يا رسول الله! ما أهجر إلا اسمك (٤)(٥).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٤٤٥) في فضائل الصحابة/ باب: في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها.

<sup>(</sup>٢) فيه فضيلة لعائشة من جهة أن حفصة سألتها أن تستأذن لها، وذلك يشعر بمكانتها عند رسول الله

 <sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٤٥) في الاعتكاف/ باب: من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج، وأحمد (٨٤/٦).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه:أخرجه البخاري (٥٢٢٨) في النكاح/ باب: غيرة النساء ووجدهن، ومسلم (٨٠) (٢٤٣٩) في فضائل الصحابة/ باب: في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها.

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النووي: قوله ﷺ لعائشة: «إنّي لأعلم إذا كنت عني راضية، وإذا كنت علي غضبي» إلى قولها يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك» قال القاضي: مغاضبة عائشة للنبي ﷺ هي مما =

# جبريل يُقرئ عائشة السلام

وها هي منقبة عظيمة تُضاف إلى مناقبها الغزيرة... فلقد سلَّم عليها جبريل (عليه السلام) فيا لها من منزلة سامية.

عن ابن شهاب قال أبو سلمة: إن عائشة على قالت: قال رسول الله على يومًا: «يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام». فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ترى مالا أرى، تريد رسول الله عليه (١).

## نزول الوحي

## على رسول الله ﷺ في لحاف عائشة

عن هشام عن أبيه قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلن يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريده عائشة، فمري رسول الله على أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان، أو حيث دار. قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي على قالت: فأعرض عني، فلما عاد إلى ذكرت له فقال: «يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل على الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها» (٢).

سبق من الغيرة التي عُفي عنها للنساء في كثير من الأحكام كما سبق لعدم انفكاكهن منها حتى قال مالك وغيره من علماء المدينة يسقط عنها الحد إذا قذفت زوجها بالفاحشة على جهة الغيرة، قال: واحتج بما روى عن النبي على أنه قال: «ما تدري الغيراء أعلى الوادي من أسفله» ولولا ذلك لكان على عائشة في ذلك من الحرج ما فيه لأن الغضب على النبي على أسمك فدل على أن قلبها وحبها كما كان وإنما الغيرة عظيمة ولهذا قالت: لا أهجر إلا اسمك فدل على أن قلبها وحبها كما كان وإنما الغيرة في النساء لفرط المحبة. [مسلم بشرح النووي (١٩٢/١٥ - ٢٩٢)].

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٧٦٨) في المناقب/ باب: فضل عائشة رضي الله عنها، ومسلم (٢٤٤٧) في فضائل الصحابة/ باب: في فضل عائشة ﷺ، والترمذي (٣٣٨٨١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٣٧٧٥) في المناقب/ باب: فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، والترمذي (٣٨٧٩).

## خلال لم تكن لأحدٍ غيرها

وعن عائشة قالت: خلال في سبع لم تكن في أحد من النساء إلا ما آتى الله مريم بنت عمران والله ما أقول هذا فخرًا على أحد من صواحبي، فقال لها عبد الله بن صفوان: وما هن يا أم المؤمنين ؟ قالت: نزل الملك بصورتي، وتزوجني رسول الله على لسبع سنين، وأهديت إليه لتسع سنين، وتزوجني بكرًا، ولم يشركه في أحد من الناس، وكان الوحي يأتيه وأنا وهو في لحاف واحد.

قالت: وكنت أحب الناس إليه، وبنت أحب الناس إليه وقد نزل فيَّ آيات من القرآن وقد كادت الأمة تهلك فيَّ، ورأيت جبريل ولم يره أحد من نسائه غيري وقُبض في بيتي ولم يله أحد غيري وقوي الملك (١).

وعن عبد الرحمن بن الضحاك أن عبد الله بن صفوان أتى عائشة، فقالت: لي خلال تسع، لم تكن لأحد، إلا ما آتى الله مريم - عليها السلام -. والله ما أقول هذا فخرًا على صواحباتي، فقال ابن صفوان: وما هن ؟ قالت: جاء الملك بصورتي إلى رسول الله، فتزوجني؛ وتزوجني بكرًا؛ وكان يأتيه الوحي، وأنا وهو في لحاف واحد؛ وكنت من أحب الناس إليه، ونزل في آيات كادت الأمة تهلك فيها؛ ورأيت جبريل - ولم يره أحد من نسائه غيري - وقبض في بيتي، ولم يله أحد - غير الملك - إلا أنا (٢).

# زهد عائشة ريك وإنفاقها

لقد نشأت عائشة في بيت أبيها الصدِّيق الله فتعلمت الزهد منه. . . نعم والله فهو الذي جعل ماله كله لله ولم يتعلق قلبه لحظة واحدة بحطام الدنيا الزائل.

فلما تزوجها رسول الله ﷺ - سيد الزاهدين - بلغت عنده درجة الكمال في الزهد لأنها كانت ترى الزهد في حياة النبي ﷺ في كل لحظة ورأت بعينيها كيف ترك رسول الله ﷺ زهرة الحياة الدنيا واختار ما عند الله .

<sup>(</sup>۱) قال الهيثمي في «المجمع» (١٥٣٠٨): قلت: هو في الصحيح باختصار. رواه الطبراني، ورجال أحد أسانيد الطبراني رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (١٠/٤) وصححه ووافقه الذهبي.

ولقد عُرضت على نبينا محمد على مفاتيحها وخزائنها (۱) لا ينقصه عند الله جناح بعوضه، فأبى أن يقبلها، وكره أن يحب ما أبغض خالقه، أو يرفع ما وضع مليكه، زواها الله عن الصالحين اختيارًا، وبسطها لأعدائه اغترارًا، أفيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أُكرم بها ؟ ونسي ما صنع الله بمحمد على حين شد على بطنه الحجر، والله ما أحد من الناس بسط له في الدنيا، فلم يخف أن يكون قد مُكر به إلا كان قد نقص عقله، وعجز رأيه وما أمسك عن عبد فلم يظن أن قد خير له فيها، إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه أمسك عن عبد فلم يظن أن قد خير له فيها، إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه (۱).

وعن أبي هريرة رضيه ، عن رسول الله رضي قال: «لو كان لي مثل أُحُدِ ذَهَبًا، لَسرَّني ألا تَمُرَّ علَي ثَلاثُ لَيَالٍ وَعِنِدي منه شَيءً إلا شَيتًا أُرْصُدهُ لِدَينٍ» (٣).

وعن عائشة ﷺ، قالت: تُوفِّيَ رسولُ الله ﷺ، وما في بَيْتي مِنْ شيء يأْكُلُهُ ذُو كَبِدِ إِلَّا شَطْرُ شَعيرِ في رَفِّ لي، فأكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ علَيَّ، فَكِلته فَفَنِيَ (٤).

وعن عمرو بنِ الحارِث أخي جُوَيْرِية بنْت الحَارِث أُمَّ المُؤْمِنَينَ ﴿ اللَّهُ مَا تَرَكَ رَسُولُ الله ﷺ وَلا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتُهُ رَسُولُ الله ﷺ وَلا أَمَةً، وَلا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتُهُ الْبَيْضَاءَ النَّبِيلِ صَدَقَةً (٥٠). الْبَيْضَاءَ النّبِيلِ صَدَقَةً (٥٠).

وعن عبد الله بن مَسْعُودٍ ﴿ الله لو اتَّخَذْنَا لكَ وطَاءً، فقال: « مَا لِي وما لِلدُّنْيَا؟ مَا أَنَا في أَثَرَ في جَنْبِهِ، فقُلْنَا: يا رَسُولَ الله لو اتَّخَذْنَا لكَ وطَاءً، فقال: « مَا لِي وما لِلدُّنْيَا؟ مَا أَنَا في

<sup>(</sup>۱) والحديث عن أبي مويبة في حديث خروج النبي على في المرض الذي توفي فيه واستغفاره لأهل البقيع وفيه: «إني أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة . . . » والحديث أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ٤٨٩)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٥٥-٥٦) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، والبيهقي في «الدلائل» (٧/ ١٦٢- ١٦٣)، والدارمي في «سننه» (٧٨/١) وقال الهيثمي في «المجمع» (٩/ ٢٤): رواه أحمد والطبراني بإسنادين ورجال أحدهما صحيح.

<sup>(</sup>٢) «مختصر منهاج القاصدين» (ص: ٢٣٧-٢٣٨).

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٣٨٩) في الاستقراض/ باب: أداء الدين، ومسلم (٩٩١) في الزكاة/ باب: تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة.

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦٤٥١) في الرقاق/ باب: فضل الفقر، ومسلم (٢٩٧٣) في الزهد والرقائق.

شطر شعير: أي شيء من شعير.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه البخاري (٤٤٦١) في المغازي/ باب: مرض النبي ﷺ ووفاته.

الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكبِ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةِ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

وعن عائشةَ ﷺ، قالت: ما شَبعَ آلُ مُحمَّدِ ﷺ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ (٢).

وفي رواية: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّد ﷺ مُنْذ قَدِمَ المَدِينةَ مِنْ طَعامِ البُرُّ ثَلاثَ لَيَال تِباَعًا حَتَّى قُبض.

وعن عُرْوَةَ عَنْ عائشة عِلَيْهُ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: وَالله يا ابنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إلى الهِلالِ ثُمَّ الهِلالِ ثُمَّ الهِلالِ ثُلثُ أهلَّةِ في شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَت في أَبْيَاتِ رسولِ الله ﷺ نارٌ. فقُلْتُ: يَا خَالَةُ فَمَا كَانَ يُعيِّشُكُمْ ؟ قالتْ: الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لرسول الله ﷺ وَكَانُوا يمنحون إلى رسول الله مِنْ أَلبانها فَيسْقِينَا (٣).

وعن جابر ﷺ قال: لمَّا حفر رسول الله ﷺ الخندق، أصابهم جهدٌ شديد، حتى ربط النبيُ ﷺ على بطنه حجرًا من الجوع (٤).

وعن عائشة ﷺ قالت: دخلتْ عليَّ امرأةٌ من الأنصار، فرأت فراشَ رسول الله ﷺ عباءة مثنيَّة، فرجعت إلى منزلها، فبعثت إليَّ بفراش حشوهُ الصوفُ، فدخل عليّ رسول الله ﷺ، فقال: «ما هذا؟» فقلتُ: فلانةٌ الأنصارية دخلت عليّ، فرأت فراشك، فبعثت إليّ بهذا. فقال: «رُدّيه» فلم أردّه، وأعجبني أن يكون في بيتي، حتى قال ذلك ثلاث مرات، فقال: «يا عائشة، رُدّيه، واللهِ لو شئت، لأجرى اللهُ معي جبال الذهبِ والفضة» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه الترمذي (۲۳۷۷) في الزهد/ باب: ما جاء في أخذ المال بحقه، وابن ماجه (٤١٠٩)، وهالسلسلة الصحيحة» (٤١٠٩)، وهالسلسلة الصحيحة» (٤٣٨) وهالسلسلة الصحيحة» (٤٣٨)

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٤١٦) بنحوه، في الأطعمة/ باب: ما كان النبي ﷺ وأصحابه يأكلون، ومسلم (٢٩٧٠) في الزهد والرقائق.

 <sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥٦٧) في الهبة/ باب: من استوهب من أصحابه شيئًا، ومسلم
 (٢٩٧٢) في الزهد والرقائق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في «المسند» بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>a) رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح.

فلما تعايشت بقلبها وجوارحها مع زهد أبيها هي وزهد زوجها الحبيب على كانت حياتها كلها صفحة ناصعة من الزهد في متاع الدنيا وزينتها وأصبح قلبها لا يتطلع إلا إلى رضوان الله على وجنته.

عن عائشة ﷺ قالت: ما شبعت بعد النبي ﷺ من طعام إلا ولو شئت أن أبكي لبكيت وما شبع آل محمد ﷺ حتى قُبض.

وعن عروة عن عائشة عِيْكُمُ قال: رأيتها تقسم سبعين ألفًا وهي ترقع درعها(١).

وعن عبد الله بن الزبير الله عنه قال: ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء، وجودُهما مختلف: أما عائشة فكانت تجمع الشيء حتى إذا اجتمع عندها قسمت، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئًا لغد (٢).

وعن عروة قال: كانت عائشة ﷺ لا تمسك شيئًا مما جاءها من رزق الله تعالى إلا تصدقت به (٣).

وقال عروة: بعث معاوية مرة إلى عائشة بمائة ألف درهم، فقسمتها، لم تترك منها شيئًا، فقالت بريرة: أنت صائمة، فهلا ابتعت لنا منها بدرهم لحمًا قالت: لو ذكرتني لفعلت (٤)، وعنه أيضًا قال: وإن عائشة تصدقت بسبعين ألف درهم، وإنها لترقع جانب درعها - رضي الله تعالى عنها -(٥).

وعن محمد بن المنكدر عن أم ذرة وكانت تغشى عائشة على قالت: بعث إليها ابن الزبير بمال في غرارتين، قالت: أراه ثمانين ومائة ألف، فدعت بطبق، وهي صائمة يومئذ، فجلست تقسمه بين الناس، فأمست وما عندها من ذلك درهم، فلما أمست قالت: يا جارية هلمي فطوري، فجاءتها بخبز وزيت، فقالت لها أم ذرة: أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحمًا نفطر عليه ؟ فقالت: لا تعنفيني، لو كنت

<sup>(</sup>١) الزهد/ للإمام أحمد (ص: ٢٠٥-٢٠٦).

<sup>(</sup>۲) أحكام النساء/ لابن الجوزي (ص: ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) السمط الثمين (ص: ٨٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم «الحلية» (٤٧/٢)، والحاكم (١٣/٤).

<sup>(</sup>a) رواه ابن سعد في «الطبقات» (٨٥٤).

أذكرتني لفعلت (١).

وعن ابن يمن المكي قال: دخلت على عائشة على وعليها درع قطري ثمنه خمسة دراهم، فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي، فانظر إليها، فإنها تزهى (٢) أن تلبسه في البيت، وقد كان منهن درع على عهد رسول الله على الله على المدينة إلا أرسلت إلى تستعيره (٤٠).

وعن عائشة ﷺ قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي ﷺ فحدثته فقال: «من يلي من هذه البنات شيئًا فأحسن إليهن كن له سنرًا من النار» (٥).

وفي رواية لمسلم (٢) من حديث عائشة قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله عَلَيْ فقال: «إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار».

فيا لها من صفحة غالية من زهدها تعجز الكلمات عن وصفها بل وتتوارى منها خجلًا وحياة لأن الكلمات كلها لو اجتمعت فلن نستطيع أن نعبر بها عن عظمة تلك الصفحة التي سطّرتها أمنا عائشة على جبين التاريخ بسطورٍ من النور.

#### الصائمة العابدة

فقهت المرأة المسلمة عن الله أمره، وتدبرت في حقيقة الدنيا، ومصيرها إلى

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في «الطِبقات» (٣٦/٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤٧/٢)، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) تزهى أن تلبسه في البيت: أي تترفع عنه، ولا ترضّاهً.

<sup>(</sup>٣) تقين بالمدينة: أي تُزين لزفافها - والتقين: التزين.

<sup>(</sup>٤) السمط السمين (ص: ٨٧) - والحديث أخرجه البخاري (٥/ ٢٤١-٢٤٢).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٩٥٥) في الأدب/ باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، ومسلم (٢٦٢٩) في البر والصلة والأدب/ باب: فضل الإحسان إلى البنات.

٦) صحيح: روّاه مسلم في البر والصلة والأدب/ باب: فضل الإحسان إلى البنات.

الآخرة، فاستوحشت من فتنتها، وتجافى جنبها عن مضجعها، وتناءى قلبها من المطامع، وارتفعت همتها عن السفاسف، فلا تراها إلا صائمة قائمة، باكية والهة، وحفل التاريخ بالخيرات الصالحات اللواتي نهجن طريق الزهد عن فرط علم، ورسوخ عقيدة، لا عن حماقة وجهالة كما تجد في كثير ممن عُرفن بالنسك والتصوف من أشتات اللاد (١).

قال القاسم: كانت عائشة تصوم الدهر (٢).

وعن عروة أن عائشة ﷺ كانت تسرد الصوم، وعن القاسم أنها كانت تصوم الدهر، لا تفطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر.

وعنه قال: كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة ﷺ، فأسلم عليها، فغدوت يومًا، فإذا هي قائمة تسبح، وتقرأ : ﴿فَمَرَ اللّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﷺ الطور: الآبة ٢٧)، وتدعو، وتبكي، وترددها، فقمت حتى مللت القيام، فذهبت إلى السوق لحاجتي، ثم رجعت، فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي (٣).

# إِيْ هَذَا أَمِر كَتِبِهِ اللَّهِ عَلَى بِنَاتَ آدِم

ولقد كانت ﷺ حريصة كل الحرص على ألا يفوتها أي طاعة تتقرب بها إلى الله

<sup>(</sup>١) عودة الحجاب/ الشيخ الحبيب: محمد إسماعيل (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد (٤٧/٨)، ورجاله ثقات، والمعنى أنها كانت تصوم غير الأيام المنهي عنها كالعيدين وأيام التشريق، والحيض.

<sup>(</sup>٣) «السمط الثمين» (ص: ٩٠).

ففعلت ووقفت المواقف كلها، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة. ثم قال: «قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا». فقالت: يا رسول الله إني لأجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت وكان رسول الله ﷺ رجلًا سهلًا، إذا هويت الشيء تابعها عليه – فأرسلها مع عبد الرحمن (عبد الرحمن بن أبي بكر أخي عائشة) فأهلت بعمرة من التنعيم (۱).

# جهادكن الحج

وبلغ حرصها على كل ما يقربها من الله عَنْ أن استأذنت من الرسول ﷺ لكي يأذن لها بالجهاد في سبيل الله – من كثرة ما سمعت عن فضائل الجهاد والمجاهدين –.

عن عائشة أم المؤمنين عَيْكُم قالت: استأذنت النبي عَلَيْة في الجهاد فقال: «جهادكن الحج»(٢).

وفي رواية عن عائشة ﷺ: سأله نساؤه عن الجهاد فقال: «نعم الجهاد الحج» (٣). وفي لفظ ثالث عنها ﷺ أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد ؟ قال: «لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور» (٤).

وعلى الرغم من ذلك كانت تصر على أن تشارك المجاهدين في أرض الشرف والجهاد وأن تبذل ما في وسعها لنُصرة هذا الدين العظيم.

## صفحة من أرض الشرف والجهاد

من البركات التي تُضم إلى سيرة أم المؤمنين عائشة؛ تلك الصفحات ذات الأريج المعطار التي خطتها في ساحات الجهاد مع رسول الله ﷺ.

ومما يدعو إلى الوقوف وقفة إعجاب، أن أمنا عائشة كانت تشارك في الجهاد كأي امرأة دون تمييز، وذلك ضمن الحدود التي وضعها الشرع من سقاية الماء، وتمريض الجرحى، وإعداد الطعام...

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١١) في الحج/ باب: بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٢٨٧٥) في الجهاد والسير/ باب: جهاد النساء.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري (٢٨٧٦) في الجهاد والسير/ باب: جهاد النساء.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه البخاري (١٥٢٠) في الحج/ باب: فضل الحج المبرور.

ففي أحُد كانت عائشة على تشارك في حمل الماء على عاتقها لسقاية المجاهدين، وكانت ما تزال صغيرة السن، ولكنها شاركت للمرة الأولى في هذه الغزوة؛ . . . روى سيدنا أنس بن مالك على مهمة أم المؤمنين في هذه الغزوة فقال:

ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر، وأم سليم، وإنهما لمشمرتان؛ أرى خدم – خلخال – سوقهما، تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواههم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم (١٠).

وفي غزوة الخندق، كانت لأم المؤمنين عائشة على شجاعة نادرة وجرأة مشهورة، حتى إن سيدنا عمر بن الخطاب أنكر جرأتها لما رآها تقترب من الصفوف الأولى للمجاهدين، وقد تحدثت عائشة عن هذا فقالت: خرجت يوم الخندق أقفو الناس، فسمعت وئيد الأرض ورائي، فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة، فجلست إلى الأرض، فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منها أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد، وكان من أعظم الناس وأطولهم، فمر وهو يرتجز ويقول:

# لبَّتْ قليلًا يدرك الهيجا جمل ما أحسن الموت إذا حان الأجل

فقمت فاقتحمت حديقة فإذا نفر من المسلمين، وإذا فيها عمر بن الخطاب وفيهم رجل عليه سبغة له – تعني المغفر – فقال عمر: ما جاء بك والله إنك لجريئة وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوّز، فمازال يلومني حتى تمنيت أن الأرض فتحت ساعتئذ فدخلت فيها، فرفع الرجل السبغة عن وجهه فإذا هو طلحة ابن عبيد الله فقال: يا عمر ويحك إنك قد أكثرت منذ اليوم وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله تعالى (٢) ؟!.

وعندما خرج النبي ﷺ إلى غزوة بني المصطلق، كانت عائشة ممن خرج سهمها، فخرجت لتؤدي واجبها، وفي هذه الغزوة امتحنت أمنا عائشة محنة من أشد وأقسى المحن، ولكن الله سبحانه أدركها بعنايته، وخرجت من المحنة بشهادة ربانية مباركة، تُتلى إلى يوم الدين في بيوت أذن الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه، وفي كل

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٠٦٤) في المغازي/ باب: ﴿إِذْ هَمَّت طَابَفَتَانِ مِنكُمَّ أَن تَفْشَلَا وَالْسَير/ باب: غزوة النساء مع الرجال.

<sup>(</sup>۲) «البداية والنهاية» (٤/ ١٢٣) و «تاريخ الإسلام» للذهبي (١/ ٣٢١-٢٣٢).

مكان وبيت عِلم على وجه الأرض(١).

#### هكذا فلتكن بيوت المسلمين

عن عائشة ﷺ قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن عليَّ فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله ﷺ فلما جاء رسول الله ﷺ قلت: إن عمي من الرضاعة استأذن عليً فأبيت أن آذن له: فقال رسول الله ﷺ: «فليلج عليك عمك»، فقلت: إنما أرضعتني المرأة!! ولم يرضعني الرجل، فقال: «إنه عمك فليلج عليك» (٢٠).

وهكذا فلتكن بيوت المسلمين فإننا نسمع عن المآسي والجرائم التي تحدث في بيوت كثيرٍ من المسلمين بسبب عدم الالتزام بتعاليم هذا الدين العظيم الذي يوفر لنا حياة نظيفة طاهرة بعيدة عن الحرام والشبهات لكي يصبح المجتمع آمنًا طاهرًا نظيفًا.

# وتم تأويل الرؤيا

ومن أجلِّ وأعظم المكرمات التي حظيت بها أمنا عائشة على أن حجرتها دُفن فيها أعظم ثلاثة في تاريخ الأمة الإسلامية: فكان أعظمهم جميعًا رسول الله على الذي دُفن في حجرتها ثم دُفن أبو بكر ثم دُفن عمر. - رضي الله عنهم جميعا -.

ولقد رأت عائشة ذلك الفضل من قبل، فقد قالت لأبي بكر الصديق: الله رأيت كأن ثلاثة أقمار سقطن في حجري، فقال لها: إن صدقت رؤياك دُفن في بيتك ثلاثة من خير أهل الأرض، فلما دفن النبي عليه قال أبو بكر هذا أحد أقمارك وهو خيرها (٣)، ثم دفن القمر الثاني فكان أبو بكر نفسه، ثم القمر الثالث، فكان عمر من قبل وقد جعلها الله حقًا.

<sup>(</sup>۱) «نساء مبشرات بالجنة» (ص: ۱۷۹–۱۸۰).

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٦٤٤) في الشهادات/ باب: الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم، ومسلم (١٤٤٥) في الرضاع/ باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل، وأحمد (٣٦/٦).

<sup>(</sup>٣) «بهجة المجالس» للقرطبي (٢/ ٢٤٩).

#### عائشة على وحياء يعجز القلم عن وصفه

إن المرأة المؤمنة بفطرتها التقية تستحي من أي رجل حتى ولو كان زوجها. فما ظنك بمن لا تستحي من الأحياء فحسب بل تستحي من الأموات!!!.

إنها أمنا الطاهرة التقية عائشة ﷺ وعن أبيها -.

عن أم المؤمنين عائشة على قالت: كنت أدخل البيت الذي دُفن فيه رسول الله عن أم المؤمنين عائشة على قالت عن الله عن قال الله عنه الله عنه الله عن الله عن عنه الله عن عنه الله عن عنه الله عن عنه الله عنه عنه الله عن

## خوفها من المظالم

عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة : ﴿ الله لقد قتلت جانًا، فُأتيت في منامها: والله لقد قتلت مسلمًا. قالت: لو كان مسلما لم يدخل على أزواج النبي ﷺ.

فقيل: أَوَ كان يدخل عليك إلا وعليك ثيابك.

فأصبحت فزعة، فأمرت باثني عشر ألف درهم، فجعلته في سبيل الله (٢).

فيا لها من صفحة غالية تعبر عن رقة قلبها وخشيتها من الله ﷺ وخوفها من الوقوع في المظالم. . . . فلقد سمعت رسول الله ﷺ كثيرًا وهو يحذر أمته من الظلم ويقول: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظُلمات يوم القيامة» (٣).

وقال ﷺ: «اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله: وعزتي وجلالي الأنصرنك ولو بعد حين» (٤).

وقال ﷺ اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرًا فإنه ليس دونها حجاب، (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه بنحوه الحاكم في «المستدرك»  $(V/\xi)$ ، وصححه على شرط الشيخين، وسكت عنه الذهبى.

<sup>(</sup>٢) قال الأرناؤوط: رجاله ثقات [السير (٢/١٩٦)].

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أحمد ومسلم (٢٥٧٨) في البر والصلة والآداب/ باب: تحريم الظلم، عن جابر، «صحيح الجامع» (١٠٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»، والضياء عن خزيمة، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١١٧).

<sup>(</sup>٥) حسن: رواه أحمد، وأبو يعلى، والضياء عن أنس، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (١١٩).

## حديث الإفك

إن الابتلاء سُنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير... ولكن الابتلاء الذي تعرضت له أمنا عائشة على كان ابتلاء يفت الصخور والجبال ويعصف بالقلوب، فلقد اتهمت في أعز شيء تملكه المرأة - اتهمت في عرضها -!!!. إن هذا لهو البلاء العظيم.. عائشة تتهم في عرضها، وهي الزهرة التقية التي نبتت في حقل الإسلام وسُقيت بماء الوحي... ورسول الله على ثيهم في عرضه وهو القائم على صيانة حُرمات الأمة وأعراض المسلمين... والصديق على عرضه في عرض ابنته الغالية !!!.

وكان لحديث الإفك وقع أليم على قلب أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - ومرت عليها وعلى البيت النبوي الطاهر والبيت البكري الصادق أوقات قاسية حرجة، امتدت إلى شهر من الزمن، حتى نزل القرآن الكريم بالبراءة للعفيفة الصديقة بنت الصديق، وتحمل هذه البراءة شهادة مباركة للمؤمن صفوان بن المعطل الذي رُمي بالحديث الآثم، كما وسمت المنافقين بميسم الزور والبهتان الذي ظل يلاحقهم إلى النهاية.

لم تسترح نفوس المنافقين الذين رأوا انتصارات الإسلام تتوسع يومًا بعد يوم، ووجدوا أن مكانتهم بدأت تنحسر وتتلاشى إلى أن مقتهم مجتمعهم، فأرادوا - بزعمهم أن يوجهوا ضربة قاصمة إلى النبي الكريم على فرموا أمنا الطاهرة الصديقة بنت الصديق بالبهتان العظيم.

وكان عبد الله بن أبي بن سلول قد تولد النفاق والحسد في قلبه من أول يوم سمع فيه بالإسلام، وطفق يكيد للنبي على وللإسلام المكيدة تلو الأخرى، ولكن حكمة الله سبحانه كانت له وللمنافقين بالمرصاد، فكانت تلجمهم وتكبتهم (١).

## الصديقة وشدة البلاء

في حادثة الإفك كادت تكون فتنة عمياء، فقد أصابت المسلمين بهزة عنيفة زلزلت كيانهم، ولم يكن الناس فيها سواسية، ولكنهم كانوا مختلفين في آرائهم تجاه حادثة

<sup>(</sup>١) نساء مبشرات بالجنة (ص: ١٨٠) بتصرف.

الافتراء والظلم.

فقد سكت بعضهم، فلم يدر من شدة الدهش والذهول ما يقول، وأفصح بعضهم بعظيمة العظائم، وقبيحة القبائح، وكع أناس عن الإفصاح بالحق في تنزيه حليلة النبي الطاهرة المطهرة عائشة على . وأنزل الله على عقابه على من جبن وسكت ولم يدفع الإفك والبهتان عن ساحة الطهر والكمال، الساحة النبوية البكرية، وادَّخر للمنافقين الذين صرحوا وكذبوا جهنم كلما خبت زادها سعيرًا وتوقدًا.

أجل لقد كان في هذا الحدث الجلل من خطر الحديث، وشدة البلاء لرسول الله على ما لم يعلم مداه إلا العليم الخبير، ولكنَّ رسول الله على كان إمام الصابرين، صبر أجمل الصبر، وعالج الأمر بحكمة هادئة، فقد كان همه أن يقي المجتمع المسلم من عواصف الفتن، وهزات المحن، وقواصم المكائد النفاقية المنبئقة عن بعض الرواسب الجاهلية.

كان هذا الحدث الخطير، لأم المؤمنين على ، زوجة سيد الخلق وأحب الناس إليه ، وأبويها وآلها، وخاصة المسلمين ما أقض مضاجعهم، ونشف الدمع في مآقيهم، وخصوصًا عائشة على ، حتى من الله عليها وعلى المؤمنين، فكشف الغمة، وفرج الكربة، وأنزل وحيه بالقرآن المجيد على رسوله الكريم محمد على بما لم يكن لأحد في الحسبان، حيث كان يُظن أن يرى الرسول على رؤيا منامية في تبرئة أطهر الطاهرات، وأفقه الفقيهات، أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق الله .

لكن الله ﷺ أراد أن يجعل منها خصيصة ليرفع من شأن عائشة ﷺ .

### المبرأة من فوق سبع سماوات

فتعالوا بنا لنعرف القصة كاملة، ونرى مكانة أمنا عائشة عند الله ﷺ الذي أنزل براءتها من فوق سبع سماوات.

فعن عائشة ﷺ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه،

<sup>(</sup>١) نساء أهل البيت (ص: ١٢٨-١٢٩).

فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله على معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله على بعدما نزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله على من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه.

وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي، فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أنى فيه وكان النساء إذ ذاك خفافًا لم يثقلن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فأممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إليَّ، فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج، فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهى بجلبابي، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول، فقدمنا المدينة، فاشتكيت حين قدمت شهرًا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله عِيْنِ اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل عليَّ رسول الله عَيْنِيْ فيسلم ثم يقول : «كيف تيكم»، ثم ينصرف، فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر، حتى خرجت بعدما نقهت، فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع، وهو متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل، وذلك قبل أن تتخذ الكُنف قريبًا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط، فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا.

فانطلقت أنا وأم مسطح - وهي ابنة أبي رهم بن عبد مناف، وأمها بنت صخر ابن

عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مسطح بن أثاثة – فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مسطح في مرطها، فقالت: تعس مسطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلاً شهد بدرًا ؟، قالت أي هنتاه أوّلم تسمعي ما قال ؟ قالت: قلت: وما قال ؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضًا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي ودخل عليّ رسول الله عليه تعني سلّم ثم قال : «كيف تيكم ؟» فقلت: أتأذن لي أن آتي أبوي قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت: فأذن لي رسول الله عليه.

## هموم وأحزاق تفتت الجبال

قالت: فجئت أبوي، فقلت لأمي: يا أمتاه ما يتحدث الناس ؟ قالت: يا بُنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت: فقلت: سبحان الله، أو لقد تحدث الناس بهذا ؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع، ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي.

فدعا رسول الله على بن أبي طالب وأسامة بن زيد الله على استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله على بالذي يعلم من براءة أهله، وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود فقال: يا رسول الله، أهلك، وما نعلم إلا خيرًا.

وأما على بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. قالت فدعا رسول الله عليم بريرة. فقال: «أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك ؟» قالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرًا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله فقام رسول الله عليها أكثر من عبد الله بن أبي ابن سلول.

# والله ما علمت على أهلي إلا خيرًا

قال رسول الله ﷺ وهو على المنبر: "يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي ؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرًا، ولقد ذكروا رجلًا ما علمت عليه إلا خيرًا وما كان يدخل على أهلي إلا معي " فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله

أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة – وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلاً صالحًا ولكن احتملته الحمية – فقال لسعد: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله.

فقام أسيد بن حضير - وهو ابن عم سعد بن معاذ - فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتساور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله على المنبر، فلم يزل رسول الله على يخفضهم حتى سكتوا وسكت.

قالت: فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم.

قالت: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويومًا لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع يظنان أن البكاء فالق كبدي. قالت: بينما هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت عليً امرأة من الأنصار فأذنت لها، فجلست تبكي معي.

# كلمات تجعل القلب

# يبكي الدماء بدل الدموع

قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله على فسلم ثم جلس، قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرًا لا يوحى إليه في شأني قالت: فتشهد رسول الله على وسلم حين جلس ثم قال : «أما بعد، يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرؤك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه».

### فصبر جميل

قالت: فلما قضى رسول الله مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله على في في فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله على في فقلت - وأنا لأمي: أجيبي رسول الله على قالت ما أدري ما أقول لرسول الله على قالت فقلت - وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرًا من القرآن -: إني والله لقد سمعت هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة - والله يعلم أني منه بريئة - لا

تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر – والله يعلم أني منه بريئة – لتصدقني. والله ما أجد لكم مثلًا إلا قول أبي يوسف، قال: ﴿فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ [برئف: الآبة ١٨].

## هكذا نزلت براءتها من فوق سبع سماوات

قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي قالت وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله مُنزلٌ في شأني وحيّا يُتلى، وَلَشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيّ بأمر يُتلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله على النوم رؤيا يبرؤني الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله على ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شاتٍ من ثقل القول الذي ينزل عليه.

قالت: فلما سُرِي عن رسول الله على سري عنه وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها : "يا عائشة، أما الله على فقد برأك، فقالت أمي: قومي إليه قالت فقلت: والله لا أقوم إليه، ولا أحمد إلا الله على فقد برأك، فقالت أمي: قومي اليه قال فقي براءتي قال أبو بكر الصديق الشور: الايه العشر الآيات كلها. فلما أنزل الله في براءتي قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مسطح شيئا أبدًا بعد وكان ينفق على مسطح شيئا أبدًا بعد الذي قال لعائشة ما قال فأنزل الله فولا يأنل أُولُوا أَلْفَضْلِ مِنكُر وَالسَّعَةِ أَن يُؤتُوا أَولِ اللهُ يَعْمُون وَالله لا أنفق على مسطح شيئا أبدًا بعد والله يأكُو وَالسَّعَةِ أَن يُؤتُوا أَولِ اللهُ يَعْمُون وَالله يُعْمُون أَن يَغْفِر الله لكُو وَالسَّعَةِ أَن يُقول أَولِ اللهُ يَعْمُون وَالله يُعْمُون وَالله عَلْمُ وَالله عَلَيْ وَالله وَالله والله، إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدًا. قالت عائشة: وكان رسول الله يَعْمُ الله إلى ينفق عليه وقال: يا زينب، ماذا عملت أو رأيت ؟ فقالت: يا يسأل زينب ابنة جحش عن أمري فقال: يا زينب، ماذا عملت أو رأيت ؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرًا. قالت - وهي التي كانت رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرًا. قالت - وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله ﷺ فعطمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة تحارب تساميني من أزواج رسول الله بالله عن أصحاب الإفك» (١٠).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٧٥٠) في التفسير/ باب: ﴿ لَوْلاَ إِذَ سَمِمْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ وَالْمُؤْمِنَتُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ مُثْمِنُونَ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللّالِمُ الللَّالِمُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالَ

#### ساعات المحنة

نعم لقد آذى رسول الله ﷺ ما بلغه عن عائشة أطهر الصادقات وأصدق الطاهرات، من أحبها مع أبيها حبًا يفوق تصور المتصورين، فهو لا يعلم عن زوجه عائشة إلا خيرًا، ولكن ما بال الناس يقولون عليها ؟

لقد لبث رسول الله ﷺ تحت وطأة بلاء هذه المحنة القاسية صابرًا صبرًا لم يعرف في تاريخ النوازل والبلايا والخطوب لأحد من قبله، ولا لأحد من بعده، حتى نزلت آيات براءة عائشة بعد سبع وثلاثين ليلة من بداية المحنة، فقد بلغه ﷺ حديث الإفك عند وصوله إلى المدينة، بعد ظفره ببني المصطلق، تحدث به أهل النفاق ومرضى القلوب. ولاكته ألسنتهم وهم يعلمون أنهم كاذبون مفترون، يحسبونه هيئًا وهو عند الله عظيم.

وما بالك بحال آل أبي بكر ؟!

لم يكن حالهم أقل حزنًا من حزن رسول الله ﷺ، فإنهم منذ بلغهم الإفك، وما تحدث به المنافقون وأتباعهم، وهم يرزحون تحت فجيعة هذا البلاء العاصف، لا يدرون ما يقولون، ولا ما يفعلون، تلاحقهم النظرات المتنوعة من كل مكان، وفي كل مكان.

ولك أن تتخيل تلك اللحظات الحرجة، بل الساعات والأيام التي قضوها، وهم يعيشون مرارة المحنة، ولكنهم استسلموا لقضاء العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، منتظرين حكمه بكشف الغمة التي أحاطت أثقالها بأكنافهم، وكان أمر النبي عليه أهم لديهم من أمر أنفسهم.

وصفت أم المؤمنين عائشة حالها، وحال أبويها في أحرج لحظات البلاء التي أذابت فيهم عناصر الحركة النفسية والفكرية . . تقول عائشة: والله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام (١٠).

<sup>(</sup>١) نساء أهل البيت (ص: ١٣٧-١٣٨).

#### وقفة غالية

قال ابن القيم كَثِلَتْهُ: فما بال رسول الله على توقف في أمرها وسأل عنها واستشار. وهو أعرف بالله وبمنزلته عنده وبما يليق به، وهلا قال: سبحانك هذا بهتان عظيم كما قاله فضلاء الصحابة. فالجواب: أن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه المقصة سببًا لها وامتحانًا وابتلاء لرسوله على ولجميع الأمة إلى يوم القيامة، ليرفع بهذه القصة أقوامًا، ويضع بها آخرين، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإيمانًا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارًا، واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله الوحي شهرًا في شأنها ولا يوحى إليه في ذلك شيء لتتم حكمته التي قدرها وقضاها وتظهر على أكمل الوجوه، ويزداد المؤمنون الصادقون إيمانًا وثباتًا على العدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله وأهل بيته والصديقين من عباده، ويزداد المنافقون إفكًا ونفاقًا، ويظهر لرسوله وللمؤمنين سرائرهم، ولتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويها، وتتم نعمة الله عليهم ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها والافتقار إلى الله، والذل وتتم نعمة الله عليهم ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها والافتقار إلى الله، والذل النصرة والفرج على يد أحد من الخلق، ولهذا وقت هذا المقام حقه، لما قال لها أبواها: قومي إليه وقد أنزل الله عليه براءتها، فقالت: والله لا أقوم ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتها، فقالت: والله لا أقوم ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتها،

وأيضا فكان من حكمة حبس الوحي شهرًا أن القضية مُحصت وتمحصت، واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يوحيه الله إلى رسوله فيها، وتطلعت إلى ذلك غاية التطلع، فوافى الوحي أحوج ما كان إليه رسول الله وأهل بيته والصديق وأهله وأصحابه والمؤمنون، فورد عليهم ورود الغيث على الأرض أحوج ما كانت إليه، فوقع منهم أعظم موقع وألطفه، وسُرّوا به أتم السرور، وحصل لهم به غاية الهناء، فلو أطلع الله رسوله على حقيقة الحال من أول وهلة، وأنزل الوحي على الفور بذلك لفاتت هذه الحكم وأضعافها، بل أضعاف أضعافها. وأيضا فإن الله على أحب أن يُظهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده وكرامتهم عليه، وأن يخرج رسوله عن هذه القضية ويتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة

عنه والرد على أعدائه وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل، ولا ينسب إليه بل لا يكون له فيه عمل، ولا يُنسب إليه بل يكون هو وحدهُ المتولي لذلك الدفاع، الثائر لرسوله وأهل بيته (١).

## والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم

هي اختيار العظيم العلي للنبي ﷺ، ومنذ طفولتها تُعرف بالعز الأبي، ولها عقل الكبار في سن الصبى، وهل يضرها قول الجهول الغبي، أو يقدح في ريح المسك الذكي إلا بهيم ﴿وَاللَّذِى تَوَلَّكَ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الله: الآبة ١١].

ما تزوج الرسول ﷺ بكرًا سواها، ولا أحب زوجة كحبه إياها، جاء بها الملك في سرقة فجلاها، وتكلم الله ببراءتها سبحان من أعطاها، وما يرمي الأصحاء بالسُقم إلا سقيم ﴿وَٱلَّذِى تَوَلَّى كِبْرَمُ مِنْهُمْ لَمُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [اللهر: الآبة ١١].

واعجبًا لمبغضيها من هم ؟ إن فهمت قولي قلت: إن هم، ضرهم والله ما صدر عنهم، خفّت والله عقولهم، والآفة تهيم ﴿وَلَلَّذِى تُولِّكَ كِنْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النور: الابة ١١].

ما خفي على حُسَّادها طهارة ذيلها غير أن الطباع الردية في ميلها هجمت عليها الأحزان برَجلها وخيلها فكانت طول نهارها وليلها تبكي بكاء اليتيم

﴿ وَالَّذِي تَوَكَّ كِنْهُمْ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النور: الابة ١١].

مَدوا أبواعهم إلى عرضها فما نالوا، وأكثروا القول ظاهرًا وباطنًا واحتالوا. ونوعوا أسباب القذف وتكلموا وأطالوا، وهي على طهارتها مما قالوا، في مقعد مقيم ﴿وَالَّذِى تَوَكَّلُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ الثور: الابة ١١].

تكلموا فيها بترهات، وراموا ذم السماء وهيهات، يا عائبها إن عرفت عيبًا فهات، كفانا الله شر عقوق الأمهات، فإنه قبيح ذميم ﴿وَٱلَّذِى تُوَلِّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ كفانا الله شر عقوق الأمهات، فإنه قبيح ذميم ﴿وَٱلَّذِى تُولِّى

ما كان سوى غيم ثم تجلى، وانصرف الحزن وتولى بالفرح الذي تولى، ولبس الممدوح أحسن الحلي وتحلى، وحمل القاذف إثمًا وكلا، أيقدح العقلاء في أمهاتهم القادحون كلا

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۳/ ۲۲۱–۲۲۳).

هي منهم عقيم ﴿ وَٱلَّذِي تَولَّفُ كِبْرَةُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الله: ١١].

حوشيت من ريب أو فجور، إنما زيدت بما جرى في الأجور، تنزهت أم العدول أن تجور، إنما وقعت في أغباش ليل ظلام ديجور، ثم بان النور في سورة النور، فنزل في الكلام العظيم: ﴿ وَاللَّهِ كَا رَبُهُمْ مِنْهُمْ لَمُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ الله: الله ١١٦ (١٠).

## إن الله يدافع عن الذين آمنوا

قال تعالى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأَ ﴾ [الحَجْ: الآبة ٣٨] .

فلما لم تدافع عائشة على عن نفسها دافع الله - تعالى - عنها.

ولما تواضعت لله فقالت: وَلَشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيَّ بأمر . . . فتكلم الله فيَّ بأمر . . . فتكلم الله ببراءتها من فوق سبع سماوات «ومن تواضع لله رفعه الله» .

ولما سكتت عن القول ببراءتها نزلت الآيات لتشهد بطهارتها. يقول حسان بن ثابت ﷺ واصفًا طُهر الطاهرة المطهرة:

حسان رزان ما ترن بريبة عقيلة أصل من لؤي بن غالب مهنبة قد طيب الله خيمها فإن كان ما قد قيل عني قلته وإن الذي قد قيل ليس بلائط فكيف وودي ما حييت ونصرتي رأيتك – وليغفر لك الله – حرة

وتصبح غرثي من لحوم الغوافلِ كرام المساعي مجدهم غير زائلِ وطهرها من كل بغي وباطلِ فلا رفعت سوطي إلى أناملي بها الدهر بل قول امرئ متماحلِ لآل رسول الله زين المحافلِ من المحصنات غير ذات الغوائلِ

## إنها أعظم براءة

إن الله عَرَقَ أَبَى أن يجعل براءتها مجرد بُشرى يعرفها النبي عَلَيْ ويبلغها للأمة ولكنه جعل براءتها قرآنا يُتلى إلى يوم القيامة ليعلم الكون كله قدر أمنا الغالية عائشة عَلَيْكُ .

<sup>(</sup>١) التبصرة/ لابن الجوزي (١/ ٥٥٣ - ٥٥٤).

قال الإمام القرطبي في «تفسيره»:

قال بعض أهل التحقيق: إن يوسف عَلَيْتُلا لما رُمي بالفاحشة برَّأه الله على لسان صبي في المهد؛ وإن مريم لما رميت بالفاحشة برأها الله على لسان ابنها عيسى – صلوات الله عليه –؛ وإن عائشة لما رميت بالفاحشة برأها الله تعالى بالقرآن، فما رضي لها ببراءة صبي، ولا نبي، حتى برأها الله بكلامه من القذف والبهتان (١).

### نعمة عظيمة

وكان من أجلً النعم الإلهية على البيت النبوي، وعلى المسلمين، أن الله عَصَلًا قد حمى أمهات المؤمنين الطاهرات كلهن عن التكلم في محنة هذا البهتان الخبيث، فلم يؤثر عن واحدة منهن في عائشة كلمة واحدة، بل إشارة خفية، وهن ضرائرها وشريكاتها في القرب الداني من رسول الله عَلَيْهُ؛ وكان من الطبيعي أن يكنَّ هن اللاتي يُخشى عليهن من بواعث الغيرة أن تدفعهن أو بعضهن إلى التحدث فيما يحوم حول ذلك.

لكن الله ذو الفضل العظيم والخير العميم، قد حفظهن جميعًا حفظًا مباركًا لمقام حرم رسوله على أن تظل عروش بيوتهن في خلوتهن أو جلوتهن معه على بما يعصمهن عن الانزلاق إلى مزالق الباطل، والتقول على من يعرفن أنها أحب الناس إليه على، وأعزهن عنده، وأعرفهن بمطارح أنظاره، وأسرعهن إلى التعلق بأسباب رضاه في كل ما تقر به عينه على .

هذا، وقد خص الله عن أم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش على ، بموقف نبيل كريم من عائشة على في قصة الإفك، وهي التي تناصيها عند رسول الله على مما كان يخاف منه العثرة، ذلك أن رسول الله على خصها بالسؤال عن عائشة قبل أن ينزل الوحي ببراءتها وطهارة ذيلها من رجس الإفك، وافتراء البهتان، فقال لها: «يا زينب، ماذا علمت أو رأيت» ؟

فقالت: يا رسول الله أحمى سمعى وبصرى، والله ما علمت إلا خيرا (٢).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١٢/٢١٢).

<sup>(</sup>٢) قطعة من حديث رواه البخاري (٤٧٥٠).

قالت عائشة على التي على زينب، وتعرف لها فضلها في دينها وأدبها وجودها ومعروفها-: وهي التي تساميني من أزواج النبي على فعصمها الله بالورع(١). ورحم الله من قال عن أمنا عائشة:

عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني لسان محمد بصفات برً تحتهن معاني خائل كلها فالسبق سبقي والعنان عناني لم أر غيره الله زوَّجني به وحباني بن بصورتي فأحبني المختار حين رآني ماحب أحمد وحبيبه في السر والإعلان يم بحجتي وبراءتي في مُحكم القرآن يم بحجتي وعلى لسان نبيه برّاني طمّ مُرمتي وعلى لسان نبيه برّاني لد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني اد تنقصي إفكا وسبّح نفسه في شاني

إني أقول مبينًا عن فضلها يا مبغضي لا تأت قبر محمد إني خصصت على لسان محمد وسبقتهن إلى الفضائل كلها زوجي رسول الله لم أر غيره وأتاه جبريل الأمين بصورتي وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد وتكلم الله العظيم بحجتي والله فضلني وعظم حُرمتي والله في القرآن قد لعن الذي والله وبَّخ من أراد تنقصي

## بركة عائشة ... ونزول آية التيمم

ومن بركات أمنا الغالية (عائشة) على أن الله عَنَى أنزل بسببها آية التيمم تيسيرًا على المسلمين ففرح المسلمون لذلك فرحًا شديدًا. . . فيا لها من أم سباركة فاح عبير بركتها على كل من حولها من المسلمين.

عن عائشة زوج النبي على قالت: خرجنا مع رسول الله على في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء – أو بذات الجيش – انقطع عُقد لي فأقام رسول الله على على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة ؟ أقامت برسول الله على والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله على وأسه على فخذي قد نام فقال: حبست رسول الله على والناس

<sup>(</sup>١) نساء أهل البيت (ص: ١٤٣).

ليسوا على ماء وليسوا معهم ماء فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله على فخذي، فقام رسول الله على أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر (١). قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته (٢).

## الإرهاصات والعلامات

# التي تشير إلى قرب وفاة الرسول ﷺ

إن الأحداث العظيمة يسبقها من الإرهاصات والعلامات التي تشير إلى قُرب وقوعها، وقد تم للمسلمين فتح مكة أم القرى في السنة الثامنة من الهجرة المباركة، وفي السنة التاسعة أقبلت الوفود تُقِرُّ بالإسلام أو تعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، وأرهب جيش العُسرة الذي خرج به النبي عَلَيْ جحافل الروم حتى فروا من مواجهته، ودانت جزيرة العرب بالإسلام، وكان ذلك بعد عشر سنين من جهاد النبي على المتواصل وصحابته الكرام - رضي الله عنهم -، فكل العلامات تشير إلى انتهاء مهمة رسول الله على، فقد بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح للأمة، وكشف الغمة، وأصبح الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فكان النبي على يُعرّض بقرب أجله:

فمن ذلك ما رواه أحمد عن معاذ قال: لما بعثه رسول الله على إلى اليمن، خرج معه رسول الله على الله الله على الله ع

<sup>(</sup>١) في رواية البخاري (٣٧٧٣): . . فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرًا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل فيه للمسلمين بركة.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٣٤) في التيمم / باب: وقول الله تعالى: ﴿فَلَمْ يَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَّوُا﴾ الله: الآية ١٤١، ومسلم (٣٦٧) في الحيض/ باب: التيمم، وأحمد (٦/ ١٧٩).

الناس بي المتقون مَن كانوا وحيث كانوا» (١)

ومن ذلك أنه ﷺ كان يعتكف كل سنة عشرًا في رمضان، فاعتكف في السنة الأخيرة عشرين ليلة، وكان جبريل يعارضه القرآن مرة في رمضان فعارضه في السنة الأخيرة مرتين.

وخرج النبي ﷺ للحج في السنة العاشرة، وقال: «خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وطفق يودع الناس» .

ونزل عليه بعرفة :﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَٱتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَكُمْ وَٱتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ [المائدة: الآبة ٣] .

ومن هذه الإشارات القوية ما رواه أبو سعيد الخدري قلم قال: خطب النبي الله وقال: «إن الله خَير عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله قال: فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله علم عن عبد خُير.. فكان رسول الله علم المخير، وكان أبو بكر أعلمنا..»

وتروي لنا أمنا عائشة على كيف بدأت شكوى رسول الله على قالت: رجع النبي على ذات يوم من جنازة من البقيع فوجدني، وأنا أجد صداعًا وأنا أقول: وا رأساه، قال: «بل أنا يا عائشة وا رأساه» قال: «وما ضرك لو مِتْ قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك» فقلت: كأني بك والله لو فعلت ذلك لرجعت إلى بيتي فعرَّست فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله على ثم بُدئ في وجعه الذي مات فيه» .

#### ما ظرح مدّمط لو لقي الله ﷺ وهظه عنظه ؟!!

عن عائشة ﷺ قالت: أمرني نبي الله ﷺ أن أتصدق بذهب كانت عندنا في مرضه، قالت: فأفاق فقال: «فهلميها».

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد عن معاذ، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۲۰۱۲).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (١٢٩٧) في الحج/ باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٨/٣)، وابن أبي شيبة (٦/١٢)، وهو في الصحيحين من طرق أخرى.

<sup>(</sup>٤) حسن: رواه ابن ماجة (١٤٦٥) الجنائز، وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجة» (١١٩٧).

قال: فجاءت بها إليه سبعة أو تسعة دنانير، فقال حين جاءت بها: «ما ظن محمد أن لو لقي الله ﷺ وهذه عنده ؟» (١).

## تمسح بيكه رجاء بركتها

عن عائشة : ﷺ «أن النبي ﷺ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات (٢). وينفث (٣)، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه. وأمسح عنه بيده. رجاء بركتها» (٤).

## مُرُوا أبا بكر فليصل بالناس

عن أبي موسى الأشعري و قال: مرض النبي و فاشتد مرضه، فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس». قالت عائشة: إنه رجل رقيق، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»، فعادت. فقال: «مري أبا بكر فليصل بالناس، فإنكن صواحب يوسف». فأتاه الرسول (٥٠)، فصلى بالناس في حياة النبي و النبي الناس في الناس في حياة النبي الناس في الناس في الناس في الناس في حياة النبي الناس في الناس في حياة النبي في حياة النبي الناس في حياة النبي في الناس في النا

# اللحظات الأخيرة من حياة النبي عليه

وخرج النبي ﷺ في صبح اليوم الذي لحق فيه بالرفيق الأعلى ينظر إلى ثمرة جهاده وصبره، فألقى على أصحابه الذين أحبوه وأحبهم نظرة وداع، فكادوا يُفتنون من الفرحة به ﷺ ظنّا منهم أنه ﷺ قد عوفي من مرضه، ولم يظنوا أنه ينظر إليهم نظرة الوداع حتى يلتقي بهم على حوضه، وفي جنة الله ﷺ،... ولو علموا ذلك لتفطرت قلوبهم.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣/١٦، ٨٦، ١٨٢)، وابن سعد (٢/١٨٣)، وابن حبان (٣٢١٢) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) المعوذات هي ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــَدُّ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ﴾.

 <sup>(</sup>٣) النفث: نفخ لطيف بلا ريق.
 قال الزهري: «كان ينفث على يديه ثم يمسح» رواه البخاري (٥٧٣٥).
 وراجع: «فتح الباري» (٢٠٨/١٠).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: أُخرجه البخاري (٤٤٣٩) في المغازي/ باب: مرض النبي ﷺ ووفاته، ومسلم (٢١٩٢) في السلام/ باب: رقية المريض بالمعوذات والنفث.

<sup>(</sup>٥) يعني أتى رسولُ رسولِ الله ﷺ إلى أبى بكر ﷺ .

<sup>(</sup>٦) متفق عليه: رواه البخاري (٦٧٨) في الأذان/ باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، ومسلم (٢٠٥) في الصلاة/ باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، وغيرهما.

عن عائشة، زوج النبي على قالت: كان رسول الله على يقول وهو صحيح: "إنه لم يُقبض نبي قط، حتى يرى مقعده في الجنة، ثم يُخير، قالت عائشة: فلما نزل برسول الله على فخذي، غشي عليه ساعة ثم أفاق. فأشخص بصره إلى السقف. ثم قال: "اللهم! الرفيق الأعلى". قالت عائشة: قلت: إذا لا يختارنا. قالت عائشة: وعرفت الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح في قوله: "إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، قالت عائشة: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله على قوله: "اللهم! الرفيق الأعلى" (١).

وفي رواية: عن عائشة على أن رسول الله كلى كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: أين أنا غدًا، أين أنا غدًا ؟ يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري وخالط ريقه ريقي. ثم قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله على فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقضمته فأعطيته رسول الله على فاستن به وهو مستند إلى صدري (٢).

وفي رواية: قالت عائشة: توفي رسول الله ﷺ في بيتي، وفي يومي وليلتي، وبين سحري ونحري. ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر، ومعه سواك رطب، فنظر إليه، حتى ظننت أنه يريده، فأخذته، فمضغته ونفضته وطيبته، ثم دفعته إليه. فاستن به كأحسن ما رأيته مستنًا قط؛ ثم ذهب يرفعه إليّ، فسقطت يده، فأخذت أدعو له بدعاء كان يدعو به له جبريل، وكان هو يدعو به إذا مرض، فلم يدع به في مرضه ذاك. فرفع بصره إلى السماء، وقال: «الرفيق الأعلى» وفاضت نفسه. فالحمد لله الذي جمع بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا» (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (٧٨) (٢٤٤٤) في فضائل الصحابة/ باب: في فضل عائشة - رضي الله تعالى عنها -.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٤٤٥٠) في المغازي / باب: مرض النبي ﷺ ووفاته، وأخرجه مسلم مختصرًا (٢٤٤٣) في فضائل الصحابة / باب: في فضل عائشة ﷺ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/٦)، وصححه الحاكم (٧/٤) ووافقه الذهبي.
 والسحر: الرئة - النحر: أعلى الصدر - استن: استاك.

وعن أنس قال: لما ثقل النبي ﷺ جعل يتغشاه، فقالت فاطمة : ﷺ واكرب أبتاه، فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربًا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، فلما دُفن قالت فاطمة ﷺ النس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله ﷺ التراب»(١).

وعن أنس ﷺ قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ﷺ المدينة أضاء منها كل شيء، وما نفضنا عن النبي ﷺ كل شيء، وما نفضنا عن النبي ﷺ الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا»(٢).

وقال الحافظ ابن رجب : كَغْلَلْهُ لما توفى ﷺ اضطرب ايمسلمون فمنهم من دهش فخولط، ومنهم من أُقعد فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية وقال: إنما بُعث إليه (٣).

#### موقف الصذيق .. سي

عن عائشة على السماعيل: والله ما مات رسول الله على السنة الله على السنة الله ما الله على السماعيل: تعني بالعالية - فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله على قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه الله فيقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله على فقبله فقال: بأبي أنت طبت حيًا وميتًا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدًا، ثم خرج، فقال: أيها الحالف على رسلك، فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدًا على فإن محمدًا محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال : وقال المواتئ وَإِنّهُم مَيْتُونَ قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال : وقال أَوْاللهُ أَوَائِن مَاتَ أَوْ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَعُمَّرُ اللهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِى اللهُ الشَاكِرِينَ اللهُ السَّاحِونِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَعُمَّرُ اللهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِى اللهُ الشَاكِرِينَ اللهُ السَّامِ الله عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَعُمَّرُ اللهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِى اللهُ الشَاكِرِينَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ السَّالِينَ اللهُ السَّامِ اللهُ اللهُ السَّامِ اللهُ السَّامِ اللهُ السَّامُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه البخاري (٤٤٦٢) في المغازي / باب: مرض النبي ﷺ ووفاته، وابن ماجة (١٦٣٠) في ما جاء في الجنائز.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الترمذي (٣٦١٨) في المناقب - وصححه الألباني في «مختصر الشمائل».

<sup>(</sup>٣) «لطائف المعارف» (١١٣–١١٤) باختصار.

## تجهيز جسد النبي عليه

عن عائشة على قالت: لما أرادوا غسل النبي على قالوا: والله لا ندري أنجرد رسول الله على من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه ؟ فلما اختلفوا ألقى الله تبارك وتعالى عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت - لا يُدرى من هو: أن اغسلوا النبي على وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله عنسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص، ويدلكون بالقميص دون أيديهم، وكانت عائشة تقول: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غَسَله إلا نساؤه" (١). وكُفن عن ثلاثة أثواب سحولية بيضاء.

وقد أجمع أهل العلم أنه ﷺ توفي عن ثلاثة وستين عامًا قضى منها أربعين قبل البعثة وثلاثة عشر عامًا بعد البعثة بمكة وعشر سنين في المدينة بعد الهجرة، وكانت وفاته في ربيع من السنة الحادية عشرة من الهجرة وما ترك دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أَمّة إلا بغلته التي كان يركبها وسلاحه وأرضًا جعلها لابن السبيل صدقة فصلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا (٢).

## الفقيهة الربانية

# التي حُمل عنها ربع الشريعة

قال ﷺ مخاطبًا أمهات المؤمنين – رضي الله عنهن – ﴿ وَٱذْكُرْنَ مَا يُتَلَىٰ فِى الله عنهن – ﴿ وَٱذْكُرْنَ مَا يُتَلَىٰ فِى اللهِ عَنْهِ نَا مَا يَكُنُ فِي اللهِ عَنْهِ عَالَىٰ اللهِ عَنْهُ عَالَمُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْ

وقال ﷺ: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» (٣٠).

وقال الحافظ السخاوي: (قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث: «ومسلمة»

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٦٦٧/٦)، وأبو داود (٣١٤١) في الجنائز – وقال محقق الإحسان في «تقريب صحيح ابن حبان»: إسناده قوي.

<sup>(</sup>٢) كتاب حياة محمد ﷺ للمصنف (ص: ٥٤-٦١) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي والطبراني في «الكبير» عن أنس – ورواه الطبراني في «الصغير» والخطيب البغدادي عن الحسين بن علي – ورواه الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس – ورواه تمام عن ابن عمر – ورواه البيهقي عن أبي سعيد وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٩١٣).

وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيحًا)(١) هـ.

وقال ﷺ: «أيما رجل كانت عنده وليدة، فعلَّمها، فأحسن تعليمها وأدَّبها، فأحسن تأديبها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران» (٢).

لقد بلغ حرص النساء المسلمات على العلم غايته حتى تطلبن المجالس الخاصة بهن للتعليم مع أنهن يستمعن في المسجد لتعليمه ومواعظه على المسجد .

وعن عائشة على قالت: «نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين» (٤).

لقد أقبلت المرأة المسلمة على العلم منذ أكرمها الله تعالى بالإسلام، فنهلت من معينه، وأخذت منه بسهم وافر.

فهذه أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق – رضي الله عنه وعنها – حبيبة رسول الله ﷺ، الفقيهة الربانية، المبرأة من فوق سبع سماوات.

لحق النبي ﷺ بربه وهي لم تخط بعد إلى التاسعة عشرة، على أنها ملأت أرجاء الأرض علمًا، فهي في رواية الحديث نسيج وحدها، ولم يكن بين أصحاب النبي ﷺ من كان أروى منها ومن أبي هريرة ﷺ، على أنها كانت أدق منه وأوثق.

قال الزهري: «لو جُمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل».

<sup>(</sup>١) المقاصد الحسنة (ص: ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٩٧) في العلم / باب: تعليم الرجل أمته وأهله، ومسلم بنحوه (٢٥٤) في الإيمان / باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٧٣١٠) في الاعتصام بالكتاب والسنة / باب: تعليم النبي ﷺ أمته، ومسلم (٢٦٣٤) في البر والصلة والأدب / باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مسلم (٣٣٢) في الحيض / باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم.

وقال عطاء: «كانت عائشة أفقه الناس، وأحسن الناس رأيًا في العامة».

قال أبو موسى الأشعري : ﴿ مَا أَشْكُلُ عَلَيْنَا أَصِحَابُ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ حَدَيْثُ قَطَ، فَسَأَلْنَا عَائِشَةً إِلَّا وَجَدْنَا عَنْدُهَا مِنْهُ عَلَمًا ﴾ (٢).

وقال مسروق: «رأيت مشيخة أصحاب محمد ﷺ يسألونها عن الفرائض» (٣). وقيل لمسروق: «كانت عائشة تحسن الفرائض ؟» قال: «والله لقد رأيت الأحبار من أصحاب محمد ﷺ يسألونها عن الفرائض» (٤).

وقال الحافظ أبو حفص عمر بن عبد المجيد القرشي الميانشي في كتاب "إيضاح مالا يسع المحدث جهله»: "اشتمل كتاب البخاري ومسلم على ألف حديث ومائتي حديث من الأحكام فروت عائشة من جملة الكتابين مائتين ونيفًا وتسعين حديثًا لم يخرج عن الأحكام منها إلا يسير».

قال الحاكم أبو عبد الله: «فحمل عنها ربع الشريعة» (٥).

لقد كانت على إحدى المجتهدات وكانت من أنفذ الناس رأيًا في أصول الدين ودقائق الكتاب المبين، وكانت على تحسن أن تقرأ، ولم يكن يعرف ذلك إلا عدد محدود من أصحاب رسول الله على وكم كان لها على استدراكات على الصحابة وملاحظات، فإذا علموا بذلك منها رجعوا إلى قولها (٦).

وكانت تزورها النساء في بيتها فتعلمهن، . . . وهذه المرأة المخزومية التي قُطعت يدها تقول عنها الرواية: « . . فكانت تأتي بعد ذلك إلى بيت عائشة تتفقه في دينها» (٧).

طبقات ابن سعد (۷/ ۳۹-۵).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۳۸۸۳)، وقال: «حسن صحيح غريب».

<sup>(</sup>٣) «الإجابة» للزركشي (ص: ٥٧).

<sup>(</sup>٤) "من أخلاق العلماء" لمحمد بن سليمان (ص: ٦١).

<sup>(</sup>٥) «الإجابة» للزركشي (ص: ٥٩).

<sup>(</sup>٦) انظر «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» للزركشي، و «السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين» للإمام المحب الطبري (ص: ٣٣-٣٤).

<sup>(</sup>٧) كتاب مواقف من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين/ للمصنف (١/ ٥٣٠-٥٣٠) بتصرف.

وكانت زوجات رسول الله على جميعًا قسيمات عائشة على إذاعة العلم وإفاضة الدين على المسلمين، مما يؤكد أن المرأة المسلمة أقبلت على العلم منذ أكرمها الله تعالى بالإسلام، كثيرة تلك الأحاديث التي روتها أمهات المؤمنين عنه على النساء اللاتي حفظن الأقوال المنسوبة إليهن في التفسير وفقه الحديث، وكثيرات هن النساء اللاتي حفظن كتاب الله تعالى أو حفظن كثيره، وحفظن الكثير من حديث رسول الله على وكن يبلغن ذلك الرجال من وراء حجاب كما أمر الله تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَالُوهُنَ مِن وَرَاءِ حَجابِ كما أمر الله تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَالُوهُنَ مِن وَرَاءِ حَجابِ كما أمر الله تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَالُوهُنَ مِن وَرَاءِ

ولقد وُجد على مر القرون نساء تجاوزن علوم فرض العين إلى فروض الكفاية، فكانت منهن المحدثات العظيمات، والراويات الثقات، وهذا الإمام محمد بن سعد صاحب الطبقات يعقد جزءًا من كتاب «الطبقات الكبير» لراويات الحديث من النساء أتى فيه على نيف وسبعمائة امرأة روين عن رسول الله على أو عن صحابته - رضي الله عنهم-، وروى عنهم أعلام الدين وأئمة المسلمين، وكذا فعل غيره من الأئمة في مصنفاتهم.

وهل تجد موطنًا أوثق، ومُرتقى أسمق، ومنزلة أوثق من أن علي بن أبي طالب هي وهو العلم الأشم الذي لا يدانيه أحد في علمه وحكمته، وقربه من رسول الله وقرابته - يتلقى الحديث على مولاة لرسول الله على كانت تقوم على خدمته، وهي ميمونة بنت سعد ؟ فكيف بمن دون على هي ؟! (١).

ويروى عن أم الدرداء الفقيهة الزاهدة قولها: «لقد طلبت العبادة في كل شيء، فما أصبت لنفسي شيئًا أشفى من مجالسة العلماء ومذاكرتهم» <sup>(٢)</sup>.

لقد تصدت المرأة لفنون العلم وشئون الأدب، وأمعنت في كل ذلك إمعانا أعيا على الرجل دركه في مواطن كثيرة، وكان لها مظهر خلقي كريم في العلم والتعليم فقد امتازت «العالمة المسلمة» بالصدق في العلم، والأمانة في الرواية، . . . واستمع إلى هذه الشهادة يشهدها واحد من عظماء العلماء ألا وهو الحافظ الذهبي وقد ألَّف كتابه «ميزان الاعتدال» في نقد رجال الحديث، خرج فيه عدة آلاف متهم من المحدثين، ثم أتبع قوله بتلك الجملة التي كتبها بخطه الواضح وقلمه العريض فقال: «وما علمت من

<sup>(</sup>١) «المرأة العربية» (٣/ ١٤١-١٤٢) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) «الأخت المسلمة» للجوهري (ص: ٧٤)، وانظر: «سير أعلام النبلاء» (٤/٧٧٧).

النساء من اتهمت ولا من تركوها» (١).

ولعل قائلًا يقول: «وما للنساء ورواية الحديث ؟ وهل تركهن الذهبي إلا من قلة أو ذلة؟»، والجواب: أن حديث رسول الله ﷺ منذ عهد عائشة ﷺ حتى عهد الذهبي ما حفظ في قلوب النساء، وروي على ألسنتهن (٢).

# ما ظنكم بأدب النبوة

لئن حلّقت أم المؤمنين عائشة عِين عاليًا في سماء العلم ورواية الحديث، وفي الزهد والورع، لقد حلقت في سماوات البلاغة والفصاحة، وبلغت ما لم تبلغه امرأة قط في عصر النبوة، ولا في العصور بعدها.

وقد شهد بكمال وجمال وتمام فصاحة أم المؤمنين عائشة على الإمام الذهبي كَغْلَلْتُهُ فقال: ولها حظ وافر من الفصاحة والبلاغة، مع ما لها من المناقب على (٣).

ولا شك بأن أمنا عائشة عليها سحائب الرضوان، قد أُسست على أساس متين من الفصاحة في البيت البكري، فقد كان أبو بكر في معروفًا بفصاحته ومعرفته الأنساب وأيام الناس؛ ثم انتقلت من بيت أبيها إلى كنف الرسول على وصنعت على عينه، فغدت تتأدب بأدبه، وترد موارد البيان القرآني، تنهل منه، وتعبّ عبًا حتى أضحت كلماتها كأنها فيض من نور النبوة، فلا تكاد تقف على كلامها إلا ويتملكك العجب، ويستولي عليك الإعجاب بروعته وبيانه، ولا أدل على ذلك من رواياتها حديث الإفك الذي مر معنا، فإنه قطعة أدبية نادرة في دنيا الأدب.

والذي يبدو، أن بلاغة عائشة ﷺ كانت مضرب المثل.

وذكر أبو عمر بن عبد البر : كَظُلَالُهُ «أنها كانت وحيدة عصرها في ثلاث علوم: علم الفقه، وعلم الطب، وعلم الشعر» (٤).

وروي عن ابن شهاب قال: حدثنا القاسم بن محمد: أن معاوية دخل على عائشة،

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال (١/٤/٤).

<sup>(</sup>Y) بتصرف من «عودة الحجاب»/ لمحمد إسماعيل.

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الإسلام» للذهبي (عهد معاوية - ص: ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» (٤/ ١٨٨١).

فكلمها، قال: فلما قام معاوية، اتكأ على يد مولاها ذكوان، فقال: «والله، ما سمعت قط أبلغ من عائشة، ليس رسول الله ﷺ (١).

وعن موسى بن طلحة قال: ما رأيت أحدًا أفصح من عائشة (٢).

وعن هشام عن أبيه قال: ربما روت عائشة القصيدة ستين بيتًا وأكثر (٣).

وعن أبي الزناد؛ قال: مَا رَأَيْت أحدا أروى لَشعر من عروة، فقيل له: «ما أرواك!»، فقال: «ما روايتي في رواية عائشة ؟ ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعرًا» (٤).

وروي عن ابن سيرين عن الأحنف، قال: «سمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء بعدهم، فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من في عائشة (٥).

وعن الشعبي: أن عائشة قالت: رويت للبيد نحوًا من ألف بيت، وكان الشعبي يذكرها، فيتعجب من فقهها وعلمها، ثم يقول: ما ظنكم بأدب النبوة! (٦).

ولعل أدب أم المؤمنين عائشة وبلاغتها له رافد أيضًا من خطب وشعر وفود العرب، فقد كانت حجرتها ملاصقة للمسجد النبوي الذي تأتيه وفود العرب من كل مكان، فتسمع ما تجود به قرائحهم، وتعي أحاديث رسول الله على لهم، وخطبه فيهم، فلا عجب، أن تحوز قصب السبق في ميدان البلاغة والفصاحة، ولهذا لم يجد زياد بن أبيه حرجًا في الإفصاح عن رأيه بأفصح الناس، عندما سأله معاوية بن أبي سفيان وعزم عليه بقوله: أي الناس أبلغ يا زياد ؟ قال زياد: أما إذا عزمت علي يا أمير المؤمنين فعائشة ابنة أبي بكر أم المؤمنين على .

فقال معاوية رهي معلقًا وموثقًا قول زياد: أي والله، ما فتحت بابًا تريد أن تغلقه إلا

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» (۲/ ۱۸۳).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۳۸۸٤)، وقال: حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء» (١٨٩/٢).

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» (٨/٨)

<sup>(</sup>o) «المستدرك» (١١/٤).

<sup>(</sup>٦) «سير أعلام النبلاء» (١٩٧/٢).

أغلقته، ولا أغلقت بابا تريد أن تفتحه إلا فتحته (١).

والحقيقة، فهذه قمة الإعجاز البياني في مقدرة عائشة على صوغ الكلام والمعاني والألفاظ، فكأن مقاليد البلاغة قد ذللت قطوفها لعائشة كيما تجود بأنفس نفائس الكلام، وأجود أنواع المعاني، وأحلى معاني الكلام (٢).

#### علمها بالطب

كان عروة يقول لعائشة: يا أمتاه، لا أعجب من فقهك؛ أقول: زوجة نبي الله، وابنة أبي بكر، وكان أعلم أبي بكر، وكان أعلم الناس، ولكن أعجب من علمك بالطب كيف هو ومن أبي هو، أو ما هو!

قال: فضربت على منكبه، وقالت: أي عرية، إن رسول الله على كان يسقم عند آخر عمره - أو في آخر عمره - وكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه، فتنعت له الأنعات، وكنت أعالجها له، فمن ثم (٣).

وعن هشام، عن أبيه، قال: لقد صحبت عائشة، فما رأيت أحدًا قط كان أعلم بآية أنزلت، ولا بفريضة، ولا بسنة، ولا بشعر، ولا أروى له، ولا بيوم من أيام العرب، ولا بنسب، ولا بكذا، ولا بقضاء، ولا طب منها. قلت لها: يا خالة، الطب، من أين علمته ؟ فقالت: كنت أمرض فينعت لي الشيء، ويمرض المريض فينعت له، وأسمع الناس ينعت بعضهم لبعض، فأحفظه (3).

## في ظل الخلافة الإسلامية

وظلت أمنا عائشة على بعد وفاة الحبيب على العهد صائمة قائمة عالمة بالكتاب والسُنة، يأتيها من كل حدبٍ وصَوب أهل العلم يقصدون أخذ العلم من نبعه

<sup>(</sup>١) عن «صفة الصفوة» بشيء من التصرف.

<sup>(</sup>٢) «نساء أهل البيت» (ص: ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٦٧/٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/٠٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٤٩/٢) وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات.

الصافي، فلقد كانت موسوعة نادرة لحديث النبي ﷺ فكانت تُعلم الجاهل وتهدي الحائر وتُرشد الناس إلى الفضائل ومكارم الأخلاق.

وعاشت في ظل الخلافة الإسلامية الراشدة وكانوا جميعا يعلمون قدرها ومكانتها الغالية السامقة. . . فهي حبيبة الحبيب ﷺ وأم المؤمنين ومنارة العلم التي فاح عبيرها على الكون كله فملأت الدنيا علمًا ودينًا وأدبًا ومعرفة وزهدًا وورعًا.

## فکیف لو رأوا زماننا لهظ ای

وكانت تحزن كل الحزن لموت الصالحين وظهور الفتن التي تجعل القلوب تعتصر من الألم والحزن على رحيل أهل الفضل والإيمان والتقوى.

وعن هشام بن عروة، عن أبيه: أنها أنشدت بيت لبيد:

ذهب الذين يُعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب<sup>(١)</sup> فقالت: رحم الله لبيدًا، فكيف لو رأى زماننا هذا!.

قال عروة: رحم الله أم المؤمنين ؟ فكيف لو أدركت زماننا هذا.

قال هشام: رحم الله أبي، فكيف لو رأى زماننا هذا!

قال كاتبه: سمعناه مسلسلًا بهذا القول بإسناد مقارب (٢).

وأنا أقول: رحمهم الله جميعًا فكيف لو رأوا أهل زماننا هذا ؟!!!.

#### وجاءت سكرة الموت بالحق

وها هي الأحزان تتجدد مرة أخرى بموت الصدِّيق ﷺ .

قالت عائشة صلى الله عنه على الله على على على الله عليه وهو يعالج الله عائشة المنافقة الله عليه وهو يعالج

<sup>(</sup>۱) وبعده: يتأكلون مغالة وملاذة ويعاب قائلهم وإن لم يشغب وهما في ديوانه ص: ١٥٣ من قصيدة يرثي بها أخاه أربد.

والأكناف: الجوانب والنواحي، والخلف: ما جاء من بعد، يقال: هو خلف سوء من أبيه بتسكين اللام، وخلف صدق من أبيه بتحريكها: إذا قام مقامه.

والملاذة مصدر: ملذه ملذًا وملاذة، والملوذ: الذي لا يصدق في مودته.

<sup>(</sup>۲) «سير أعلام النبلاء» (۲/ ۱۹۷–۱۹۸).

ما يعالج الميت ونفسه في صدره فتمثلت هذا البيت:

لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصدر

فنظر إليَّ كالغضبان، ثم قال: ليس كذلك يا أم المؤمنين، ولكن قول الله أصدق: ﴿ وَجَآهَ تَ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَاكِ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ اللهِ اللهِ ١٥].

ثم قال:يا عائشة: إنه ليس أحدٌ من أهلي أحب إليَّ منك، وقد كنت نحلتك حائطًا، وإن في نفسي منه شيئًا فردِّيه إلى الميراث.

قالت: نعم فرددته.

واستمر مرض أبو بكر مدة خمسة عشر يومًا حتى كان يوم الإثنين ليلة الثلاثاء في الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثلاثة عشرة للهجرة، قالت عائشة : الشخص إن بكر قال لها: في أي يوم مات رسول الله الشخصية ؟ قالت: في يوم الاثنين، قال: ما شاء إني لأرجو فيما بيني وبين الليل، قال: ففيم كفنتموه؟

قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية يمانية ليس فيها قميص، ولا عمامة.

فقال أبو بكر:انظري ثوبي هذا فيه ردعُ زعفران أو مشقٍ فاغسليه واجعلي معه ثوبين آخرين.

فقالت عائشة: يا أبت هذا خُلِقٌ قديم فقال: إن الحي أحق بالجديد، وإنما هو للمُهلة (١٠). يعني: فترة القبر.

وعن عائشة على قالت:إن أبا بكر لما حضرته الوفاة، قال: أي يوم هذا ؟ قالوا: يوم الاثنين، قال: فإن مت من ليلتي فلا تنتظروا بي الغد، فإن أحبّ الأيام والليالي إليّ أقربُها من رسول الله عليه (٢).

وتوفي كَغْلَلْتُهُ وهو ابن ثلاثة وستين سنة. . . مُجمعُ على ذلك في الروايات كلها، استوفى سن رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في «الطبقات» (۳/ ١٥٠)، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في «المسند» رقم (٣/١٥٠)، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

## إيثار يفوق الخيال

وبعد وفاة أبي بكر به تولى عمر في الإمارة فأصبح أمير المؤمنين. . . وعاش المسلمون في عهده في ظل العدل والرحمة وكانوا ينتقلون من نصر إلى نصر. وتمر الأيام ويُقتل عمر في ليموت شهيدًا كما أخبره بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى

وفي اللحظات الأخيرة من حياة الفاروق الله قال لابنه: يا عبد الله بن عمر انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام – ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرًا – وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يُدفن مع صاحبيه، . . . فسلم فاستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي . فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ويستأذن أن يُدفن مع صاحبيه، فقالت: كنت أريده لنفسي، ولأوثرنه به اليوم على نفسى .

فيا له من إيثار يفوق الخيال... إنها تؤثره بأعز ما كانت تتمناه... فرضي الله عنها وأرضاها..

## حضورها يوم الجمل

ولما حدثت الفتنة بين علي ومعاوية الله خرجت أمنا عائشة الله الإصلاح بين الناس والمطالبة بالقصاص من قتلة عثمان الله الله .

لما أقبلت عائشة، فلما بلغت مياه بني عامر ليلاً نبحت الكلاب. فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظنني إلا أنني راجعة. قال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون، فيصلح الله ذات بينهم. قالت: إن رسول الله على قال ذات يوم: «كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب»(١).

قال الإمام الذهبي: ولا ريب أن عائشة ندمت ندامة كلية على مسيرها إلى البصرة وحضورها يوم الجمل، وما ظنت أن الأمر يبلغ ما بلغ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٥٢/٦)، وصححه ابن حبان (١٨٣١)، والحاكم (٣/ ١٢٠) ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) «سير أعلام النبلاء» (۲/ ۱۷۷).

وعن عبد الله بن زياد الأسدي قال: «لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة فصعدا المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمعنا إليه فسمعت عمارًا يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة، ووالله إنها لزوجة نبيكم ﷺ في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي (١)(١).

#### وحائ وقت الرحيل

وبعد هذه الرحلة الطويلة من العبادة والعلم والبذل والعطاء والتضحية لدين الله على المت الصدِّيقة الطاهرة على فراش الموت بعدما ملأت الدنيا علمًا وفقهًا وزهدًا وورعًا... فلقد آن الآوان لأمنا الغالية أن تستريح وأن تبدأ رحلتها مع النعيم المقيم فهي زوجة الحبيب على الدنيا وفي الآخرة. فهنيئا لها ثم هنيئا لها ثم هنيئا لها.

## ابن عباس ﷺ يُثني عليها عند موتها

عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني ابن أبي مليكة قال: استأذن ابن عباس قبيل موتها – على عائشة وهي مغلوبة (٣) قالت: أخشى أن يُثني عليّ، فقيل ابن عم رسول الله عليه ومن وجوه المسلمين، قالت ائذنوا له. فقال كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن أن اتقيت. قال: فأنت بخير إن شاء الله تعالى، زوجة رسول الله عليه، ولم ينكح بكرًا غيرك، ونزل عذرك من السماء، ودخل ابن الزبير خلافه فقالت: دخل ابن عباس فأثنى

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري (٧١٠٠) في الفتن / باب: الفتنة التي تموج كموج البحر.

<sup>(</sup>٢) في بعض الروايات: «لتبعوه أو إياها» قال الحافظ في «الفتح» (١٠٨/٧): قيل الضمير لعلي لأنه الذي كان عمار يدعو إليه، والذي يظهر أنه لله والمراد باتباع الله اتباع حكمه الشرعي في طاعة الإمام وعدم الخروج عليه، ولعله أشار إلى قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي أَيُوتِكُنَ ﴾ الاحزاب: الآية ٢٢ فإنه أمر حقيقي خوطب به أزواج النبي على ولهذا كانت أم سلمة تقول: «لا يحركني ظهر بعير حتى ألقى النبي على ». والعذر في ذلك عن عائشة أنها كانت متأولة هي وطلحة والزبير، وكان مرادهم إيقاع الإصلاح بين الناس وأخذ القصاص من قتلة عثمان هي ، وكان رأي علي الاجتماع على الطاعة وطلب أولياء المقتول مما يثبت عليه بشروطه.

 <sup>(</sup>٣) في رواية البخاري (٣٧٧١): إن عائشة اشتكت فجاء ابن عباس فقال: يا أم المؤمنين تقدمين
 على فرط صدق، على رسول الله ﷺ وعلى أبى بكر.

عليّ، وددت أني كنت نسيًا منسيًّا. (1)(1).

## إلى الرفيق الأعلى

عن قيس، قال: قالت عائشة، وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها، فقالت: إني أحدثت بعد رسول الله ﷺ حدثًا، ادفنوني مع أزواجه. فدُفنت بالبقيع ﷺ (٣).

قالت: تعني بالحدث: مسيرها يوم الجمل، فإنها ندمت ندامة كلية وتابت من ذلك: على أنها ما فعلت ذلك إلا متأولة قاصدة للخير، كما اجتهد طلحة بن عبيد الله، والزبير ابن العوام، وجماعة من الكبار، - رضي الله عن الجميع -.

وفي ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من شهر رمضان، توفيت أم المؤمنين عائشة، وصعدت روحها إلى ربها راضية مرضية، ولما سمعت أم المؤمنين أم سلمة الصرخة على عائشة قالت: والله لقد كانت أحب الناس إلى رسول الله على إلا أباها.

ودفنت من ليلتها بعد صلاة الوتر<sup>(٤)</sup>.

وقدم أبو هريرة ﷺ فصلى عليها، فاجتمع الناس، ونزل أهل العوالي، وحضروا جنازتها، فلم تر ليلة أكثر ناسا منها (٥٠).

ولا نملك ونحن نودع أمنا الغالية إلا أن نتلو قوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) في بعض روايات الحديث عند أحمد (٢/٢٧٦)، وفي فضائل الصحابة (١٦٣٩)من الزيادة: وأنزل الله براءتك من السماء جاء به الروح الأمين فأصبح ليس لله مسجد من مساجد الله يذكر الله إلا يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. وإسناده حسن.

 <sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٤٧٥٣) في تفسير القرآن / باب: ﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُهُ مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكُلُمُ بِهَٰذَا سُبْحَنكَ هَٰذَا بُهْتَنَ عَظِيمٌ ﴿ إِنَهِ ﴾، وأحمد في فضائل الصحابة (١٦٤٤).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد (٧٤/٨)، والحاكم (٦/٤) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) «طبقات ابن سعد» (٢٦/٨)

<sup>(</sup>٥) «نساء أهل البيت» (ص: ١٦٦).



﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرٍ ﴿ فَي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقْنَدِرٍ ﴿ فَهُ [القمر: ٥٤، ٥٥]

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.

# حفصة بنت عمر ﷺ

## إنها صوامة قؤامة وهي زوجتك في الجنة

وها نحن نقترب أكثر وأكثر لنستنشق عبير زهرة من بستان العائلة العُمرية.

إننا على موعد مع أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب - رضي الله عنها وعن أبيها -... تلكم الزهرة التي جمع الله فيها من المكارم والفضائل ما يعجز قلمي أن يصفها أو يذكرها مجرد ذكر.

فأبوها هو فاروق هذه الأمة.

إنه الرجل الكبير في بساطة. . . البسيط في قوة. . . القوي في عدل ورحمة.

إنه الرجل الذي أنجبته أرض الجزيرة، ورباه الإسلام.

إنه الناسك الورع الذي تفجر نُسكه حركةً، وذكاءً، وعملًا وبناءً.

إنه الأستاذ المعلم الذي صحح كثيرًا من مفاهيم الحياة، وكساها عظمة وروعة من خُلقه وسلوكه، وكان للمتقين إمامًا.

إنه الرجل الذي أعطى دنيا الناس كافة قدوة لا تبلى.. قدوة تتمثل في عاهل قد بركت الدنيا على عتبة داره مُثقلة بالغنائم والطيبات، فسرَّحها سراحًا جميلاً، وساقها إلى الناس سوقًا كريمًا.. يقدم إليهم طيباتها ويدرأ عنهم مضلاتها، حتى إذا نفض يديه من علائق هذا المتاع الزائل ... استأنف سيره، ومسراه مهرولاً في فترة الظهيرة الحارقة، وراء بعير من أموال الصدقة يخشى عليه الضياع، أو منحنيًا فوق قدر ليطبخ فيه طُعمة طيبة لامرأة غربية أدركها كرب المخاض أو لأطفال يتضورون جوعًا في ظلام الليل الدامس!!

إنه الرجل الذي تنزَّل القرآن أكثر من مرة موافقًا لرأيه، وقوله.

إنه الرجل الذي كان إسلامه فتحًا، وكانت هجرته نصرًا، وكانت ولايته عدلاً.

إنه فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب(١).

<sup>(</sup>۱) «أثمة الهدى ومصابيح الدجى» للشيخ محمد حسان وعوض الجزار (ص: ۲۲۹).

\* وعمها هو زيد بن الخطاب الذي شهد بدرًا والمشاهد - واستُشهد في يوم اليمامة - إنه الرجل الذي قال عنه عمر الله الله الحسنيين أسلم قبلي واستُشهد قبلي . . . وقال عنه: ما هبَّت الصبا إلا ذكّرتني زيد بن الخطاب .

\* وأمها زينب بنت مظعون أخت الصحابي الجليل عثمان بن مظعون الذي لما مات جاء إليه الحبيب على وقبّله وسالت دموعه على خدّ عثمان (١) . . . وهو أول من دُفن بالبقيع . . . وهو الذي لما ماتت بنت رسول الله على قال لها: «الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مظعون» (٢) .

\* وعمتها هي فاطمة بنت الخطاب على وهي إحدى السابقات إلى الإسلام هي وزوجها سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة.

\* وأخوها هو العابد الزاهد التقي الورع العالم عبد الله بن عمر الله الذي قال عنه الحبيب الله عبد الله رجل صالح (٣).

وقالت عنه أمنا عائشة: ﴿ عَلَيْكُ مَا رأيت أَحَدًا أَلْزُمُ للأَمْرُ الأُولُ مِن ابن عمر (٤).

فهل يستطيع أحدٌ أن يعبِّر بقلمه أو بلسانه عن عظمة تلك المناقب والمكارم؟!!!.

## النشأة المباركة

وبعد هذه المقدمة عن تلكم العائلة العمرية التي نشأت فيها أمنا حفصة على الله فلنا أن نتخيل كيف أنها نشأت نشأة مباركة وعاشت في ظل بيئة يندر أن نجد لها مثيلاً.

وُلدت حفصة ﷺ عندما كانت قريش تجدد بناء الكعبة وذلك قبل مبعث النبي ﷺ بخمس سنين . . . وكان ذلك عندما حسم النبي ﷺ الخلاف بينهم على وضع الحجر الأسود مكانه، وذلك بحكمته ورأيه السديد وبصيرته الثاقبة ﷺ.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۹۸۹) وقال: حديث حسن صحيح، وأحمد (7/7/3): وهو حسن بشاهده عند البزار.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبن سعد والحاكم وسكت عنه وقال الذهبي: سنده صالح.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٧٤١) في المناقب / باب: مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنهما -، ومسلم (٢٤٧٨) في فضائل الصحابة / باب: فقه فضائل عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.

<sup>(</sup>٤) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣/٢١١).

ولقد كانت تحب العلم والأدب فتعلمت الكتابة من الشفاء بنت عبد الله القرشية العدوية، وظلت تطلب العلم حتى أصبحت إحدى فصيحات النساء في قريش.

### إن إسلام عمر كان فتحًا

ولما أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة وكان عمر هذه مازال على الشرك فكان الحبيب على الشرك فكان المسركين فكان المسركين فكان اللهم أعز المسركين فكان المسركين فكان الخطاب، اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: بأبي جهل بن هشام، أو بعمر بن الخطاب، قال: وكان أحبهما إليه عمر» (١).

ولقد كان إسلامه سببًا عظيمًا في ظهور الإسلام وقوته، وذلك لما كان يتميز به من القوة والشجاعة فكان لا يخاف في الله لومة لائم.

قال عبد الله بن مسعود: إن إسلام عمر كان فتحًا، وإن هجرته كانت نصرًا، وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشًا حتى صلى عند الكعبة وصلّينا معه (٢).

وهكذا دخل الإسلام إلى هذا البيت المبارك ليكون حصنًا حصينًا يذود عن الإسلام وأهله.

وهكذا عاشت تلك الأسرة العمرية المباركة في ظل هذا الدين العظيم وفي جوار هذا النبي عَلَيْقَةً وأخلاقه وعبادته والنبي الكريم عَلَيْقَةً وأخلاقه وعبادته وسلوكه ورحمته.

# زواجها من خنیس 🕮

ولما اكتملت أنوثتها على تقدَّم لها أحد السابقين إلى الإسلام (خُنيس بن حُذافة) وهو أخو (عبد الله بن حذافة الله عنه في سعادة غامرة في ظل الإيمان والطاعة.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٦٨٣)، وصححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" (٢٩٠٧)

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد (١/ ٢٧٠)، والحاكم (٣/ ٨٣، ٨٤) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه ووافقه الذهبي.

وكان خُنيس قد أسلم قبل دخول النبي ﷺ دار الأرقم بن أبي الأرقم وكان إسلامه على يدي أبى بكر الصديق ﷺ .

#### ففروا إلى الله

واشتد إيذاء المشركين لأصحاب الحبيب على فأشار النبي على أصحابه بالهجرة إلى أرض الحبشة فكان خُنيس ممن هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة فلما رأى أن الإيذاء والتعذيب يزداد يومًا بعد يوم أخذ زوجه حفصة وهاجرا إلى يثرب (المدينة المنورة) بعدما أذن الحبيب على لأصحابه بالهجرة إلى المدينة. وهناك عاش الزوجان في رحاب الأنصار وازدادت سعادتهما بهجرة النبي على إلى المدينة - الذي لما دخل المدينة أضاء منها كل شيء - وما أجملها والله من حياة مع الحبيب على .

### فراق مؤلم

ولما كانت غزوة بدر التي كتب الله فيها النصر والعزة للمسلمين. . . كان خُنيس من أبطال تلك الغزوة فقد كان يشتهي ويتمنى الشهادة من أعماق قلبه فلما شارك في تلك الغزوة أصيب بجراحات كثيرة في جسده ومع ذلك ظل يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السُفلى. ولما انتهت غزوة بدر عاد خُنيس إلى المدينة متأثرًا بجراحه.

ومات هذا الصحابي الجليل الذي بذل نفسه للهوفاز بأعظم منقبة فقد صلًى عليه الحبيب علية ودفنه بالبقيع إلى جانب قبر الصحابي الجليل عثمان بن مظعون المناهجين العبيب المناهجين المناهج

وهكذا كان الفراق المؤلم. . . وهكذا ترمّلت حفصة على وهي في سن مبكرة وحزنت لموته حزنًا كاد أن يمزق قلبها، لكنها كانت في قمة سعادتها لأنه مات ميتة كريمة وسوف تشهد له جراحه التي كانت كلها في سبيل الله .

## هكذا أصبحت أفا للمؤمنين

وتألم عمر لابنته الشابة التي ترملت في الثامنة عشرة من عمرها.

وأوجعه أن يلمح الترمل يغتال شبابها، ويمتص حيويتها، ويخنق صباها، وبدأ يشعر

بانقباض أليم كلما دخل بيته، ورأى ابنته في حزنها، فبدا له - بعد تفكير طويل - أن يختار لها زوجًا، قد تأنس إلى صحبته (١).

فعرضها أبوها على أبي بكر، فلم يُجبه بشيء؛ وعرضها على عثمان، فقال: بدا لي ألا أتزوج اليوم. فوجد عليهما، وانكسر، وشكا حاله إلى النبي ﷺ. فقال: «يتزوج عفصة من هو خير من عثمان؛ ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة "ثم خطبها، فزوجه عمر (٢).

وزوَّج رسول الله ﷺ عثمان بابنته أم كلثوم بعد وفاة أختها رقية.

ولما أن زوَّجها عمر، لقيه أبو بكر، فاعتذر، وقال: لا تجد عليَّ، فإن رسول الله ﷺ، كان قد ذكر حفصة؛ فلم أكن لأفشي سره، ولو تركها لتزوجتها (٣).

وتزوج رسول الله ﷺ حفصة سنة ثلاث من الهجرة قبل غزوة أحد وأصدقها أربعمائة درهم، وكان ذلك أعظم إكرام ومنة وإحسان لحفصة وأبيها ﷺ.

#### مكانتها العالية

وكانت حفصة ﷺ تحتل مكانة عالية في قلب النبي ﷺ بل وكانت منزلتها بين أزواجه أيضًا عالية.

حتى كانت أمنا عائشة ﷺ تقول عنها: هي التي كانت تساميني من أزواج النبي (٤). ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

غير أن حياة أزواجه الطاهرات - رضي الله عنهن - لم تخل من بعض المشاعر البشرية التي تعتريها الغيرة أو التنافس أو ما شابه ذلك، ولذا فقد كان النبي الحبيب على البشرية الإلهية في بيته مع زوجاته ومع أصحابه وأمته، ويأخذ بيد الجميع إلى جادة الصواب (٥).

<sup>(</sup>۱) «صور من سير الصحابيات» (ص: ١١٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۹/ ۱۵۲ : ۱۵۳) النكاح، وابن سعد في «الطبقات» (۸۲/۸).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٢٢) في النكاح / باب: عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، وهو قطعة من الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) «السير» للذهبي (٢/٢٢).

<sup>(</sup>٥) «نساء مبشرات بالجنة» (ص: ٣٣٠).

#### وبالمثال يتضح المقال

وها هو موقف يوضح لنا كيف كانت الغيرة تظهر أحيانًا بين أزواج الحبيب ﷺ. . وكيف كان النبي ﷺ يعالج تلك الأمور بحكمة وروية ورحمة.

ففي «الصحيحين» من حديث عائشة على قالت: كان رسول الله على يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها فواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير ؟ إني أجد منك ريح مغافير، قال: «لا ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش فلن أعود وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا» (١).

# تسابق إلى مرضاة الحبيب علي

ولقد عاشت حفصة على مع الحبيب على أيم أيام عمرها فكانت كل يوم تزداد علمًا وفقهًا وطاعة لله . . . ولِمَ لا ؟ وهي التي تنهل من النبع والمعين الصافي.

ولقد كانت تتسابق مع أزواج النبي عَلَيْم إلى مرضاة رسول الله عَلَيْم فكانت لا تدخر جهدًا في إدخال السعادة والسرور عليه عَلَيْ فكانت كل لحظة تمر عليها وهي بجوار النبي عَلِيْم تجعلها تقترب من الله أكثر وأكثر، فلقد تعلمت من الحبيب عَلِيْم كل طاعة تُقربها من الله عَمَى .

<sup>(</sup>۱) (مِتفَق عليه): أَخْرِجه البخاري (٤٩١٢) في تفسير القرآن / باب: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُ ﴾ النخريم: الاَية ١]، ومسلم (١٤٧٤) في الطلاق / باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق.

<sup>(</sup>٢) الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٩٣)، وصحح الحافظ ابن حجر في «الفتح» إسناده بعد أن عزاه إلى النسائي، قلت: وهو عند النسائي في «التفسير» حديث (٦٢٧).

<sup>(</sup>٣) ولا يمتنع أن تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة، فتحدث جملة أمور فتنزل الآية فيها جميعًا.

وهكذا تكون الحياة الزوجية التي تجعل السعادة ترفرف على البيت.

# إنها زوجة النبي ﷺ في الجنة

وفي يوم من الأيام طلَّق الحبيب ﷺ حفصة ﷺ فانكسر قلبها وأظلمت الدنيا كلها في عينيها وهي لا تصدق أن زوجها وحبيبها ونبيها ﷺ قد طلَّقها... وإذا بالأمين جبريل عُلِيَّةٍ ينزل بأمر من الملك ﷺ يشق السبع الطباق ليأمر الحبيب ﷺ بأن يراجعها ويردَّها مرة أخرى.

فقد جاء في الحديث أن النبي ﷺ، طلق حفصة تطليقة، ثم راجعها(١) بأمر جبريل عَلَيْتُلِيرٌ له بذلك، وقال: «إنها صوامة، قوامة، وهي زوجتك في الجنة».

ويالها من منقبة تتوارى أمامها كل المناقب خجلًا وحياءً... فهذا هو قدر أمنا حفصة عند الله عَرَسُهُ

#### علمها وفقهها

عُرفت أمنًا حفصة على بالعلم والفقه والتقوى، وهذه الصفات أحلتها محلًا كريمًا لدى رسول الله الكريم على وظلت تحتفظ بالمكانة نفسها في عهد الخلافة الراشدة وخصوصًا في خلافة والدها، فكثيرًا ما كان يركن إلى آرائها وأحكامها الفقهية، . . . من ذلك سؤاله إياها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت على الله أنها وأربعة أشهر (٢).

وكانت أم المؤمنين حفصة على مرجعًا لكثير من الصحابة في مجال الحديث النبوي الشريف والعبادة، وقد كان أخوها عبد الله بن عمر المؤتسي برسول الله على يتلقى عنها ما رأته في بيت رسول الله على أضف إلى ذلك أن سيدنا أبا بكر الصديق قد اختار أم المؤمنين حفصة من بين زوجات النبي على لتكون حافظة القرآن الذي جمعه، . . . ولعل اختيار سيدنا أبي بكر لها لتلك الصفات التي اجتمعت فيها من التُقى والعلم والصوم؛ ناهيك أنها كانت تتقن القراءة في عهدها، فقد كان قليلٌ من الرجال من يعرف القراءة والكتابة فكيف بالنساء ؟ لذا فقد كانت أم المؤمنين حفصة التلميذة النبوية النجيبة التي

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٢٨٣)، وابن ماجه (٢٠١٦)، وقال الأرنؤوط: حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) «حياة الصحابة» (١/ ٤٧٦) و «الدر المنثور» (١/ ٢٥٢).

نقلت كثيرًا من الأحكام النبوية إلى الناس (١).

#### وفاة الحبيب علية

وظلت حفصة ﷺ مثالاً للزوجة الوفية الصادقة التي لا تدخر جهدًا في إسعاد زوجها ﷺ.

وظلت على عهدها عابدة لله حتى كانت يشهد لها القريب والبعيد بفضلها في الصلاة والعبادة.

#### الفاروق يتولى الخلافة

ولما تولى الفاروق و خلافة المسلمين لم تتغير حفصة و بل ظلت تعيش حياة الزهد والتقشف تتقرب إلى الله تعالى يومًا بعد يوم بكثرة الصيام والقيام لأنها تعلم يقينا أنه لا ينفعها سلطان والدها وإنما ينفعها عملها الصالح الذي تقف به بين يدي الله

#### مقتل الفاروق رها

وكانت حفصة على تشهد أمجاد أبيها ومآثره وزهده وورعه وعدله وفتوحاته إلى أن جاء اليوم الذي قُتل فيه بطعنات غادرة من خنجر أبي لؤلؤة المجوسي – عليه من الله ما يستحقه – ونام الفاروق في اللحظات الأخيرة من عمره المليء بالبذل والعطاء والتضحية والفداء فدخلت عليه ابنته حفصة على وبكت ساعة لموته ثم خرجت وهي تحتسب أباها عند الله عَمَا .

قيل لعبد الله بن عباس: ما تقول في عمر ؟

<sup>(</sup>۱) «نساء مبشرات بالجنة» (ص: ٣٣٦).

قال: رحمة الله على أبى حفص، كان والله حليف الإسلام، ومأوى الأيتام، ومحل الإيمان، ومنتهى الإحسان، ونادي الضعفاء، ومعقل الخلفاء، كان للحق حصنًا، وللناس عونًا، قام بحق الله صابرًا محتسبًا حتى أظهر الدين، وفتح الديار، وذُكِرَ الله على التلال والبقاع، وقورًا لله في الرخاء والشدة، شكورًا له في كل وقت، فأعقب الله من يبغضه الندامة إلى يوم القيامة (١).

#### حملت أمانة القرآق على أعناقها

لقد حملت أمنا حفصة على أمانة القرآن على أعناقها فهي التي اختارها أبو بكر على أعناقها فهي التي اختارها أبو بكر على ليحفظ عندها القرآن الذي جمعه زيد بن ثابت. وظلت الصحف التي جُمع فيها القرآن عندها إلى عهد عثمان على حتى جمعها في مصحف واحدٍ.

# وها هي قصة جمع القرآن

جهّز أبو بكر رضي جيشًا بقيادة خالد بن الوليد في جمع كثير من الصحابة لمحاربة (مسيلمة الكذاب) عليه من الله ما يستحقه، فحاربوه أشد محاربة إلى أن خذله الله، وقتله . . . وقُتل في غضون ذلك من الصحابة جماعة كثيرة من حَمَلة القرآن، قيل: سبعمائة، وقيل: أكثر وذلك في موقعة اليمامة، فبدأ التفكير في جمع القرآن قبل أن يُقتل الباقون.

ولنستمع القصة من كاتب وحي رسول الله ﷺ زيد بن ثابت ﴿ ﴿ ٢٠ ).

يقول زيد: أرسل إليَّ أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة (أي عقب مقتل اليمامة)، فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر الصديق: هي إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحرّ يوم اليمامة بقُراء القرآن، وإني أخشى إن استحرّ القتل بالقراء بالمواطن، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن.

قلت لعمر: كيف نفعل شيئًا لم يفعله رسول الله ﷺ ؟!

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة (١/٣٥).

<sup>(</sup>۲) «أئمة الهدى ومصابيح الدجى» (۲۰۳ – ۲۰۰۵) للشيخ محمد حسان وعوض الجزار.

قال عمر: هذا والله خير.

فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى مر.

وفي رواية: يقول زيد: فقال لي أبو بكر: "إن هذا دعاني إلى أمر، وأنت كاتب الوحي فإن تك معه اتبعتكما، وإن توافقني لا أفعل» فاقتضى قول عمر فنفرت من ذلك (١١)، فقال عمر كلمة: وما عليكما لو فعلتما ؟ قال: فنظرنا فقلنا: لا شيء والله ما علينا.

قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ﷺ، فتتبع القرآن فاجمعه.

فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقَل عليّ مما أمرني به من جمع القرآن... قلت: كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله ﷺ؟ قال: هو والله خير.

ولم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر الله فتتبعت القرآن أجمعه من العُسُبِ (٢) واللُّخاف (٣)، وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره: ﴿ لَقَدَ جَاءَكُمُ رَسُولُكُ مِينَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِـتُمْ ﴿ التَونَة: الاَبة ١٢٨]، حتى خاتمة براءة.

وفي عهد عثمان و أرسل إليها ليأخذ الصحف من عندها ليجمع القرآن في مصحف واحد.

<sup>(</sup>١) قال ابن بطال: إنما نفر أبو بكر أولاً، ثم زيد بن ثابت ثانيًا لأنهما لم يجدا رسول الله ﷺ فعله فكرها أن يحلا أنفسهما محل من يزيد احتياطه للدين على احتياط الرسول ﷺ، فلما نبههما عمر على فائدة ذلك وأنه خشية أن يتغير الحال في المستقبل إذا لم يجمع القرآن، فيصير إلى حالة الخفاء بعد الشهرة، رجعا إليه . . . «فتح الباري» (٨/ ٦٣٠).

<sup>(</sup>٢) العسب: جمع عسيب، وهو جريد النخل، كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض.

<sup>(</sup>٣) اللخاف: قيل: هي الحجارة الرقاق، وقيل: هي صحائف الحجارة الرقاق.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه البخّاري (٩٨٦) في فضائلَ القرآنُ / باب: جمع القرآن، والترمذي (٣١٠٣) في التفسير، والنسائي (٥/ ٢٩٣) في المناقب.

عن أنس بن مالك ﴿ الله على عنمان، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرِك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى.

فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك.

فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يُحرق (١).

# وحاق وقت الرحيل

في سنة إحدى وأربعين من الهجرة النبوية، شعرت أم المؤمنين حفصة بقرب اللقاء مع الله عَرَيِّ ومع الأحبة، ولم تمض بضعة أيام من شهر شعبان من تلك السنة حتى لحقت بالرفيق الأعلى (٢).

وطار الخبر في أرجاء المدينة أن توفيت حارسة القرآن زوج النبي على وأقبل الصحابة الكرام لتشييع جنازتها وفي مقدمتهم سيدنا أبو هريرة وأبو سعيد الخدري الصحابة الكرام لتشييع جنازتها وفي مقدمتهم سيدنا أبو هريرة وأبو سعيد الخدري ونزل الحكم، وصلى عليها والي المدينة آنذاك مروان بن الحكم، ودُفنت في البقيع، ونزل في قبرها أخوها عبد الله وعاصم، وسالم وعبد الله وحمزة بنو أخيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعًا -... وكان عمرها عندما توفيت ثلاثًا وستين سنة المنها ، وكانت قد أوصت إلى أخيها عبد الله بمال وصدقة.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه البخاري (۹۷۸) في فضائل القرآن / باب: جمع القرآن عن أنس بن مالك ﷺ.

<sup>(</sup>۲) «صفة الصفوة» (۲۰/۲)، و «الطبقات» (۸٦/۸).

وهكذا رحلت أمنا حفصة على بعد حياة طويلة مليئة بالعبادة والبذل والتضحية والفداء... رحلت أمنا التي قال عنها أبو نعيم: الصّوامة القوامة المزرية بنفسها اللوامة حفصة بنت عمر بن الخطاب ورّاثة الصحيفة الجامعة للكتاب على النفطات المناب المن

رحلت لتلحق بزوجها وحبيبها ونبيها محمد ﷺ في جنة الرحمن. . . نعم فهي التي قال عنها جبريل عليت للنبي ﷺ (إنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة».

فرضي الله عنها وأرضاها وجعلها في صحبة الحبيب ﷺ في جنته ومستقر رحمته إنه ولى ذلك والقادر عليه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحلية (٢/٥٠).

# زينب بنت خزيمة على

# أم المساكين

إن الإنسان الذي يحب الخير لأخيه المسلم ويطيب نفسًا ببذل المال عند الحاجة، وبذل الروح عند الضرورة، ويضحي بمصلحته الخاصة في سبيل المصلحة العامة، ويرضى بالتقشف والشظف والحرمان، إذا كان فيه انتصار لحقي أو خير، بل يستمرئ المر ويستعذب العذاب، ويرحب بالموت الزؤام في سبيل ما يؤمن به من الهدى والحق.

فليت شِعري أين يوجد هذا الإنسان ؟ ومن أي مدرسة يتخرج ؟

لعَمري أن المدرسة الفذة التي تُخرِّج هذا الصنف من الناس هي مدرسة الإيمان.

الإيمان هو الذي يُهون على الإنسان شهواته ومطالب دنياه، فإذا هو يكتفي بما يسد الجوعة من الطعام. وما يستر العورة من اللباس. وإذا هو يرضى بالقليل من المال، والمتواضع من المسكن، بل يهون على الإنسان ماله فينفقه، ومسكنه فيهجره، وأهله فيرحل عنهم، بل يهون عليه حياته نفسها.

إن كل جهد - مادي أو أدبي، نفسي أو بدني - يبذله المؤمن في سبيل الله مهما يبلغ من ضآلة حجمه فهو محسوب له في رصيد حسناته عند الله، لا يضيع منه مثقال ذرة، حتى الخطوة التي تمشيها قدمه، وحتى الفلس يُنفقه، وحتى الإحساس بالجوع أو العطش أو التعب:

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَأً وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَاعُونَ مَوْطِئَا يَخَمَصَةٌ فِي سَكِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَاعُونَ مَوْطِئًا يَخِيطُ الْصَحُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو نَيْتَلَا إِلَّا كُنِبَ لَهُم يِهِ، عَمَلُ صَلَاحً إِنَّ اللّهَ لَا يَضِيرُهُ وَلَا حَمِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلّا يَضِيرُهُ وَلَا حَمِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلّا حَمُينَ لَكُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فلا عجب أن نرى دينًا كالإسلام يُقدم لنا - في مرحلة قوَته وازدهاره - نماذج رائعة للتضحية والبذل والكفاح والجهاد، وبأعداد هائلة، تُقدم ما تملك من نفس ومال في سبيل الله وهي قريرة العين.

وها نحن نحلّق في سماء تلكم الزهرة النقية التقية التي لم تكن أمَّا للمؤمنين فحسب... بل كانت أمَّا للمساكين. إنها الكريمة التي حُبّب إليها الجود والإنفاق فكانت لا يأتيها درهم ولا دينار إلا أنفقته على الفقراء والمساكين حتى لُقبت بأم المساكين.

فتعالوا بنا لنفتح تلك الصفحة المباركة التي نتعرف من خلالها على أمنا الحبيبة زينب بنت خزيمة على الله المعالمية المباركة التي تعرف من خلالها على أمنا الحبيبة وينب

#### هكذا كانت بدايتها المباركة

لقد وُلدت ضيفتنا المباركة على الله على مكة قبل البعثة النبوية بثلاث عشرة سنة تقريبًا وكانت رحيمة بالفقراء والمساكين... ولما أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة وجاء النبي على بهذا الدين العظيم كانت من السابقات إلى الدخول في الإسلام فكانت ممن قال الله تعالى فيهم:

﴿ وَالسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـدَ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَـدِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ النّوة: اللّه ١١٠٠ ·

فعاشت في رحاب الإسلام من مهده، ورأت كيف كان المسلمون يضحون بكل شيء من أجل أن يظفروا بنعمة التوحيد، فازدادت ثباتًا واستمساكًا بدينها، فكانت صائمة قائمة عابدة لله لا تفتر لحظة عن ذكر الله ولا عن الإنفاق على الفقراء والمساكين حتى لُقبت بأم المساكين - وهي أخت أم المؤمنين ميمونة لأمها -.

# زواجها قبل أن تدخل بيت النبي عليه

ولقد اختلف أهل العلم في أمر زواجها قبل رسول الله ﷺ . . . فمنهم من قال: إنها كانت زوجة للطفيل ابن كانت زوجة للطفيل ابن الحارث.

عن محمد بن إسحاق قال: تزوج رسول الله على زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين، كانت قبله عند الحصين – أو عند الطفيل بن الحارث – مات بالمدينة، أول

نسائه موتًا(١).

وقال الإمام الذهبي: قُتِلَ زوجها عبد الله بن جحش يوم أُحد، فتزوجها رسول الله ﷺ؛ ولكن لم تمكث عنده إلا شهرين أو أكثر، وتوفيت ﷺ. وقيل: كانت أولاً عند الطفيل بن الحارث. وما روت شيئًا.

وقال النَّسابة عليُّ بن عبد العزيز الجرجاني: كانت عند الطُّفيل، ثم خلف عليها أخوه الشَّهيد: عُبيد بن الحارث المطلبي (٢).

#### وهكذا أصبحت أفا للمؤمنين

. ولما استشهد زوجها في سبيل الله ما كان منها إلا أن احتسبته عند الله ورضيت بقضاء الله ﷺ . . .

لقد كانت تشعر في قرارة نفسها بأن الله سيعوضها خيرًا وسيرزقها زوجًا هو خير من زوجها الأول ولكن يا تُرى من هو هذا الزوج الكريم؟!.

إنها لم يخطر ببالها لحظة واحدة أنها ستكون زوجة لسيد الأولين والآخرين على ولكن الله إذا أراد شيئًا فإنما يقول له: كُن فيكون. . . فما إن انقضت عدتها وإذا برسول الله على يتقدم لخطبتها وإذا بها تتساءل مع نفسها: يا تُرى من الرجل الذي يتولى أمر زواجي ؟ وما هي إلا لحظات حتى قالت في نفسها: وهل هناك خير من رسول الله على فجعلت أمرها إليه فالرسول على هو خير من يتولى أمرها ويرعى شأنها.

ولقد أصدقها رسول الله ﷺ أربعمائة درهم وبنى لها حجرة متواضعة بجوار حجرة عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر - رضي الله عنهم جميعًا -.

# هكذا ازدادت رأفة ورحمة بالمساكين

ولقد كانت أمنا زينب عظ رحيمة بالمساكين حتى قبل البعثة فلما أسلمت ازدادت

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في «المجمع» (١٥٣٥٨): رواه الطبراني ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) ﴿سير أعلام النبلاء ﴾ (٢/ ٢١٨).

رحمة ورأفة بهم. . . ولما أصبحت زوجة للحبيب على ازدادت رأفة ورحمة بالمساكين فلقد كانت ترى في كل لحظة ينابيع الرحمة تتدفق من قلب الحبيب لله بل كانت ترى إحسانه وعطفه على فقراء المؤمنين وكانت تسمع النبي لله وعطفه على المسلمين على الإنفاق على الفقراء والمساكين ويرتفع بقلوبهم وأرواحهم إلى درجة الإيثار.

عن أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال: «ما من يوم يُصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكًا تلفًا» (١).

وعنه عن النبي ﷺ قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غِنى، ومن يستعفف يُعفه الله، ومن يستغنِ يُغنه الله» (٢).

وقال ﷺ: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة» (٣).

وقال رسول الله ﷺ: «أفضل الأعمال أن تُدخل على أخيك المؤمن سرورًا، أو تقضي عنه دينًا، أو تطعمه خبزًا» (٤).

وقال رسول الله ﷺ: «أيما مسلم كسا مسلمًا ثوبًا على عري، كساه الله تعالى من خُضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلمًا على جوع، أطعمه الله تعالى يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلمًا على ظمأ، سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم» (٥).

وقال رسول الله ﷺ: «أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله ﷺ

 <sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (١٤٤٢) في الزكاة / باب: قول الله تعالى: ﴿ قَالًا مَنْ أَعْطَىٰ وَالتَّفَىٰ ﴾ ،
 ومسلم (١٠١٠) في الزكاة / باب: في المنفق والممسك.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٣٥٥) في النفقات / باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال، بلفظ: «أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول»، تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله على قال: لا هذا من كيسِ أبي هريرة.

وهو عن حكيم بن حزام عند البخاري (١٤٢٨) في الزكاة / باب: لا صدقة إلا عن ظهر غني.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الحاكم عن أنس، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٦٨٩).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحواثج»، والبيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي هريرة، وابن عدي في «الكامل» عن ابن عمر، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (١٠٩٦).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد وأبو داود (١٦٨٢) والترمذي (٢٤٤٩) عن أبي سعيد الخدري، وقال المنذري: رواه أبو داود والترمذي من رواية أبي خالد بن يزيد الدالاني وحديثه حسن. ١.هـ.

تُدخله على مسلم، أو تكشف عنه كُربة، أو تقضي عنه دينًا، أو تطرد عنه جوعًا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة، أحبُ إليً من أن أعتكف في المسجد شهرًا، ومن كف غضبه، ستر الله عورته، ومن كظم غيظًا ولو شاء أن يُمضيهُ أمضاه؛ ملأ الله قلبه رضًا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سُوء الخلق ليُفسد العمل، كما يُفسد الخل العسل» (١).

وعن أبي مالك الأشعري ﴿ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِن في الجنة خُرفًا يُرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام، وأفشى السلام، وصلى بالليل والناس نيام ﴾ (٢٠).

فكانت تسمع هذا الكلام المبارك فتسمو نفسها ويتطلع قلبها إلى النعيم الدائم في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكانت لا تدخر درهمًا ولا دينارًا. . . فهي التي كانت تُسمى في الجاهلية «أم المساكين» فكيف بحالها وقد أصبحت أمًّا للمؤمنين؟ .

#### جعلت وقتها كله لله

كانت السيدتان النبيلتان عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر على أسبق من زينب أم المساكين إلى دخول البيت النبوي الطاهر الكريم؛ وكان لهاتين الكريمتين: عائشة وحفصة، مكانة كبرى، ومنزلة عظمى عند رسول الله على ولذلك لم تستشعر عائشة، ولا حفصة، نحو الوافدة الجديدة زينب بنت خزيمة أية غيرة، أو أي شيء من دوافع الغضب الأنثوي.

وأما زينب بنت خزيمة أم المساكين، فلم تكن راغبة هي الأخرى في منافسة عائشة وحفصة اللتين سبقتاها إلى بيت النبي الكريم علية.

كانت زينب بنت خزيمة عليها سحابات الرضوان، تعيش في عالم العطف والمودة والحنان، وتعيش في دفء الإسلام وعظمته، فكانت تحسّ سعادة عظيمة في رحمة

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج»، والطبراني في «الكبير» عن ابن عمر، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (١٧٦).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان في «صحيحه» وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (١/٣٩٦).

المساكين، وفي رقتها عليهم، ورفقها بهم، والإحسان إليهم، فجعلت وقتها كله في عبادة الله ﷺ ، ثم في رعاية ثلّة المساكين وإطعامهم، والتصدق عليهم، ولهذا غلب عليها تسمية أم المساكين، وناهيك بهذه التسمية الفضلى الفوّاحة بأريج الحنان!

نعم لقد كانت أمنا زينب بنت خزيمة ﷺ خيرة من الخُيرات، طيبة من ذوي النفوس الطيبة، وما كان يخرج من حجرتها إلا الصدقات، وإلا الطاعات، فأكرم وأعظم بذلك! (١٠).

# في رحاب الحبيب ﷺ

وعاشت أمنا زينب على في رحاب الحبيب على أجمل أيام عمرها فكانت ملازمة للنبي على تأخذ من هديه ودله وعلمه وأخلاقه ورحمته فكانت تزداد إيمانًا يومًا بعد يوم حتى كانت لا تطمح نفسها في أي شيء من خُطام الدنيا الزائل بل كانت تشتاق إلى رضوان الله وإلى جنته التي أعدها لعباده الصالحين.

#### وحاق وقت الرحيل

وظلت خلال هذه الفترة اليسيرة التي عاشتها في بيت النبي على عابدة صائمة قائمة لله . . . ولكنها لم يطل مقامها عند رسول الله على كثيرًا فما هي إلا شهور قليلة حتى جاءت اللحظة التي نامت فيها أمنا زينب على على فراش الموت لتكون أول زوجة للنبي على تموت في المدينة .

فلما ماتت تجددت الأحزان في قلب رسول الله ﷺ فتذكّر بموتها موت خديجة ﷺ سيدة نساء العالمين .

وهكذا دخلت زينب بنت خزيمة على بيت رسول الله على في هدوء الأبرار وصمت العابدين، وخرجت في صمت الخاشعين لتُدفن في البقيع وتفوز بصلاة رسول الله عليها والدعاء لها.

لقد توفيت أم المساكين، ولم تَرْوِ شيئًا عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>١) نساء أهل البيت (ص: ٢١٦-٢١٧) بتصرف.

قال الذهبي لَخَلَاللهُ: وما رَوَتْ شيئًا (١).

وقال ابن الجوزي رَجَحَالِللَّهُ: رما نعلمها أسندتْ شيئًا (٢).

ولعل هذا يعود إلى انشغالها بأحوال المساكين، وإلى قلة مكثها في بيت رسول الله

روى الطبراني لَخِمُلَلْلَهُ قال: وتوفيت - أم المساكين - ورسول الله ﷺ حيّ، لم تلبت معه إلا يسيرًا (٣).

وهكذا رحلت أم المساكين التي لم تبخل لحظة واحدة عليهم، بل جاءت بكل ما تملك لتجد ذلك كله عند الله الذي لا تضيع عنده الودائع. . . فلقد كانت تنقل عيشها من دنياها لأخراها لتسعد في الجنة بالنعيم الذي لا ينقطع ولا يزول.

ولا نملك ونحن نودع أُمَّنا الغالية إلا أن نتلوا قول الله تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلْمُنْقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرٍ ﴿ فَي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقْنَدِرٍ ﴿ فَا اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللهِ عَنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» (۲/۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) «المجتبى» (ص: ٩٥).

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في «المجمع» (١٥٣٥٧): رواه الطبراني ورجاله ثقات.

# أم سلمة ﷺ

#### صبرٌ واحتساب ... ومكافأة من الرحيم التواب

وها نحن نطوي الصفحات الناصعات لنقف وقفة إيمانية مع تلك الصفحة البيضاء التي تجعل القلب يزداد إيمانًا ويقينًا وسعادةً وسرورًا بسيرة هذا الجيل العظيم الذي تربَّى بين يدي الحبيب محمد ﷺ.

ونحن على موعد مع أمنا الغالية (أم سلمة) ﷺ.

قال عنها الإمام الذهبي: السيدة المحجبة الطاهرة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مَخزوم بن يَقظة بن مُرَّة، المخزوميَّة، بنت عم خالد بن الوليد، سيف الله؛ وبنت عَمِّ أبي جَهل بن هشام.

من المهاجرات الأُول. كانت قبل النبي ﷺ عند أخيه من الرَّضاعة: أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي، الرجل الصالح (١).

ونحن لو ألقينا الأضواء على حياة أمّ سلمة قبيل الإسلام، لألفينا أنبًا امرأة ذات شَرَفٍ وطهْرٍ في أهلها، وذات نَسَب مُعْرِقِ في المعالي، ومَنْبَتِ كريم حسيب في قومها بني مخزوم، ثم هي بعد ذلك كلّه ابنة واحدٍ من كرماء قريش، وأنداهم كفًا، وأجودهم عطاء، فأبوها زادُ الرّاكب أحد الأجواد الذين سارت الأمثال والركبان بالحديث عن جودهم، فكانوا إذا سافروا، وخرج معهم النّاس، لم يتخذوا زَادًا معهم، ولم يوقدوا نارًا لهم، فيكفونهم ويغنونهم.

ولا ريب أنَّ هند بنت أبي أمية، قد تأثرت بهذه البيئة الكريمة التي عاشتها في مطلع فجر حياتها، ورأت ما رأت من مكانة أبيها وكرامته بين الناس، فلا عجب أن تكون هي الأخرى، ذات يد معطاء، ونفس صافية، تعرف مكامن الرحمة، فتفجر البر في نفوس الناس تفجيرًا (٢).

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ٢٠١-٢٠٢).

<sup>(</sup>۲) «نساء أهل البيت» / أحمد خليل جمعة (ص: ۲۲۵-۲۲۹) بتصرف.

# نشأة عريقة ... وزيجة مباركة

نشأت هند في بيت عريق أصيل، يجمع المجد من طرفي الجود والشجاعة، وكانت منذ صباها وفتوتها ذات شخصية قوية تفرض احترامها، وكانت من أجمل النساء.

وحين بلغت أشدها واستوى عودها، تقدم لخطبتها أحد فتيان قريش المعدودين، وفرسانها المشهورين، وشجعانها الأبطال: عبد الله بن عبد الأسد ابن هلال بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم (أبو سلمة)، وأمه برة بنت عبد المطلب ابن هاشم عمة النبي عليه، وتم وكان أبو سلمة أخًا للنبي عليه من الرضاع، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب، وتم الزواج، فسعدا بذلك سعادة كبرى (۱).

وكانت أمّ سلمة تعيشُ حياة النّعيمِ والرَّخاءِ، والسَّعةِ والدَّعةِ، وخفْضِ العيش، ينفق عليها زوجها ويرعاها، ويحنو عليها حُنوً المرضعات على الفطيم، فقد عُرفت بين أترابها بكمال طلعتها، وجمالِ روحها، ورقّةِ طبعها، ناهيك بكرم والدها الذي غطى رجال مكة وما حولها.

لكنها، وفي غضون أيام، تترك هذا النّعيم كلّه، لتنتقل إلى نعيم رُوحي آخر، عبقت مكة كلها بأريجه، إنه عبقُ الإسلام الذي يدعو إليه محمد ﷺ، وسارعت أمُّ سلمة وزوجها إلى الإيمان بالله، فكانا من السعداء (٢).

وهكذا انتظم الزوجان في ركب الإيمان منذ المراحل الأولى.

#### الهجرة إلى الحبشة

وفي إحدى الجلسات المباركة، راحت أم المؤمنين أم سلمة تروّي ذكريات الهجرة الحبشية... وحديث الهجرة إلى الحبشة - عزيزي القارئ - طويل الذيول، عريض الأكناف، ولكني أحب أن أشير إلى أنها كانت - كذلك - هجرة تبليغ، ونشر للدعوة المحمدية، تلك التي تركت أثرها وآثارها بالحوار الصدوق، الذي تولاه جعفر بن أبي طالب على باسم سائر المسلمين المهاجرين، واستجاب لها النجاشي، وأحباره ورهبانه الذين فاضت أعينهم بالدمع مما سمعوا من الحق، وأنزل الله عنه قرآنا

<sup>(</sup>۱) «صور من سير الصحابيات» / السحيباني (ص: ۱۷۷).

<sup>(</sup>٢) «نساء أهل البيت» (ص: ٢٢٧).

يُتلى إلى أن يرث الأرض ومن عليها: ولنعد إلى مائدة أم سلمة الإيمانية، نغذي الأرواح، ونمتع الأسماع بفقرات رطبة من شذى قصة الهجرة.. لاحظ معي رقة الألفاظ، ودقة التعبير، وحسن التأليف، وسمو القصد، وكمال الرؤية السليمة للأحداث (1).

قالت أم سلمة عليها سحائب الرضوان: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله على وفُتنُوا، ورأوا ما يصيبهم من البلاء، وأن رسول الله على لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان هو في مَنَعَة من قومه وعمه، لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه. فقال لهم رسول الله على: "إن بأرض الحبشة ملكا لا يُظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجًا ومخرجًا"، فخرجنا إليه أرسالاً، حتى اجتمعنا فنزلنا بخير دار إلى خير جار، وأمِنًا على ديننا ". وفي رواية: أنها قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا فيها خير جار النجاشي، أمِنًا على ديننا، وعبدنا الله تعالى، لا نُؤذَى، ولا نسمع شيئًا نكرهه. . . .

#### صبرٌ واحتساب

ولقد تحملت أم سلمة ﷺ الإيذاء الشديد عند هجرتها مع زوجها إلى المدينة المنورة فصبرت واحتسبت ذلك كله عند الله .

والآن، دعونا نعيش ثانيةً رحلة الهجرة إلى المدينة المنورة مع الأسرة الصابرة، وتعالوا نستنشق عبير تلك الأحاديث العطرة التي تصل القلوب ببارئها، وتمتد إلى أغوار النفس فتربطها وشائج الحب مع الحبيب المصطفى ﷺ، ولأصحابه الكرام.

عن أم سلمة على قالت: لما أجمع أبو سلمة المحروج إلى المدينة، أي في الهجرة، رَحَّل لي بعيره، ثم حملني عليه، وجعل معي ابني «سلمة بن أبي سلمة» في حجري، ثم خرج يقود بي بعيره. فلما رأته رجال بني المغيرة قاموا إليه، فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه، علام نتركك تسير بها في البلاد ؟

<sup>(</sup>۱) «نساء أهل البيت» (ص: ۲۳۱).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ١١٥)، وابن هشام (١/ ٣٣٤) مطولاً. وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

قالت: فنزعوا خطام البعير من يده، وأخذوني منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة، وقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا.

قالت: فتجاذبوا ابني «سلمة» بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد، وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة.

قالت: ففُرَق بيني وبين ابني وبين زوجي.

قالت: فكنت أخرج كل غداة، فأجلس في الأبطح، فما أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريبًا منها، حتى مرّ بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي، فرحمني.

فقال لبني المغيرة: ألا تحرجون من هذه المسكينة، فرَّقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها ؟

قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت.

قالت: فردَّ بنو عبد الأسد إليَّ عند ذلك ابني.

قالت: فارتحلتُ بعيري، ثم أخذت ابني، فوضعته في حجري، ثم خرجتُ أريد زوجي بالمدينة.

قالت: وما معي أحد من خلق الله حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة أخا بني عبد الدار. فقال: إلى أين يا ابنة أبي أمية ؟ قلت: أريد زوجي بالمدينة قال: أَوْمَا معك أحد ؟ قلت: ما معي إلا الله وبني هذا.

فقال: والله! ما لك من مترك، فأخذ بخطام البعير، فانطلق معي يهوي بي، فوالله! ما صحبتُ رجلًا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه. وكان إذا بلغ المنزل أناخ بي، ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر بعيري، فحط عنه، ثم قيّده في الشجر، ثم تنحى إلى شجرة، فاضطجع تحتها.

فإذا دنا الرواح، قام إلى بعيري فقدمه فرحّله، ثم استأخر عني، وقال: اركبي، فإذا ركبت فاستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه، فقادني حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمنى المدينة.

فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء، قال: زوجك في هذه القرية،

- وكان أبو سلمة بها نازلاً - فادخليها على بركة الله . . ثم انصرف راجعًا إلى مكة . فكانت تقول: ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة ؛ وما رأيتُ صاحبًا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة (١).

#### في رحاب الحبيب علية

وفي ربوع المدينة المنورة عاش الزوجان يعبدان الله تعالى ويتزودان بزاد التقوى ويتعلمان الخير كله بين يدي الحبيب ﷺ. وعكفت أم سلمة على رعاية وتربية أولادها على حُب الله ورسوله ﷺ حتى أصبح أولادها من خيرة الصحابة الذين حازوا شرف الصُحبة وهم: زينب وعمر وسلمة ودرة.

#### صفحة من أرض الشرف والبطولة

وعلى الرغم من انشغالها بعبادة ربها عَصَلًا ومعرفة سنة نبيها ﷺ وتربية أبنائها إلا أنها كانت تشجع زوجها دائمًا على الخروج للجهاد في سبيل إعلاء كلمة (لا إله إلا الله).

وحين قامت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، وأُعلن الجهاد ضد أعداء الملة والدين انخرط أبو سلمة في صفوف المجاهدين في سبيل الله تحت راية رسول الله على الله يتخوض غمار المعارك، ويبلى فيها أحسن البلاء، فكان له في بدر صولات وجولات.

ومضى عام، فإذا المشركون يتجهزون لقتال المسلمين وخرج المسلمون إلى أُحُد وهناك التقوا مع المشركين، وكان أبو سلمة على من الجنود الأوفياء في الجيش المحمدي، وفي أُحُد رماه أبو أسامة الجشمي بسهم في عضده، ولما عاد المسلمون إلى المدينة مكث أبو سلمة شهرًا يداوي جرحه ويعالجه، وبجانبه زوجه الوفية أم سلمة، تقوم على رعايته وخدمته إلى أن برأ جرحه ".

<sup>(</sup>۱) انظر: البداية والنهاية (٣/١٦٩)، ابن هشام (٢/٧٥، ٧٦) وفي سنده مسلمة بن عبد الله ابن عمر بن أبي سلمة «لم يوثقه غير ابن حبان»، وقال الحافظ في «التقريب» (١/٣١٧): مقبول.

<sup>(</sup>٢) «تهذيب الأسماء واللغات» (٢/ ٣٦٢) بتصرف.

وهكذا عرفته أرض أُحد إذ بلِّل ثراها بدمه الزكي الطاهر .

#### سرية أبي سلمة

ولما تجرأت بعض القبائل على المسلمين بعد غزوة أُحد أرسل النبي ﷺ سرية أبى سلمة.

وأول من قام ضد المسلمين بعد نكسة أُحُد هم بنو أسد بن خزيمة.

كان مبعث هذه السرية حين استهل هلال المحرم سنة ٤هـ، وعاد أبو سلمة وقد نغر عليه جرح كان قد أصابه في أُحُد، فلم يلبث حتى مات (١).

#### وفاءً لا مثيل له

ولما نام أبو سلمة على فراش الموت دار بينه وبين زوجه أم سلمة على هذا الحوار الروحاني .

عن زياد بن أبي مريم قال: قالت أم سلمة لأبي سلمة: بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها، وهو من أهل الجنة، ثم لم تُزوج، إلا جمع الله بينهما في الجنة. فتعال أعاهدك ألا تزوج بعدي، ولا أتزوج بعدك. قال: أتطيعينني ؟ قالت: نعم. قال: إذا مت تزوجي. اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلًا خيرًا مني، لا يحزنها ولا يؤذيها. فلما مات، قلت: من خير من أبي سلمة ؟ فما لبثت وجاء رسول الله عَيْنَ، فقام على الباب فذكر الخطبة إلى ابن أخيها، أو ابنها. فقالت: أراد على رسول الله عَيْنَ، أو أتقدم عليه بعيالي. ثم جاء

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (۳/ ۲٤٣) ط. دار الريان.

الغد فخطب (١)

وعن عبيد بن عمير كَغُلَلْهُ قال: قالت أم سلمة: لما مات أبو سلمة قلت: غريب وفي أرض غربة. لأبكينه بكاء يتحدث عنه. فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة من الصعيد (٢) تريد أن تسعدني (٣). فاستقبلها رسول الله على وقال: «أتريدين أن تُدخلي الشيطان بيتًا أخرجه الله منه ؟» مرتين. فكففت عن البكاء فلم أبك (٤).

وعن أم سلمة قالت: دخل رسول الله على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: "إن الروح إذا تُبض تبعه البصر" فضج ناس من أهله فقال: "لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يُؤمنون على ما تقولون" ثم قال: "اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يارب العالمين، وافسح له في قبره ونور له في» (٥٠).

وعن أم سلمة، قالت: لما تُوفي أبو سلمة، أتيت النبي ﷺ، فقلت: كيف أقول؟ قال: «قولي: اللهم اخفر لنا وله، وأعقبني منه عقبي صالحة» فقلتها، فأعقبني الله محمدًا ﷺ (٦٠).

#### الزواج المبارك

وتأتي المنحة الربانية لتتنزل على أم سلمة فتصبح - بفضل الله - إحدى أمهات المؤمنين لتغدو من البيت الطاهر الكريم... ويا لها من منقبة لا توازيها الدنيا بكل ما فيها من متاع زائل.

عن أم سلمة أنها قالت:سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من مُسلم تُصيبه مُصيبةٌ فيقول ما أمره الله: (إنا لله وإنا إليه راجعون) اللهم أجُرني في مُصيبتي وأخلف لي خيرًا منها، إلا

<sup>(</sup>۲) المراد بالصعيد هنا: عَوالى المدينة.

<sup>(</sup>٣) أي: تُساعدني في البكاء.

<sup>(</sup>٤) صَحيح: روآه أحمد (٦/ ٢٨٩)، ومسلم (٩٢٢) في الجنائز / باب: البكاء على الميت.

 <sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه مسلم (٩٢٠) في الجنائز/ باب: في إغماض الميت والدعاء له إذا خُضِرَ.

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرُجه مسلم (٩١٩) في الجنائز / باب: ما يقال عند المريض والميت، وأحمد (٦)

أخلف الله له خيرًا منها».

قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خيرٌ من أبي سلمة ؟ وأول بيت هاجر إلى رسول الله ﷺ. . . ثم إني قلتها، فأخلف الله لي رسول الله ﷺ. قالت: أرسل رسولُ الله ﷺ حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له فقلت: إن لي بنتًا وأنا غيورٌ قال: «أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يُذهب بالغيرة» (١).

وعن عمر بن أبي سلمة: أن أم سلمة لما انقضت عدتها، خطبها أبو بكر، فردته؛ ثم عمر، فردته. فبعث إليها رسول الله. فقالت: مرحبًا، أخبر رسول الله أني غَيْرَى (٢)، وأني مُصْبية (٣)، وليس أحد من أوليائي شاهدًا.

فبعث إليها: «أما قولك: إني مصبية؛ فإن الله سيكفيك صبيانك. وأما قولك: إني غيرى، فأدعو الله أن يذهب غيرتك، وأما الأولياء؛ فليس أحد منهم إلا سيرضى بي».

قالت: يا عمر، قم فزوج رسول الله.

وقال رسول الله: «أما إني لا أنقصك مما أعطيت فلانة» رحيين وجرتين ووسادة من أدم حشوها ليف. قال: وكان رسول الله على يأتيها، فإذا جاء أخذت زينب فوضعتها في حجرها لترضعها، وكان رسول الله على حييًا كريمًا يستحيي فيرجع، فعل ذلك مرارا ففطن عمار بن ياسر لما تصنع، قال: فأقبل ذات يوم وجاء عمار، وكان أخاها لأمها، فدخل عليها، فانتشطها من حجرها وقال: دعي هذه المقبوحة المشقوحة التي آذيت بها رسول الله، فدخل، فجعل يقلب بصره في البيت يقول: «أين زناب؟ ما فعلت زناب؟» قالت: جاء عمار، فذهب بها. قال: فبني رسول الله بأهله، ثم قال: «إن شئت أن أسبع

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم (٩١٨) في الجنائز / باب: ما يقال عند المصيبة.

<sup>(</sup>٢) غَيْرَى: كثيرة الغيرة.

<sup>(</sup>٣) مُصبية: ذات صبيان وأولاد صغار.

لكِ سبعت للنساء» (١).

قال الإمام الذهبي: دخل بها النبي ﷺ في سنة أربع من الهجرة وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبًا (٢).

# في بيت الزوجية

ومن أول لحظة دخلت فيها (أم سلمة) بيت الزوجية فإذا بها تقوم بأعباء المنزل وتدبر شئونه على أفضل وجه.

عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، قال: دخلت أيم العرب على سيد المسلمين أول العشاء عروسًا، وقامت آخر الليل تطحن – يعني: أم سلمة (٣).

وكانت عاقلة لبيبة حسنة الرأي والفهم... بل كانت تسعى دائمًا لإدخال السعادة والسرور على رسول الله علية.

#### مكانتها عند رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد (۹۰/۸)، وأحمد (۳۱۳/۱، ۳۱۶، ۳۱۷)، والنسائي (٦/ ۸۱ ، ۸۱) في النكاح: باب إنكاح الابن لأمه، وإسناده صحيح كما قال الحافظ في «الإصابة» (۲۲۳/۱۳) وصححه ابن حبان (۱۲۸۲)، والحاكم (۱۷/٤)، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) «سير أعلام النبلاء» / للذهبي (۲/۲۰۲).

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء» / للذهبي (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) الخميلة: القطيفة.

<sup>(</sup>٥) أي: ذهبت في خفة.

<sup>(</sup>٦) قال الخطابي: أصل هذه الكلمة من النفس وهو الدم، إلا أنهم فرقوا بين بناء الفعل من الحيض والنفاس، فقالوا في الحيض: نفست بفتح النون، وفي الولادة بضمها. . . انتهى.

<sup>(</sup>٧) يعني: زينب ابنة أبي سلمة.

<sup>(</sup>A) الكلام لأم سلمة (رضى الله عنها).

من إناء واحد من الجنابة . (١)

#### رجاحة عقلها

وكان لأم سلمة من المواقف التي تُظهر رجاحة عقلها الكثير والكثير وكان من بين تلك المواقف في يوم الحديبية.

قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: وكانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع، والعقل البالغ، والرأي الصائب، وإشارتها على النبي ﷺ يوم الحديبية تدل على وفور عقلها وصواب رأيها.

فإنه لما صالح النبي على أهل مكة وجاءه سهيل بن عمرو ليكتب معه كتاب الهدنة والصلح، وكان من بنود هذا الصلح أنه إذا جاء رجل من المشركين يريد أن يُسلم فعلى النبي وقلى أن يرده إلى المشركين، وإذا ذهب رجل مسلم يريد أن يلحق بالمشركين فعلى المشركين أن يقبلوه. فحزن أصحاب الحبيب والله حمًّا؟ قال البلية حتى قام عمر بن الخطاب وقال للحبيب وقلى: «إلى». قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال الإبلى». قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذًا؟ قال: «إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري». قلت: أو ليس كنت تحدثنا أنًّا سنأتي البيت فنطوف به ؟ قال: «بلى، أفأخبرتك أنا نأتيه العام» ؟ قال قلت: لا. قال «فإنك آتيه ومطوف به». قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا ؟ قال بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذًا ؟ ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذًا ؟ فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به . . . قال الزهري قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله ولله واله على النحوا ثم احلةوا». قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله والله والنحروا ثم احلي الدقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك وقال ذلك

<sup>(</sup>۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٢٢) في الحيض / باب: النوم مع الحائض وهي في ثيابها، ومسلم (٢٩٦) في الحيض / باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد والسياق للبخاري.

ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. وهنا جاء دور (أم سلمة) العاقلة اللبيبة التي أنقذت الصحابة - بفضل الله وحده - من الوقوع في معصية رسول الله ﷺ.

فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك ؟ اخرج، ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك: نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضًا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًا (١).

وبهذا نجا الصحابة الكرام من مخالفة الحبيب المصطفى عَلَيْق، وذلك ببركة رأي أم المؤمنين أم سلمة عليها سحائب المواقف أم المؤمنين خديجة عليها سحائب الرضوان وإن نسى التاريخ فلا ينسى مواقف أم سلمة رضي الله عنها، وخصوصًا ذلك اليوم الذي يُقرن باسمها كلما ذُكر يوم الحديبية.

#### صاحبة القلب الرحيم

فهي التي حملت خبر توبة الله تعالى على (أبي لبابة) وذلك عندما أرسله الحبيب على الى بني قريظة وكان أبو لبابة على حليفًا ليهود بني قريظة في الجاهلية، فلما خانوا عهدهم مع رسول الله على غزوة الخندق فقرر النبي على أن ينزلوا على حُكمه فيهم فأرسلوا إلى أبي لبابة فأرادوا أن يستشيروه في أمرهم وسألوه: هل ترى أن ننزل على حكم محمد على وقال لهم أبو لبابة: نعم فانزلوا وأومأ إلى حلقه بالذبح – أي أنكم إذا نزلتم على حكمه فلن يكون لكم إلا الذبح – فأحس أبو لبابة أنه قد خان الله ورسوله فندم وعاد، فربط نفسه في عمود المسجد وقال: والله لا أذوق طعامًا ولا شرابًا حتى أموت أو يتوب الله عليً مما صنعت. فنزلت توبة أبي لبابة على رسول الله على وهو في بيت أم سلمة فاستأذنت النبي على أن تبشره بتوبة الله عليه فأذن لها فقالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك.

<sup>(</sup>١) ضحيح: أخرجه البخاري (٢٧٣١، ٢٧٣٢) في الشروط / باب: الشروط في الجهاد.

قالت أم سلمة: فثار الناس، وأسرعوا إليه ليطلقوه، ولكنَّ أبا لبابة أبَّى وقال: لا والله حتى يكون رسول الله ﷺ هو الذي يطلقني بيده الشريفة.

وبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فلما مر عليه خارجًا إلى صلاة الصبح أطلقه، وغمر السرور أبا لبابة بأن تجاوز الله عما أسرف.

# منقبة عظيمة لأم سلمة على

وها هي منقبة عظيمة من مناقب أم سلمة على ألا وهي أنها رأت جبريل عليه الله عن سلمان الفارسي في قال: أُنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله على وعنده أم سلمة. قال: فجعل يتحدث ثم قام. فقال نبي الله على لأم سلمة: «من هذا؟» أو كما قال. قالت: هذا دحية. قال: فقالت أم سلمة: ايم الله ما حسبته إلا إياه. حتى سمعت خطبة نبي الله على يخبر خبرنا. أو كما قال: قال: فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا ؟ قال: من أسامة بن زيد (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (٤٤/٣)، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري (٣٦٣٤) في المناقب / باب: علامات النبوة في الإسلام، ومسلم (٢) (٢٤٥١) في فضائل الصحابة/ باب: من فضائل أم سلمة أم المؤمنين ﷺ

قال الإمام النووي: «قوله: (إن أم سلمة رأت جبريل في صورة دحية) هو بفتح الدال وكسرها، وفيه منقبة لأم سلمة رضي الله عنها، وفيه جواز رؤية البشر الملائكة، ووقوع ذلك، ويرونهم على صورة الآدميين، لأنهم لا يقدرون على رؤيتهم على صورهم. وكان النبي على صورته الأصلية (١)».

كانت تعدُّ من فقهاء الصحابيات

قال الإمام الذهبي عنها: وكانت تُعدُّ من فُقهاء الصحابيات (٢).

وكيف لا تصل إلى تلك المرتبة والمنزلة العالية وهي التي سمعت القرآن الكريم والسُنة المطهرة من فم الحبيب ﷺ.

لقد كانت ممن يُرجع إليها في بعض الأحكام والفتاوى وبخاصة فيما يخص فقه المرأة المسلمة حتى كان حَبر الأمة عبد الله بن عباس و يرسل فيسألها عن بعض الأحكام (٣).

وقد أخرج لها منها في الصحيحين (٢٩ حديثًا) والمتفق عليه (١٣ حديثا). انفرد البخاري بثلاثة أحاديث ومسلم بثلاثة عشر (٤٠).

#### جاق وقت الرحيل

كانت أم سلمة ﷺ من المعمرات فقد عاشت نحوًا من تسعين سنة وعاشت الخلافة الراشدة وامتدت بها الحياة إلى عهد يزيد بن معاوية.

قال الإمام الذهبي: وكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين.

عمرت حتى بلغها مقتل الحسين، الشهيد، فوجمت لذلك، وغشى عليها، وحزنت

<sup>(</sup>١) مسلم بشرح النووي (١١/١٦).

<sup>(</sup>۲) «السير» (۲/۳۰۲).

<sup>(</sup>m) «زاد المعاد» (۲/ ۷۸).

<sup>(</sup>٤) «المجتبى من المجتنى» لابن الجوزى (ص: ٩٣).

عليه كثيرًا. لم تلبث بعده إلا يسيرًا، وانتقلت إلى الله (۱). وكان ذلك سنة إحدى وستين – على الراجح من أقوال أهل العلم –. وهكذا رحلت أم المؤمنين لتكون زوجًا للنبي في جنة الرحمن التي فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/٢٠٢).

# زينب بنت جحش ﷺ

#### أمر الله بزواجها من فوق سبع سماوات

لقد توقفت كثيرًا قبل أن أكتب ترجمة لهذه الصحابية الجليلة التي جمعت كل أنواع الفضل والبر والصلاح... فمناقبها تجعل الإنسان حائرًا لا يدري كيف يبدأ الحديث وأي المناقب يسلط عليها أضواء الكلام إذا كانت المناقب هي التي تضيء تلك الصفحات من روعتها وجمالها.

إننا على موعد مع زينب بنت جحش على التي قال عنها الإمام الذهبي: وكانت من سادة النساء دينًا وورعًا وجودًا ومعروفًا(١).

وقال عنها الإمام أبو نعيم: الخاشعة الراضية الأوَّاهة الداعية (٢).

فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع سيرة هذه الصحابية الجليلة أم المؤمنين عسى أن تعرف كل أخت مسلمة من خلال تلك السطور كيف تكون القدوة والأسوة.

#### هذا هو الفخر الحقيقي

لقد ترعرعت زينب على في ربوع مكة فوجدت نفسها من علية النساء ومن فُضليات نساء مكة ومن حولها فهي التي جمعت بين النسب الأصيل والحسب الرفيع والجمال الوفير وجمع الله لها أطراف الفضل والبر... فابن خالها هو سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله يهي ... وجدهما واحد هو: عبد المطلب سيد قريش في زمانه... وأخوها هو أول من دُعي بأمير المؤمنين وصاحب أول راية عُقدت في الإسلام وأحد الشهداء ألا وهو: عبد الله بن جحش على ... وأخوها الآخر هو أحد شعراء الإسلام أبو أحمد بن جحش على ... وأخوها الآخر هو أحد شعراء الإسلام أبو أحمد بن جحش على الله بن جحش الله بن بعد الله بعد الله بن بعد الله بن بعد الله بعد الله بعد الله بعد الله بن بعد الله بع

ومن أخوالها: حمزة والعباس الله فحمزة هو أسد الله وسيد الشهداء... والعباس هو الذي يبذل المال ويمنع الجار ويعين على النوائب... وأختها إحدى السابقات إلى

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» (۲/۲۱۲).

<sup>(</sup>Y) «الحلية» (٢/١٥).

بل وهي المرأة الوحيدة التي زوجها الله ﷺ من فوق سبع سماوات.

#### من هنا كانت البداية

وُلدت زينب ﴿ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ع

وكانت نفسها تتوق إلى حياة طاهرة نظيفة بعيدة عن أدران الشرك والجاهلية... وبدأت نسمات الإسلام تفوح بأريجها العطر الفواح في مكة المكرمة وبدأت شمس الإسلام تضيء أرجاء الكون كله وإذا بالقلوب الطاهرة تفتح أبوابها على مصراعيها لتستقبل هذا النور الذي جاء به الحبيب عليه من عند ربه عنه النور الذي جاء به الحبيب التستقبل هذا النور الذي جاء به الحبيب المناه المناه النور الذي جاء به الحبيب المناه النور الذي المناه المناه المناه المناه النور الذي المناه المناه

وكان عبد الله بن جحش شقيقها يرى النبي ﷺ قبل مبعثه فكان يعجب كل العجب من رجاحة عقله وأمانته وصدقه وحُسن عشرته، ولذلك فقد كان يحمل له في قلبه قدرًا عظيمًا من المحبة والتقدير والاحترام.

ومن هنا فَإِنه ما إِن بُعث الحبيب ﷺ حتى أسلم (عبد الله) ولم يتلكأ أو يتلعثم. . . وكان إسلامه قبل أن يدخل الحبيب ﷺ دار الأرقم، فكان من السابقين إلى الإسلام (١١).

وقام يحمل أمانة هذا الدين ليدعو الناس من حوله إلى جنة الدنيا والآخرة فدعا أخويه فأسلما ودعا أختيه (زينب وحمنة) فأسلمتا ودخلوا جميعًا في دين الله لتكتمل السعادة في قلوبهم

# هجرة وصبر واحتساب

فلما لامس الإيمان شغاف قلبها أخذت تنهل من معين القرآن والسُنة ما استطاعت الى ذلك سبيلًا وأخذت تتقرب إلى الله يومًا بعد يوم حتى أحست بأنها تعيش في جنة حقيقية - ولكن الجنة لا بد لها من الصبر والتضحية-.

فما أن علم كفار قريش بانتشار الإسلام حتى قاموا ليصبوا العذاب صبًا على أصحاب

<sup>(</sup>١) « أصحاب الرسول ﷺ للمصنف (٢/ ٤٧٩-٤٧٩).

الحبيب ﷺ . . . ولقد تحملت زينب ونساء قومها نصيبًا من أذى قريش.

ولما أذن الله بالهجرة إلى المدينة، هاجر بنو جحش بقيادة سيدنا عبد الله بن جحش ومعه أخوه أبو أحمد بن جحش، وكان أبو أحمد هذا شاعرًا ضرير البصر، وكان معهما محمد بن عبد الله بن جحش، وهاجر معهم نساؤهم: زينب بنت جحش بطلة ترجمتنا اليوم، وحمنة بنت جحش – زوج مصعب بن عمير - وأم حبيب بنت جحش – زوج عبد الرحمن بن عوف – رضي الله عنهن –.

قال: بلى، قال: «فذلك لك»، فلما افتتح رسول الله على مكة كلَّمه أبو أحمد- أخو عبد الله بن جحش - في دارهم، فأبطأ عليه رسول الله على فقال الناس لأبي أحمد: يا أبا أحمد، إن رسول الله على يكره أن ترجعوا في شيء من أموالكم أُصيب منكم في الله على ، فأمسك عن كلام رسول الله على ، وقال لأبي سفيان:

أبلغ أبا سفيان عن دار ابن عمك بعتها وحليف كم بالله رب إذهب بها، إذهب بها

أمر عسواقب المندامة تقضي بها عنك الغرامة الناس مجتهد القسامة طُوقتها طوق الحمامة(۱)

# في رحاب الأنصار

وعاشت زينب على أجمل أيام حياتها في رحاب أخواتها من نساء الأنصار.. وماذا نقول نحن عن الأنصار بعد قول الله عَنهم : ﴿وَٱلَّذِينَ نَبُوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ فَقُولُ نحن عن الأنصار بعد قول الله عَنهم عَلَجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ يَجِبُونَ مَنْ هَاجِرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِم فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ العَشر: الآية ١٩.

واحتلت زينب مكانة عالية بين النساء فقد كانت كهفًا وملاذًا للمساكين والمحتاجين

<sup>(</sup>۱) «السيرة» لابن هشام (٢/ ١٠٧-١٠٨) بتصرف.

تجود عليهم بالمال والمتاع لأنها علمت يقينًا أن المؤمن لابد أن يغرس الخير في الدنيا ليجنى النعيم في الآخرة.

وكانت صوامة قوامة تصوم النهار وتقوم الليل تناجي ربها وتبكي بين يديه على وكانت بارة بمن حولها تحب الخير لكل الناس وكأن الله عَنَى يؤهلها لتكون بعد ذلك أمًّا للمؤمنين.

# وما كاق لمؤمن ولا مؤمنة

قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الَّخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمٌّ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَ ضَلَلًا مُبِينَا ﴿ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ ٢٦]

روي أن هذه الآية نزلت في زينب بت جحش على حينما أراد النبي على أن يحطم الفوارق الطبقية الموروثة في الجماعة المسلمة، فيرد الناس سواسية كأسنان المشط. لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. وكان الموالي - وهم الرقيق المحرر - طبقة أدنى من طبقة السادة. ومن هؤلاء كان زيد بن حارثة مولى رسول الله على الذي تبناه. فأراد رسول الله على أن يحقق المساواة الكاملة بتزويجه من شريفة من بني هاشم، قريبته وينب بنت جحش، ليسقط تلك الفوارق الطبقية بنفسه، في أسرته. وكانت هذه الفوارق من العمق والعنف بحيث لا يحطمها إلا فعل واقعي من رسول الله على تتخذ منه الجماعة المسلمة أسوة، وتسير البشرية كلها على هُداه في هذا الطريق.

وساق زيد بن حارثة وهم إلى بني جحش عشرة دنانير وستين درهمًا، ودرعًا، وخمارا، وملحفة وإزارًا، وخمسين مُدًا من الطعام، وعشرة أمداد من التمر، أعطاه

ذلك كله الحبيب المصطفى عَلَيْق.

واستمرت الحياة الزوجية بينهما قرابة سنة ثم بدأت الخلافات الزوجية تنشأ بينهما مما جعل هذا الزواج يخلو من المحبة والصفاء والمودة.

وكان (زيد) يشكوها للحبيب على فكان يقول له: «أمسك عليك زوجك واتق الله» فكان على أريد وكان (زيد) يشكوها ولكن الله يريد خلاف ذلك «والله غالب على أمره» فالله على يريد أن تكون (زينب) زوجة للحبيب على ليبطل عادة التبني ولأن العرب قبل الإسلام كانوا لا يتزوجون أزواج أدعيائهم (۱) إذا قضوا منهن وطرًا فكان لابد من القضاء على تلك العادة الجاهلية.

وازدادت الفجوة بين زيد وزينب على يومًا بعد يوم حتى وصلت الحياة بينهما إلى طريق مسدود فكان لابد من الطلاق فجاء أمر الله عَن فأذن بطلاقها وأمر رسول الله عَن بزواجها.

قال تعالى ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى آنَعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ آمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَقَ اللَّهَ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَا زَوْجَانَكُهَا لِكَنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَجٍ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَأُ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا اللّهَ اللّهَ الله ١٣٧ .

قال الحافظ ابن حجر في الفتح:

"وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السُّدي فساقها سياقًا واضحًا حسنًا ولفظه "بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش، وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله على وكان رسول الله على أراد أن يزوجها زيد ابن حارثة مولاه فكرهت ذلك، ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله على فزوجها إياه، ثم أعلم الله على نبيه على بعد أنها من أزواجه فكان يستحي أن يأمر بطلاقها، وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس، فأمره رسول الله على أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله، وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا تزوج امرأة ابنه، وكان قد تبنى زيدًا».

<sup>(</sup>١) الدعى: هو من يُدعى لغير أبيه.

وعنده من طريق علي بن زيد عن علي بن الحسين بن علي قال: أعلم الله نبيه ﷺ أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها، فلما أتاه زيد يشكوها إليه وقال له اتق الله وأمسك عليك زوجك قال الله: قد أخبرتك أني مزوجكها، وتُخفي في نفسك ما الله مبديه (۱)».

# وهكذا أصبحت أمّا للمؤمنين

فلما طلق (زيد) (زينب) ﷺ وانقضت عدتها تزوجها رسول الله ﷺ لتنال أعظم منقبة في الكون كله فتكون أمّا للمؤمنين.

عن أنس بن مالك ﷺ أن هذه الآية ﴿وَثَغْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اَللَهُ مُبَّدِيهِ﴾ الاحرَاب: الآية ٣٧ نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة (٢).

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۸/ ۳۸٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أُخرجه البخاري (٤٧٨٧) في تفسير القرآن / باب: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخَشَى اَلنَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُبْدِيهِ

<sup>(</sup>٣/ ١٠١٨)، وأخرجه مسلم (١٤٢٨)، والنسائي (٦/ ٨٠٧٩)، وأحمد (٣/ ١٩٥–١٩٦).



فكان من بركات زينب ﷺ ومن فضائلها نزول آية الحجاب بسببها وذلك في صبيحة عُرسها.

# الله يأمر بزواجها من فوق سبع سماوات

والله لكأني أجد الكلمات تتوارى خجلًا وحياء أمام تلك المنقبة العظيمة . . . فالله هو الذي أمر بزواجها من فوق سبع سماوات ولذلك كانت تفتخر أمنا زينب على المنقبة التي لا توازيها الدنيا بكل ما فيها .

عن أنس قال جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي ﷺ يقول: «اتق الله وأمسك عليك زوجك». قال أنس: لو كان رسول الله ﷺ كاتمًا شيئًا لكتم هذه قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي ﷺ تقول زوَّجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سموات (۱).

وعن عيسى بن طهمان قال: سمعت أنس بن مالك على يقول: نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش، وأطعم عليها يومئذ خبزًا ولحمًا، وكانت تفخر على نساء النبي وكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء (٢).

#### منزلتها عند رسول الله ﷺ

وكانت على تحتل منزلة عالية في قلب رسول الله على بعد عائشة على ولذلك كانت أمنا عائشة تقول عنها: «وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي على » (٣).

لقد حلَّقت أم المؤمنين زينب بنت جحش على عاليًا في سماء المجد، ونالت أعلى مقامات القرب والشرف منذ دخولها البيت الطاهر، وحظيت بالمكانة العظمى عند النبي الكريم على نقد حباها الله على من كريم الصفات، وجميل المآثر ما جعلها فريدة بين النساء.

واقتبست زينب أم المؤمنين عليه كثيرًا من أخلاق رسول الله عليه، فكانت تحذو

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷٤۲۰)، والترمذي (۳۲۱۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٤٢١)، وأحمد (٣/٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٧٥٠)، ومسلم (٢٧٧٠).

حذوه في طرق الخير، وخصوصًا الزهد في زخرف الدنيا، فالآخرة خير وأبقى، لذلك كانت كريمة اليد، سخية النفس، لها أخبار عطرة في الجود وفي الزهد.

وكان رسول الله ﷺ يدرك هذه الخصلة الحميدة في زوجه زينب، فكان يحلها من نفسه مكانًا عظيمًا، وقد أثنى عليها بأنها من أصحاب المعروف فكان ﷺ يقول الأزواجه، بأنها أطولهن يدًا في المعروف.

وكانت زينب بنت جحش أم المؤمنين على كثيرة الصلاة، خاشعة القلب، موصولة دائمًا بالله عَنَى ، وكان رسول الله على يحب هذه الصفات العالية فيها، وتعجبه صلاتها وصلتها بربها عَنَى (١٠).

وعن ثابت قال: ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس فقال: ما رأيت النبي ﷺ أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها. . . أولم بشاة (٢).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله على يشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها فواطأت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير ؟ إني أجد منك ريح مغافير قال: «لا ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش فلن أعود وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا» (٣)(٤).

ولهذا فقد كانت زينب -رضوان الله عليها - تعرف مكانتها، وحظوتها عند النبي الكريم ﷺ، فكانت تفتخر على نسائه بثلاث خصال.

فعن الشعبي رَخِهَلِمُهُ قال: كانت زينب تقول للنبي ﷺ: إني لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن، إن جدي وجدك واحد، وإني أنكحنيك الله ﷺ من السماء، وإن السفير جبريل عليه السلام (٥٠).

وهذه أم المؤمنين أم سلمة على تشير إلى مكانة ضرتها زينب عند رسول الله على فتقول: كانت زينب لرسول الله على معجبة، وكان يستكثر منها وكانت امرأة صالحة

<sup>(</sup>١) «نساء أهل البيت» أحمد خليل جمعة (٣٠١ ، ٣٠١) بتصرف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۵۱۷۱)، ومسلم (۱۰٤۹)، وأبو داود (۳۷٤۷).

 <sup>(</sup>٣) عند البخاري (٥٢٦٧) من الزيادة: ﴿ يَثَأَيُّهَا النَّيُّى لِمَ تَحْرَمُ مَا آخَلَ اللّهُ لَكَ ﴾ إلى ﴿ إِن نَنُوباً إِلَى اللّهِ ﴾ لعائشة وحفصة ﴿ وَإِذْ أَسَرَ النّبيُّ إِلَى بَغْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا ﴾ لقوله بل شربت عسلا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٩١٢)، ومسلم (١٤٧٤)، وأبو داود (٢٧١٤).

<sup>(</sup>٥) «البداية والنهاية» (١٤٦/٤)، «وأنساب الأشراف» (١/ ٤٣٥).

صوامة قوامة<sup>(١)</sup>.

# 

ولما كانت حادثة (الإفك) التي كادت أن تعصف بقلب أمنا عائشة عليها وإذا بأمنا زينب عليها تقف موقفًا عظيمًا جعلها تحتل مكانًا عاليًا في قلب أمنا عائشة عليها .

ففي الحديث الذي رواه البخاري في حادثة الإفك - وفيه -:

قالت عائشة: وكان رسول الله على يسأل زينب ابنة جحش عن أمري فقال: «يا زينب ماذا علمت أو رأيت ؟» فقال: يا رسول الله على أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرًا. قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي على فعصمها الله بالورع(٢).

وفي الحديث الذي رواه مسلم - في جزء من حديث - قالت عائشة على الله فأرسل أزواج النبي على زينب بنت جحش زوج النبي على هي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله على ولم أر امرأة قط خيرًا في الدين من زينب، وأتقى لله، وأصدق حديثًا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى ما عدا سورة من حدٍ كانت فيها تسرع منها الفيئة» (٣).

# زهدها في الدنيا وزينتها الفانية

لم تكن أم المؤمنين زينب على تحفل بالمال أو بشيء من زخرف الدنيا، بل كانت تعمل بيدها، فكانت تدبغ وتخرز وتبيع ما تصنعه، وتتصدق به في سبيل الله عز وجل، ومما يشير إلى كرامتها عند الله واستجابة دعائها، ويشير أيضا إلى زهدها في المال مهما كثر ما روته شاهدة عيان عن ذلك، . . . لنستمع من برزة بنت رافع تحدثنا عن هذا فتقول: لما خرج العطاء، أرسل عمر بن الخطاب في إلى زينب بنت جحش بالذي لها، فلما أُدخل عليها قالت: غفر الله لعمر، غيري من أخواتي كان أقوى على قسم هذا منى .

<sup>(</sup>١) «تهذيب الأسماء واللغات» (٢/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٧٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٤٤٢).

قالوا: هذا كله لك، قالت: سبحان الله! واستترت منه بثوب وقالت: صبوه واطرحوا عليه ثوبًا، ثم قالت لي: أدخلي يدك فاقبضي منه قبضة فاذهبي بها إلى بني فلان وبني فلان – من أهل رحمها وأيتامها – حتى بقيت بقية تحت الثوب، فقالت لها برزة بنت رافع: غفر الله لك يا أم المؤمنين، والله لقد كان لنا في هذا حق، فقالت: فلكم ما تحت الثوب فوجدنا تحته خمسة وثمانين درهمًا. ثم رفعت يدها إلى السماء فقالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا. قال: فماتت (۱).

وروى ابن سعد أنه لما حُمل إلى زينب المال جعلت تقول: اللهم لا يدركني قابل هذا المال فإنه فتنة، ثم قسمته في أهل رحمها وفي أهل الحاجة حتى أتت عليه، فبلغ ذلك عمر رفي فقال: هذه امرأة يُراد بها خير، فوقف على بابها وأرسل بالسلام وقال: قد بلغني ما فرقت، فأرسل إليها بألف درهم تستبقيها، فسلكت بها طريق ذلك المال رضى الله عنها وأرضاها -(٢).

ومما يضاف إلى زهدها في الدنيا ما رواه ابن سعد في طبقاته قال: ما تركت زينب بنت جحش ﷺ درهما ولا دينارًا، كانت تتصدق بكل ما قدرت عليه، وكانت مأوى المساكين (٣).

# أسرعكن لحاقًا بي أطولكن يدًا

وها هي إشارة عظيمة في حق زينب عليه الحبيب الصادق الذي لا ينطق عن الهوى الله وهي منقبة عظيمة لها -.

عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله ﷺ: «أسرعكن لحاقًا بي أطولكن يدًا».

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» لابن سعد (۸/ ۱۰۹–۱۱۰)، و «صفة الصفوة» (۲/ ۶۸–۶۹)، و «السير» (۲/ ۲۸ - ۲۱).

<sup>(</sup>Y) «حياة الصحابة» (٢/٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) من «نساء مبشرات بالجنة» (ص: ١٦٦-١٦٧) بتصرف.

قالت: فكن يتطالون أيتهن أطول يدًا.

قالت: فكانت أطولنا يدًا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتَصَدَّقُ (١).

وعن عائشة: قال النبي على الأزواجه: «يتبعني أطولكن يدًا» فكنا إذا اجتمعنا بعده نمد أيدينا في الجدار، نتطاول، فلم نزل نفعله حتى توفيت زينب، وكانت امرأة قصيرة، لم تكن - رحمها الله - أطولنا، فعرفنا أنما أراد الصدقة. وكانت صناع اليد، فكانت تدبغ، وتخرز، وتصدق (٢).

#### وحائ وقت الرحيل

وفي سنة عشرين من الهجرة التي توافق (٦٤١) من الميلاد، شعرت أم المؤمنين زينب - رضوان الله عليها - بقرب اللقاء مع الله، وكانت على استعداد دائم لهذا اللقاء المبارك، وقالت حين حضرتها الوفاة: إني قد أعددت كفني، ولعل عمر سيبعث إليَّ بكفن، فإن بعث بكفن فتصدقوا بأحدهما، إن استطعتم إذا دليتموني أن تصدقوا بحقوي - إزاري - فافعلوا (٣).

عن عبد الرحمن بن أبزى أنه صلى مع عمر على زينب بنت جحش فكانت أول نساء رسول الله على موتًا بعده فكبر عليها أربعا ثم أرسل إلى أزواج النبي على: من تأمرنني أن يدخلها قبرها ؟ قال: وكان يعجبه أن يكون هو يلي ذلك فأرسلن إليه من كان يراها في حياتها فيدخلها في قبرها فقال عمر بن الخطاب: صدقن (٤).

وذكر الإمام النووي تَخَلِّلُهُ أنها دُفنت بالبقيع، وصلى عليها سيدنا عمر بن الخطاب وذكر الإمام النووي تَخَلِّلُهُ أنها دُفنت بالبقيع، وصلى عليها سيدنا عمر بن وعبد الله ابن أبي أحمد بن جحش، ومحمد بن طلحة بن عبيد الله وهو ابن أختها حمنة، فكلهم محارم عَنِيْنًا (٥). وأختم تلك الترجمة بقول أمنا عائشة عَنِينًا .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد (٨/٨١) وسنده قوي، وصححه الحاكم (٢٥/٤) ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد (٨/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٨٨/٨) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الأسماء واللغات» (٢/ ٣٤٥-٣٤٦).

حيث قالت: يرحم الله زينب، لقد نالت في الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف، إن الله زَّوجها، ونطق به القرآن. وإن رسول الله قال لنا: «أسرعكن بي لحاقًا أطولكن باعًا». فبشرها بسرعة لحوقها به، وهي زوجته في الجنة (١).

وتوفيت على سنة عشرين من الهجرة وخرجت من الدنيا أمنا الحبيبة التي زُّوجها الله من فوق سبع سماوات لتدخل جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ٢١٥).

# جويرية بنت الحارث على

#### ما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها

إن الإنسان قد يعيش زمانًا طويلاً بعيدًا عن مصدر النور والهدى فإذا قدر الله له الهداية فإنه يسلك طريق الهدى ليسلم لله بقلبه وجوارحه فيكون إيمانه سببًا في حصول الخير له في دينه ودنياه . . لكننا اليوم على موعد مع صحابية جليلة كان إسلامها سببًا في حصول الخير لمائة أهل بيت من قبيلتها .

إننا على موعد مع أم المؤمنين جويرية بنت الحارث على التي كتب الله لها السعادة في الدارين وكانت مفتاحًا للخير الذي حصل لقومها.

وهكذا تكون المسلمة - التي لامس الإيمان شغاف قلبها - سببًا في حصول الخير لأمتها.

وهذا يذكرني بقصة ابنة بائعة اللبن في عهد عمر وهذا يذكرني بقصة ابنة بائعة اللبن في عهد عمر وهذا التي لما راقبت الله عملها الله سببًا لحصول الخير للأمة وها هي قصتها مختصرة.

أصدر عمر الله قانونًا يمنع غش اللبن بخلطه بالماء، ولكن هل تستطيع عين القانون أن ترى كل مخالف، وأن تقبض على كل خائن وغشاش ؟!

القانون أعجز من هذا؛ فإن عين الإنسان لها حدود لا تتجاوزها. . أما عين الله فلا يعجزها شيء . . فالإيمان بالله والمراقبة له هو الذي يعمل عمله في هذا المجال.

وهنا تُحكى القصة المشهورة حكاية الأم وابنتها: الأم تريد أن تخلط اللبن طمعًا في زيادة الربح، والبنت المؤمنة تذكرها بمنع أمير المؤمنين لهذا الأمر، فتقول الأم: وهل أمير المؤمنين يرانا ؟ فترد الابنة بهذا الجواب الذي نبع من قلب مؤمن بالله، ويعلم أن الله مطلع عليه، قالت: إن كان أمير المؤمنين لا يرانا، فرب أمير المؤمنين يرانا، فما كان من عمر الذي سمع تلك المقالة من هذه الفتاة الصالحة المراقبة لله عمل الا أن قام إلى أولاده، وقال: ليذهب أحدكم إلى تلك الفتاة فليتزوجها، فإني لأرجو الله أن يُخرج من أصلابها رجلاً يوحد الله به كلمة المسلمين، . . . وكان الذي توقعه عمر في الله أن يُخرج للى تزوجها ابنه عاصم، فأنجبت له بنتًا سموها ليلى وكنوها بأم عاصم، ثم تزوجت ليلى

بعبد العزيز بن مروان، فأنجبت له الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز الذي قاد المسلمين إلى كل خير. . وهكذا تكون نتيجة المراقبة لله .

وقد اجتهد في مدة ولايته - مع قصرها - حتى رد المظالم، وصرف إلى كل ذي حق حقه، وكان مناديه ينادي في كل يوم: أين الغارمون ؟ أين الراغبون في الزواج؟ أين اليتامى؟ أين المساكين؟ حتى أغنى كلاً من هؤلاء ومع عدله وزهده، ورده للمظالم، وشدته على نفسه وأقاربه كان يناجي ربه فيقول: اللهم إن عمر ليس أهلاً أن تناله رحمتك، ولكن رحمتك أهل أن تنال عمر.

وأثنى عليه رجل فقال له: جزاك الله عن الإسلام خيرًا يا أمير المؤمنين فقال جزى الله الإسلام عنى خيرًا (١).

إنه عمر الإمام العادل الذي يخرج متنكرًا ومعه غلامه مزاحم إلى مفارق طرق بعيدة تعبرها قوافل المسافرين يسأل الغادين والرائحين عن بلادهم. .

يقول لرجل: «كيف تركت الناس في بلدك» ؟

فقال الرجل: إن شئت جمعت لك خبري، وإن شئت بعَّضته تبعيضًا.

فقال عمر: بل اجمعه، فقال الرجل: «تركت البلاد الظالم بها مقهور والمظلوم منصور، والغني موفور، والفقير مجبور...».

وتحدرت الدموع من عيني عمر وهو يقول لمزاحم: «والله لأن تكون البلاد كلها على ما وصف هذا الرجل، لأحب إليّ مما طلعت عليه الشمس».

قال مالك بن دينار: «لما ولي عمر بن عبد العزيز كَخْلَلْلهُ قالت رعاة الشاة في ذروة الجبال: من هذا الخليفة الصالح الذي قد قام على الناس ؟

فقيل لهم: وما علمكم بذلك ؟ قالوا: إنا إذا قام على الناس خليفة صالح، كفَّت الذئاب والأُسد عن شأننا (٢).

وفي رواية: أنه دخل عليه راعي غنم فقال له: يا أمير المؤمنين لقد حدث عندي شيء

<sup>(</sup>١) مواقف من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين/ للمصنف (١/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) سيرة عمر بن عبد العزيز/ لابن الجوزي (ص٩٧).

عجيب. قال له: وما ذاك ؟ فقال الراعي: إن الذئب يأتي كل ليلة لينام في حضن الغنم. فقال: «لا عجب في ذلك فلقد أصلحت ما بيني وبين ربي فأصلح الله ما بين الذئب والغنم».

وكل ذلك ثمرة من ثمرات مراقبة جدته لله . . ألا وهي (ابنة بائعة اللبن).

# نشأة في أحضال النعيم

والآن بعد هذه الوقفة العابرة تعالوا بنا لنطوف في بستان هذه الصحابية الجليلة التي جمع الله لها خصال البر والخير والفضل.

ولدت جويرية ﷺ قبل الهجرة بأربعة عشر عامًا ونشأت نشأة عريقة مترفة فهي ابنة سيد قومه وزعيم قبيلته (بني المصطلق) فأبوها هو الحارث بن أبي ضرار زعيم قبيلته (بني المصطلق) وكان سيدًا مطاعًا.

وظلت ﷺ في هذا النعيم وفي تلك الرفاهية زمانًا حتى اكتملت حيويتها ونضجت أنوثتها فكانت مضربًا للأمثال في جمالها وحُسن خُلقها وأدبها حتى كان يتمناها البعيد والقريب والغني والشريف فتزوجها أحد فتيان خزاعة ألا وهو (مُسافع بن صفوان).

ولم يخطر ببالها في يوم من الأيام أن الله ﷺ سيختارها ويصطفيها لتكون مؤمنة بل ولتكون أمًّا للمؤمنين بزواجها من سيد الأولين والآخرين ﷺ.

# شمس الإسلام تشرق على أرض الجزيرة

ولما أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة وبُعث النبي ﷺ وقام يدعو الناس الى عبادة الله فاستجاب أصحاب القلوب الطاهرة وأعرض أصحاب القلوب المريضة الذين لا يريدون إلا هذا الحطام الزائل الفانى.

وبدأت قريش تصب العذاب صبًا على من أسلم من أصحاب الحبيب ﷺ فلما رأى النبي ﷺ ذلك أشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة فهاجروا وعاشوا في رحاب النجاشي ذلك الملك العادل.

ولما اشتد الإيذاء بأصحاب الحبيب عَلَيْهُ أمرهم بالهجرة إلى المدينة المنورة ثم هاجر بعدهم بزمن يسير لما أذن الله له بالهجرة. . فنزل الحبيب عَلَيْهُ وأصحابه في رحاب الأنصار الذين بذلوا كل شيء لخدمة دين الملك - جل جلاله - وأراد النبي عَلَيْهُ أن

يُرسي دعائم الدولة المسلمة في المدينة المنورة لتكون قلعة للإسلام والمسلمين فتنشر عبير الإسلام وعطره على الكون كله.

#### ترسيخ كعائم الدولة المسلمة

ليست الأمة الإسلامية جماعة من الناس، همها أن تعيش بأي أسلوب، أو تخط طريقها في الحياة إلى أي جهة، ومادامت تجد القوت واللذة، فقد أراحت واستراحت.

كلا كلا، فالمسلمون أصحاب عقيدة تحدد صلتهم بالله، وتوضح نظرتهم إلى الحياة، وتنظم شئونهم في الداخل على أنحاء خاصة، وتسوق صلاتهم بالخارج إلى غايات معينة.

وفرق بين امرئ يقول لك: همي في الدنيا أن أحيا فحسب! وآخر يقول لك: إذا لم أحرس الشرف، وأصن الحقوق، وأرض الله، وأغضب من أجله، فلا سعت بي قدم، ولا طرفت لى عين..

والمهاجرون إلى المدينة، لم يتحولوا عن بلدهم ابتغاء ثراء أو استعلاء.

والأنصار الذين استقبلوهم وناصبوا قومهم العداء. وأهدفوا أعناقهم للقاصي والداني، لم يفعلوا ذلك ليعيشوا كيفما اتفق. .

إنهم – جميعًا – يريدون أن يستضيئوا بالوحي، وأن يحصلوا على رضوان الله وأن يحققوا الحكمة العليا التي من أجلها خُلق الناس، وقامت الحياة.

من هنا شُغل رسول الله ﷺ - أول مستقره - بالمدينة بوضع الدعائم التي لابد منها لقيام رسالته. وتبين معالمها في الشئون الآتية:

- ١- صلة الأمة بالله.
- ٢- صلة الأمة بعضها بالبعض الآخر.
- ٣- صلة الأمة بالأجانب عنها، ممن لا يدينون دينها.
- \* ففي الأمر الأول بادر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بناء المسجد، لتظهر فيه شعائر الإسلام التي طالما حُوربت، ولتقام فيه الصلوات التي تربط المرء برب العالمين، وتنقي القلب من أدران الأرض، ودسائس الحياة الدنيا.
- \* أما عن الأمر الثاني وهو صلة الأمة بعضها بالبعض الآخر فقد أقامه

الرسول على الإخاء الكامل. الإخاء الذي تُمحى فيه كلمة «أنا» ويتحرك الفرد فيه بروح الجماعة ومصلحتها وآمالها، فلا يرى لنفسه كيانًا دونها، ولا امتدادًا إلا فيها. . ومعنى هذا الإخاء أن تذوب عصبيات الجاهلية، فلا حمية إلا للإسلام.

وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن. فلا يتأخر أحد أو يتقدم إلا بمروءته وتقواه.

وقد جعل الرسول ﷺ هذه الأخوة عقدًا نافذًا. لا لفظًا فارغًا، وعملًا يرتبط بالدماء والأموال لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر . .!!

وكانت عواطف الإيثار والمساواة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة. وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثال.

\*أما الأمر الثالث، وهو صلة الأمة بالأجانب عنها، الذين لا يدينون بدينها، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد سن في ذلك قوانين السماح والتجاوز التي لم تعهد في عالم مليء بالتعصب والتغالي، والذي يظن أن الإسلام دين لا يقبل جوار دين آخر. وأن المسلمين قوم لا يستريحون إلا إذا انفردوا في العالم بالبقاء والتسلط هو رجل مخطئ بل متحامل جريء!.

عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وجد بها يهودًا توطنوا ومشركين ستقرين.

فلم يتجه فكره إلى رسم سياسة للإبعاد أو المصادرة والخصام، بل قبل – عن طيب خاطر – وجود اليهودية والوثنية، وعرض على الفريقين أن يعاهدهم معاهدة الند للند، على أن لهم دينهم وله دينه.

واتفق المسلمون واليهود على الدفاع عن يثرب إذا هاجمها عدو. وأقرت حرية الخروج من المدينة لمن يبتغي تركها، والقعود فيها لمن يحفظ حرمتها.

# نور ساطع ... وخفافيش تعبث في الظلام

وبعد أن أرسى النبي ﷺ دعائم الدولة المسلمة بدأ يفكر في القبائل التي تعيش خارج المدينة ليدعوهم إلى الإسلام فلقد بعث الله حبيبه ﷺ ليُعبِّد الكون كله لله. وكان النبي ﷺ ينتقل – بإذن الله – من نصر إلى نصر حتى سمع الكون كله بالإسلام والمسلمين.

لقد عمَّ نور الإسلام الدنيا، وتساقط رذاذه على الجزيرة العربية، إلا أن بني المصطلق كانوا لا يزالون يغطون في نوم الرواسب الجاهلية، بزعامة رئيسهم الحارث بن أبي ضرار، وكانت تصك آذانهم أخبار الحروب التي نشبت بين المسلمين، وبين الأعداء الذين أقضً مضاجعهم صدى انتصاراتهم المدوية هنا وهناك، فتثير في نفوسهم السقيمة نعرة الطيش المتهور.

وكان بنو المصطلق من بقايا الغثاء المتخلف في الجزيرة العربية، وقد استولى عليهم الرعب، وخافوا إن هم ظلوا في موقفهم الاعتزالي المتردد المتحير، أن تدور عليهم الدائرة، وتقضي عليهم كتائب المجاهدين الموحدين، وهم في غفلتهم يترددون، أو هم ساهون أو نائمون.

بدأ الشيطان يتسلل إلى نفوسهم. ويلعب بهم، ويزين لهم أنهم أقوياء، وإذ ذاك تحركوا ليهاجموا المجتمع المسلم بقيادة قائده الأعظم الحبيب المصطفى على وأخذوا يعدون العدة لذلك، ويتأهبون بكل ما قدروا؛ وما يقدرون عليه من الرجال، والعدة، والسلاح، والمؤن، كيما يهاجموا قوة هذا المجتمع المنتصر.

ومشى زعيمهم ورجالهم الذين أخذتهم العزة بالإثم، مشوا في أحياء بقايا غسالات القبائل، ونفايات العشائر، يجمعونها معهم لتجربة حظهم في رد السيل الجارف الذي اكتسح أمامه كل قوى الجاهلية الوثنية المعتمدة، وأزال كل العقبات من طريق دعوته، وأضاء الدنيا بتبليغ رسالته، رسالة الحق والعدل، والنور والهدى (١).

#### غزوة بني المصطلق

كانت هذه الغزوة في شعبان سنة ستة من الهجرة على أصح الاقوال وسببها: أنه بلغه والمنها المنها المنها والمنها المنها والمنها والمنها والمنها والمنها والمنها والمنها والمنها والمنه والمنها والمنه والمنه

<sup>(</sup>١) نساء أهل البيت/ أحمد خليل جمعة (ص ٣١٩).

وبعد أن تأكد لديه على صحة الخبر ندب الصحابة، وأسرع في الخروج، وكان خروجه لليلتين خلتا من شعبان، وخرج معه جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها واستعمل على المدينة زيد بن حارثة، وقيل أبا ذر، وقيل نميلة بن عبد الله الليثي، وكان الحارث بن أبي ضرار قد وجه عينا ليأتيه بخبر الجيش الإسلامي، فألقى المسلمون عليه القبض وقتلوه.

ولما بلغ الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسير رسول الله على وقتله عينه، خافوا خوفا شديدًا، وتفرق عنهم من كان معهم من العرب، وانتهى رسول الله على إلى المريسيع – اسم لماء من مياههم في ناحية قديد إلى الساحل – فتهيئوا للقتال، وصف رسول الله على أصحابه، وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة، فتراموا بالنبل ساعة، ثم أمر رسول الله على فحملوا حملة رجل واحد، فكانت النصرة.

وانهزم المشركون، وقُتل من قُتل وسبى رسول الله ﷺ النساء والذراري والنعم والشاء، ولم يُقتل من المسلمين إلا رجل واحد، قتله رجل من الأنصار ظنًا منه أنه من العدو (١٠).

وروى البخاري عن ابن عون أنه قال: «كتبت إلى نافع فكتب إلي: إن النبي ﷺ أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية... حدثني به ابن عمر وكان في ذلك الجيش» (٢).

وكان مسافع بن صفوان زوج جويرية بنت الحارث من العشرة الذين جندلتهم السيوف المسلمة، وأسروا سائرهم، وكانوا سبعمائة رجل، وغنموا أموالهم، وسبوا نساءهم وذراريهم، واستقوا نعمهم وشاءهم، ونصر الله ﷺ رسوله نصرًا عزيزًا.

وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث - بنت زعيم القبيلة -.

# كان إسلامها وزواجها سببًا في حصول الخير لقومها

عن عائشة أم المؤمنين قالت: لما قسم رسول الله سبايا بني المصطلق وقعت جويرية

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم/ للمباركفوري (ص ٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٢/٥) العتق، ومسلم (١٢/ ٣٥ ، ٣٦) الجهاد والسير.

بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له وكاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله ﷺ تستعينه في كتابتها قالت:

فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي قال: «فهل لك في خير من ذلك ؟» قالت: وما هو يا رسول الله؟... «أقضي كتابتك وأتزوجك» قالت: نعم يا رسول الله قال: «قد فعلت» قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله تزوج جويرية بنت الحارث فقال الناس: أصهار رسول الله فأرسلوا ما بأيديهم قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها (۱).

الله أكبر . . أي نعيم وأي فخر هذا الذي نالته أم المؤمنين (جويرية). فمنذ لحظات كانت امرأة في السبي وفجأة تتنزل المنحة الإلهية لتجعلها مؤمنة تسير بقلبها وجوارحها في قافلة الإيمان بل تجعلها في مقدمة القافلة مع زوجها الذي قاد الكون كله للإيمان برب هذا الكون . . . محمد بن عبد الله عليها.

#### ودخلت بيت النبوة

وبعد ما كانت جويرية ﷺ تعيش في قصر أبيها ثم في قصر زوجها (مسافع) انتقلت الآن إلى بيت أعظم زوج في الدنيا كلها – محمد بن عبد الله ﷺ – الذي لم يكن يملك قصرًا ولا متاعًا زائلًا، وإنما كان يملك سعادة الدنيا والآخرة – بإذن الله – تلكم السعادة التي تكمن في شيء واحد ألا وهو: أن تتحقق العبودية لله .

ودخلت على الله الله الله الله الله و الله و الأولين والآخرين. وعاشت أجمل أيام عمرها في هذا البيت المتواضع ونسيت حياة الترف والثراء التي

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٦/ ٢٧٧) وأبو داود (٣٩٣١) وإسناده صحيح.

كانت تحياها من قبل . . فالدنيا كلها لا تساوي لحظة واخدة تقضيها بجوار الحبيب على الذي لو خُيِّر أي مسلم بين دنياه كلها وبين نظرة واحدة في وجه الحبيب على لاختار تلك النظرة الغالية فكيف بمن تعيش معه وتصبح زوجة له لتكون من أهل البيت اللاتي قال الله تعالى فيهن : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصُهُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴾ الله تعالى فيهن : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصُهُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴾ الله تعالى فيهن : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذَهِبَ عَنصُهُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴾

# وها هي تنهل من النبع الصافي

وكانت جويرية على من القانتات العابدات الصائمات القائمات. . . وكانت لا تفتر أبدًا عن ذكر رب الأرض والسماوات.

وكانت تقتبس كل يوم نورًا من الهدي النبوي فكان النبي على يعلمها من القرآن ومن السنة ما يجعلها تعبد الله على علم، وكان النبي على كلما رآها يعلمها شيئًا جديدًا لكي تزداد علمًا وإيمانًا وثباتًا على الحق الذي تحياه.

عن جويرية بنت الحارث: أن النبي ﷺ دخل عليها يوم جمعة، وهي صائمة، فقال لها، «أصمت أمس» ؟ قالت: لا. قال: «أتريدين أن تصومي غدًا» ؟ قالت: لا. قال: «فأنطرى» (١٠).

وعنها ﷺ أنها قالت: أتى عليَّ رسول الله ﷺ غدوة وأنا أسبح ثم انطلق لحاجته ثم رجع قريبًا من نصف النهار، فقال: «أما زلت قاعدة» ؟ قلت: نعم. قال: «ألا أعلمك كلمات لو عدلن بهن عدلتهن، أو وزن وزنتهن»

- يعني جميع ما سبَّحت -: «سبحان الله عدد خلقه، ثلاث مرات، سبحان الله زنة عرشه، ثلاث مرات، سبحان الله مداد كلماته، ثلاث مرات» (۲).

# وفاة الحبيب علية

وهكذا تنقضي الأيام مسرعة... فقد عاشت جويرية ﷺ أغلى وأحلى أيامها في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٣/٤) الصوم، وأبو داود (٢٤٢٢)، وأحمد (٦/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧٢٦) الذكر والدعاء، وأحمد (٦/ ٣٢٤-٣٢٧).

رحاب الحبيب على ولكن سرعان ما جاءت الأحزان تطرق الأبواب ليفترق الأحباب... مات رسول الله على الذي كان لها زوجًا وحبيبًا ورسولاً ومعلمًا.. ففقدت كل ذلك في لحظة واحدة فحزنت عليه حزنًا كاد أن يمزق قلبها ولكنها احتسبته عند الله لتفوز بأجر الصابرين الذين ينالون الأجر يوم القيامة بغير حساب.

وعاشت في ظل الخلافة الراشدة.. وكان الخلفاء يعرفون قدرها ومكانتها فكانت يحظى بكل تقدير واحترام.

# وحاق وقت الرحيل

وعاشت أمنا جويرية بعد رسول الله على راضية مرضية، قضت شطر حياتها في أفياء عدل خلفاء النبي على ومع أزواج النبي الطاهرات، وكانت حياتها منعمة بالعلم والذكر والدعاء والتسبيح، وتلقين العلم لأهل العلم الذي ينشدون مآربهم العلمية في المدينة المنورة، ويقصدون منارات العلم، وشوامخ الرواة، ومن هؤلاء زوجات النبي الطاهرات رضى الله عنهن.

وكانت جويرية أم المؤمنين بما حفظته عن رسول الله ﷺ تحكي بعض الذكريات عن حياتها مع الرسول ﷺ.

وامتدت حياة أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها إلى خلافة سيدنا معاوية بن أبي سفيان وقد بلغت سبعين سنة.

ففي سنة خمسين (١) من الهجرة النبوية الشريفة، شعرت أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها بقرب لقاء الله عنها ، وشعرت بالمرض يدب في جسدها، وفي شهر ربيع الأول من السنة نفسها توفيت أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها، وشيع جثمانها إلى البقيع لترقد إلى جانب أمهات المؤمنين، وبنات الحبيب الأعظم عليها مروان بن الحكم، وكان إذ ذاك أمير المدينة المنورة (٢).

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد (٨/ ١٢٠) وسير أعلام النبلاء (٢/ ٢٦٣) والمواهب اللدنية (٢/٩١).

<sup>(</sup>٢) نساء أهل البيت (ص ٣٣٧ ، ٣٣٨).

# رملة بنت أبي سفياه

# هاجرت واحتسبت ... فكافأها الله في غُربتها

لقد حفل التاريخ الإسلامي بنماذج مشرقة من سلفنا الصالح تطيب القلوب بذكرهم وتأنس بسيرتهم.

ولقد كنت أشعر بغربة شديدة - عندما كنت أكتب كتاب أصحاب الرسول ﷺ واليوم تتجدد نُحربتي وأنا أكتب عن الصحابيات - رضي الله عنهن -... فعندما نذكر سلفنا الصالح ثم ننظر إلى أحوال أمتنا نشعر بالبون الشاسع والفرق الكبير بين أحوالنا وأحوالهم.

ونحن اليوم على موعدٍ مع صحابية جليلة هاجرت إلى بلاد الحبشة فرارًا بدينها لتظفر بنعمة التوحيد فلما ارتد زوجها هناك عن الإسلام صبرت واحتسبت وفارقت زوجها الذي ترك دينه. . . وظلت قابضة على دينها وهي تعيش بين غربة الوطن وغربة الأهل . فلقد أصبحت وحيدة في بلد الغربة لكنها كانت تأنس بربها على فنسيت غربتها وزالت وحشتها . . وما هي إلا أيام حتى تنزلت عليها منحة ربانية وأرسل النبي على ليعقد عليها في بلاد الحبشة فأصبحت أمًا للمؤمنين وزوجة لسيد الأولين والآخرين .

وهكذا: من ترك شيئًا لله عوَّضه الله خيرًا منه.

إننا اليوم على موعدٍ مع أمنا الحبيبة (أم حبيبة) على الله النتعايش بقلوبنا مع سيرتها العطرة.

#### بطاقة تعارف

إنها السيدة المحببة: رَملة بنت أبي سفيان بن حرب.

وهي من بنات عم الرسول ﷺ، ليس في أزواجه من هي أقرب نسبًا إليه منها، ولا

في نسائه من هي أكثر صداقًا منها، ولا من تزوج بها وهي نائية الدار أبعد منها.

عُقد له ﷺ عليها بالحبشة، وأصدقها عنه صاحب الحبشة أربع مائة دينار، وجهزها بأشياء (١).

#### وربك يخلق ما يشاء ويختار

إن الله ﷺ يعلم من الذي يستحق أن يكون عبدًا له ومن الذي لا يستحق أن يكون عبدًا له. . . فنعمة العبودية نعمة عظيمة لا تعادلها نعمة في الوجود.

وعلى الرغم من أن ضيفتنا المباركة (أم حبيبة) كانت ابنة أبي سفيان الذي كان وقتها مشركًا وظل زمانًا طويلًا على الشرك إلا أن الله على الذي يخلق ما يشاء ويختار – قد اختار أم حبيبة لا لتكون مؤمنة فحسب بل لتكون أمًّا للمؤمنين –.

وأبو سفيان كان سيدًا من سادات قريش ولم يكن يخطر بباله لحظة واحدة أن هناك من يستطيع أن يخالف أمره أو يخرج عن سلطانه لكن ابنته (رملة) التي تُكنى ب(أم حبيبة) شرح الله صدرها للإسلام فاستجابت لدعوة الحق من أول لحظة وأسلمت لله وتركت دين الآباء والأجداد ونبذت الأصنام التي كانوا يسجدون لها من دون الله ﷺ.

وحاول أبو سفيان بكل ما أوتي من قوة أن يردَّ ابنته وزوجها إلى دين الآباء والأجداد فلم يستطع لأن الإيمان إذا لامس شغاف القلوب فلا يستطيع الكون كله – ولو اجتمع – أن يقتلع الإيمان من هذه القلوب التي رسخ فيها الإيمان وعمقت جذوره.

# الهجرة إلى الحبشة

ولما تيقنت قريش من أن أبا سفيان عاجز عن أن يردَّ ابنته وزوجها (عبيد الله بن جحش) إلى دين الآباء... وأنه أصبح ساخطًا على ابنته وزوجها اجترأت عليهما وبدأت تضيِّق عليهما الخناق.

ولم يكن هذا التضييق خاصًا بهما بل لسائر المستضعفين من المسلمين فلقد قرر المشركون ألا يألوا جهدًا في محاربة الإسلام وإيذاء الداخلين فيه والتعرض لهم بألوان النكال والإيلام. ومنذ جهر الرسول بالدعوة إلى الله، وعالن قومه بضلال ما ورثوه عن

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء/ للذهبي (٢/ ٢١٨ ، ٢١٩).

آبائهم. انفجرت مكة بمشاعر الغضب وظلت عشرة أعوام تعد المسلمين عصاة ثائرين، فزلزلت الأرض من تحت أقدامهم، واستباحت في الحرم الآمن من دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وجعلت مقامهم تحملًا للضيم وتوقعًا للويل.

وصاحَبت هذه السخائم المشتعلة حرب من السخرية والتحقير، قُصد بها تخذيل المسلمين وتوهين قواهم المعنوية.

فلما خشي النبي ﷺ على أصحابه من أن يُفتنوا في دينهم أذِن لهم بالهجرة إلى الحبشة، فهاجروا إلى الحبشة، وكانت أم حبيبة وزوجها في طليعة المهاجرين الذين خرجوا فرارًا بدينهم من بطش قريش.

#### ويمكروق ويمكر الله

فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله على قد أمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة، وأنهم قد أصابوا بها دارًا وقرارًا، ائتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم منهم رجلين من قريش جلدين إلى النجاشي، فيردهم عليهم، ليفتنوهم في دينهم، ويُخرجوهم من دارهم التي اطمأنوا بها وأمنوا فيها، فبعثوا عبد الله بن أبي ربيعة، وعمرو بن العاص بن وائل، وجمعوا لهما هدايا للنجاشي ولبطارقته (۱).

ودخلا على النجاشي فقالا له:أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك منًا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردّهم إليهم، فهم أعلى بهم عينًا، وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه.

قالت (أم سلمة): ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو ابن العاص (٢) من أن يسمع كلامهم النجاشي. قالت: فقالت بطارقته حوله: صدقا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينًا، وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلِمهم إليهما، فليردَّاهم إلى بلادهم وقومهم.

قالت: فغضب النجاشي، ثم قال: لاها الله، إذًا لا أُسلمهم إليهما ولا يُكاد قوم

<sup>(</sup>١) السيرة لابن هشام (١/ ٢٧٥). والبطارقة: جمع بطريق وهو القائد أو الحاذق في الحرب.

<sup>(</sup>٢) كانت هذه القصة قبل إسلام عمرو بن العاص ﷺ.

جاوروني، ونزلوا بلادي، واختاروني على مَن سواي، حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما، ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما، وأحسنت جوارهم ما جاوروني.

قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله ﷺ فدعاهم.

فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه ؟ قالوا: نقول والله ما علمنا، وما أمرنا به نبينا ﷺ كائنًا في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا، وقد دعى النجاشي أساقفته (۱)، فنشروا مصاحفهم حوله.

سألهم النجاشي، فقال لهم: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم، ولم تدخلوا به في ديني، ولا في دين أحد من هذه الملل ؟

قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب - رضوان الله عليه -.

فقال له: أيها الملك، كنا قومًا أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونُسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذاك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحُسن الجوار، والكفّ عن المحارم، والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام.

قالت: فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به، واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده، فلم نشرك به شيئًا وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا، فعذبونا وافتتنونا على ديننا؛ ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك، واخترناك على مَن سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أن لا نُظلم عندك أيها الملك.

قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء ؟

<sup>(</sup>١) الأساقفة: هم علماء النصاري الذين يقيمون لهم دينهم.

قالت: قال له جعفر: نعم، فقال له النجاشي: فاقرأه عليّ، قالت: فقرأ عليه صدرًا من ﴿ كَمْ اللهِ اللهِ ١٠] .

قالت: فبكى والله النجاشي حتى اخضلًت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم، حين سمعوا ما تلا عليهم، ثم قال (لهم) النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا، فلا والله لا أسلمهم إليكما، ولا يُكادون (١٠).

وأعلن النجاشي ﷺ إيمانه بالله . . وعاش المؤمنون في أمنٍ واطمئنان في بلاد الحبشة مع ملكها المسلم العادل الذي لامس الإيمان شغاف قلبه.

# سيجعل الله بعد عُسرِ يُسرًا

وظنت أم حبيبة ﷺ أن السعادة والراحة ستبدأ منذ تلك اللحظات ولم تكن تعلم أنها ستُمتحن امتحانًا قاسيًا.

فلقد ارتد زوجها (عبيد الله) عن دين الإسلام وتَنصَّر. فعاشت كل أنواع الغربة... وجلست تفكر في مصيرها وهي تعيش وحيدة في بلاد الحبشة، فهي لا تستطيع أن ترجع مكة إلى أبيها الذي مازال مشركًا، ولا تستطيع أيضًا أن تبقى في الحبشة وحدها... فبينما هي حزينة تفكر في مصيرها وإذا بالفرج يأتي في تلك اللحظة يحمل إليها أعظم بُشرى في الكون كله فيا تُرى ما هي تلك البشرى؟!!!

#### هكذا أصبحت أفا للمؤمنين

لقد كانت البُشرى أعظم من كنوز الدنيا وزخارفها الفانية. فقلد جاءت جارية من عند النجاشي لتبشر (أم حبيبة) بأن رسول الله على يخطبها لنفسه فلم تستطع (أم حبيبة) أن تتمالك نفسها من شدة الفرح، فكانت دموع الفرح تخالط البسمة التي ارتسمت على وجهها في تلك اللحظة، وحمدت ربها على هذه النعمة العظيمة التي ساقها الله إليها.

وقام النجاشي وزوَّجها رسول الله ﷺ - بتوكيل من النبي ﷺ للنجاشي - فلقد أرسل

 <sup>(</sup>١) قال الشيخ الألباني في تخريج فقه السيرة للغزالي: أخرج هذه القصة ابن إسحاق في المغازي
 (١/ ٢١١ - ٢١٣ من ابن هشام) وأحمد (١٧٤٠) من طريق ابن إسحاق بسند صحيح.

إليه أنه يوكِّله أن يزوجه بأم حبيبة ﷺ.

واجتمع الصحابة الذين كانوا في الحبشة ليشهدوا هذا الزواج المبارك.

إنها مفاجأة لم تخطر ببال أحدٍ من الصحابة – رضي الله عنهم –. وكان مهرها أربعة آلاف درهم بل وأرسل النجاشي ريجي جهازها كله من عنده.

عن أم حبيبة : على أنها كانت تحت عُبيد الله، وأن رسول الله تزوجها بالحبشة، زوجها إياه النجاشي، ومهرها أربعة آلاف درهم؛ وبعث بها مع شُرخبيل ابن حسنة، وجهازها كله من عند النجاشي (١).

# أعظم زوج في الكوق كله

وعادت أم حبيبة التي كانت منذ فترة يسيرة لا تعلم ما مصيرها. . . عادت وقد أصبحت أُمًّا للمؤمنين وزوجة لسيد الأولين والآخرين ﷺ.

عن ابن عباس : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ۗ االاحزاب: الآبة ١٣٣]. قال: نزلت في أزواج النبي ﷺ خاصة (٢).

وكان النبي ﷺ أعظم زوج في الكون كله فعاشت معه حياة إيمانية عالية. . . فهي التي اقتربت من مصدر النور لتقتبس من هديه ودلّه وأخلاقه العذبة الرقيقة ﷺ.

#### صفحة مشرقة من الولاء والبراء

عن الزهري، قال: لما قدم أبو سفيان المدينة، والنبي ﷺ يريد غزو مكة، فكلمه في أن يزيد في الهدنة، فلم يُقبل عليه، فقام فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش النبي ﷺ، طوته دونه، فقال: يا بُنيَّة، أرغبتِ بهذا الفراش عني، أم لي عنه ؟

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢١٠٧) والنسائي (٦/ ١١٩) وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

 <sup>(</sup>۲) قال الأرناؤوط: إسناده حسن، وهو في تفسير ابن أبي حاتم فيما نقله الحافظ ابن كثير (۳/ ٤٨٣).



قالت: بل هو فراش رسول الله، وأنت امرؤٌ نجسٌ مُشرك، فقال: يابُنية لقد أصابك بعدي شر (١).

#### فراق مؤلم

وتمر الأيام ويأتي اليوم الذي مات فيه الحبيب ﷺ فينفطر قلب أم حبيبة حُزنًا على وفاة الحبيب ﷺ الذي كان رسولها وزوجها وحبيبها.

ولكنها ظلت على عهدها عابدة قائمة صائمة.

وطالت بها الحياة إلى أن أصبح أخوها معاوية بن أبي سفيان ﷺ أميرًا للمؤمنين.

قال الإمام الذهبي: وقد كان لأم حبيبة حُرمة وجلالة ولا سيما في دولة أخيها... ولمكانه منها قيل له: خال المؤمنين (٢).

#### وحاق وقت الرحيل

عن عوف بن الحارث: سمعت عائشة تقول: دعتني أم حبيبة عند موتها، فقالت: قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. فقلت: غفر الله لك ذلك كله وحلِّلك من ذلك، فقالت: سررتني سرَّك الله، . . . وأرسلت إلى أم سلمة، فقالت لها مثل ذلك ".

وتوفيت أم حبيبة ﴿ عَلَيْكُ سَنَّهُ أَرْبُعُهُ وَأَرْبُعُينَ فِي خَلَافَةً أَخْيُهَا مُعَاوِيَّةً ﴿ عَلَى اللّ

وهكذا تعايشنا بقلوبنا وأرواحنا مع أمنا (أم حبيبة) التي ملأت الدنيا بعبير سيرتها العطرة.

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الإصابة (٨/ ١٤٢) وطبقات ابن سعد (٨/ ٩٩ ، ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء/ للذهبي (٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد (٨/ ١٠٠) والحاكم (٤/ ٢٢ ، ٢٣).

# همته نبت جتم هم

(إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي)

#### محمد رسول الله ﷺ

لما أرسل الله - تعالى - محمدًا على من العرب - لا من اليهود - امتلأت نفوس اليهود بالحسد والغيرة، وأكل الحقد والغيظ قلوبهم، وجعلوا يشككون في نبوته وفي دينه ويقولون: ليس محمد هو الرسول الذي كنا ننتظر، وليس دينه هو الدين الذي كنا نبتغي! وحرَّفوا ما جاء في كتبهم عنه، وغيروا كل ما يدل عليه من اسم أو صفة أو إشارة، علما بأن النبي على جاء مصدقًا لما بين أيديهم من الكتاب، موافقًا لكل ما يعرفون من صفة هذا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة، ولكن طبيعة الأثرة غلبت على نفوسهم، إذ يعتقدون أنهم أبناء الله وأحباؤه وشعبه المختار في الأرض، وأن الرسل والأنبياء لا يكونون إلا منهم، وعزّ عليهم أن يكون هذا النبي من العرب، لذلك أضرموا له العداوة والبغضاء، وظلت العداوة كامنة في صدورهم لرسول الله على ولدعوته منذ بعثته.

ولما هاجر الرسول على المدينة كانوا أول كافر به، بل إنهم منذ اليوم الأول الذي حلّ فيه رسول الله على المدينة واجهه اليهود بالعداوة والمكر، وشجعوا بعض العرب على النفاق وإلقاء أسئلة التعنت، وتواصوا بينهم بالكيد الدائم للرسول على والإسلام (۱).

قال الإمام ابن القيم: نَكُمُلُللهُ

«ولما قدم النبي ﷺ المدينة، صار الكفار معه ثلاثة أقسام: قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه، ولا يظاهروا عليه، ولا يوالوا عليه عدوه، وهم على كفرهم آمنون على دمائهم، وأموالهم. . . وقسم: حاربوه ونصبوا له العداوة. وقسم: تاركوه، فلم

<sup>(</sup>١) رجال مبشرون بالجنة (ص ٢٦٨).

يصالحوه، ولم يحاربوه، بل انتظروا ما يؤول إليه أمره، وأمر أعدائه، ثم من هؤلاء من كان يحب ظهور عدوه عليه كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم، ومنهم: من دخل معه في الظاهر، وهو مع عدوه في الباطن، ليأمن الفريقين، وهؤلاء هم المنافقون، فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره به ربه تبارك وتعالى (۱)».

ووادع رسول الله ﷺ مَن بالمدينة من اليهود، وكتب بينه وبينهم كتابًا، وبادر حبرهم وعالمهم عبد الله بن سلام، فدخل في الإسلام (٢)، وأبى عامتهم إلا الكفر.

وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة. وحاربه الثلاثة، فمنَّ على بني قينقاع، وأجلى بني النضير، وقتل بني قريظة، وسبى ذريتهم، ونزلت (سورة الحشر) في بني النضير. و(سورة الأحزاب) في بني قريظة (٣).

#### وقفة مع ضيفتنا المباركة

ولقد ذكرت هذه المقدمة عن اليهود وحقدهم على الإسلام والمسلمين لأن ضيفتنا المباركة كانت من يهود خيبر ولكن شاء العليم الخبير أن يجعلها أمًّا للمؤمنين وزوجة للبشير النذير ﷺ. . وتلك والله منحة ربانية فالله على كل شيء قدير .

إننا على موعد مع أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب بن سعية ، من سبط اللاوي ابن نبي الله إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم ، عليهم السلام . ثم من ذرية رسول الله هارون عليه السلام (٤٠).

<sup>(1)</sup> زاد المعاد (۳/ ۱۲۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷/ ۱۹۵).

<sup>(</sup>m) زاد المعاد (m/70).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٣١).

قال الإمام الذهبي:

وكانت شريفة عاقلة ذات حسب وجمال ودين ﷺ (١).

وقال الحافظ أبو نعيم: ومنهن التقية الزاكية ذات العين الباكية صفية الصافية زوجة النبي ﷺ (٢).

# كيف كانت البداية

لقد كانت صفية على من يهود خيبر وكان أبوها (حيي بن أخطب) سيدهم المطاع فعاشت معه في رغد ونعيم لكنها كانت تشعر أن النعيم الحقيقي هو نعيم القلب لا نعيم الجسد.

ولما اشتد عودها كان أشراف قومها يطمعون في الزواج منها فتزوجها سلام ابن أبي الحقيق ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق - وكانا من شعراء اليهود - فقُتل كنانة يوم خيبر عنها.

# شمس الإسلام ... وعداوة اليهود

ولما أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة كان اليهود - كما أسلفنا - تقطر قلوبهم خبثًا وحقدًا وضغينة على النبي على ورسالته فقد كانوا يطمعون أن يكون النبي على واحدًا منهم لا من العرب. وكانت صفية على النبي المحقد الذي كان يخرج من قلب أبيها (حُيي بن أخطب) على النبي على النبي على وأصحابه.. ولعل الموقف الآتي يوضح لنا تلك الصورة واضحة جلية.

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: حُدثت عن صفية بنت حيي بن أخطب أنها قالت: كنت أُحبَّ ولد أبي إليه وإلى عمي أبى ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه قالت: فلما قدم رسول الله عليه المدينة، ونزل قباء، في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي (حيي ابن أخطب) وعمي

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٢/٥٤).

أبو ياسر بن أخطب، مغلّسين (١)، قالت: فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس. قالت: فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهويني (٢)، قالت: فهششت (٣) إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إليَّ واحد منهما، مع ما بهما من الغم. قالت: سمعت عمي، أبا ياسر، وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو ؟ قال: نعم والله؛ قال: أتعرفه وتُثبته ؟ قال: نعم؛ قال: فِما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت (٤).

# اليهود أهل غدر وخيانة

قد أسلفنا أن اليهود كانوا يتحرقون على الإسلام والمسلمين، إلا أنهم لم يكونوا أصحاب حرب وضرب، بل كانوا أصحاب دس ومؤامرة، فكانوا يجاهرون بالحقد والعداوة، ويختارون أنواعًا من الحيل، لإيقاع الإيذاء بالمسلمين دون أن يقوموا للقتال، مع ما كان بينهم وبين المسلمين من عهود ومواثيق، وأنهم بعد وقعة بني قينقاع، وقتل كعب بن الأشرف خافوا على أنفسهم، فاستكانوا والتزموا الهدوء والسكوت.

ولكنهم بعد وقعة أُحد تجرأوا، فكاشفوا بالعداوة والغدر، وأخذوا يتصلون بالمنافقين وبالمشركين من أهل مكة سرًا ويعملون لصالحهم ضد المسلمين (٥).

وصبر النبي ﷺ حتى ازدادوا جرأة وجسارة بعد وقعة الرجيع وبئر معونة، حتى قاموا بمؤامرة تهدف القضاء على النبي ﷺ.

وبيان ذلك: أنه على خرج إليهم في نفر من أصحابه، وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري – وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود المعاهدة – فقالوا: نفعل يا أبا القاسم، اجلس ههنا حتى نقضي حاجتك. فجلس إلى جنب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعدوا، وجلس معه أبو بكر وعمر وعلي

<sup>(</sup>١) مغلسين: التغليس: السير في ظلمة آخر الليل.

<sup>(</sup>٢) الهويني: ضرب من المشي فيه فتور وضعف.

<sup>(</sup>٣) هششت: أي: بششت لهما فرحًا بهما.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام (٢/ ١٢٦ ، ١٢٧).

<sup>(</sup>٥) يؤخذ ذلك مما رواه أبو داود في باب خبر النضير (٣/ ١١٦ ، ١١٧) «عون المعبود شرح سنن أبي داود».

وطائفة من أصحابه (١).

وما لبث رسول الله على أن بعث محمد بن مسلمة إلى بني النضير ليخبرهم أن رسول الله على يأمرهم بالخروج.

ولم تجد يهود مناصًا من الخروج، فأقاموا أيامًا يتجهزون للرحيل، بَيد أن رئيس المنافقين - عبد الله بن أبي - بعث إليهم أن اثبتوا وتمنّعوا، ولا تخرجوا من دياركم، فإن معي ألفين يدخلون معكم حصنكم، فيموتون دونكم، و الله أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهِينَ نَافَقُوا فإن معي ألفين يدخلون معكم حصنكم، فيموتون دونكم، و الله أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ اللّهِ مُورِّفِهُمُ اللّهِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ اللّهِينَ لَيْنَ أُخْرِجَتُمْ لَنَافُرُنُ فَلِيعُ فِيكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ اللّهُ يَشْهَدُ إِنّهُمْ لَكَذِبُونَ اللهُ اللّهُ اللّهُ مِن عَطفان.

وهناك عادت لليهود ثقتهم، واستقر رأيهم على المناوأة، وطمع رئيسهم حُيي ابن أخطب، فيما قاله رأس المنافقين، فبعث إلى رسول الله علية يقول: إنا لا نخرج من

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم (ص: ٣١٧).

 <sup>(</sup>٢) ذكر البخاري رحمه الله حديث بني النضير في كتاب المغازي بعد غزوة بدر وعلق عن الزهري
 عن عروة: كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أحد.

وأشار كذلك إلى خلاف ابن إسحاق فقال: وجعله ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد (٧/ ٣٨٢) فتح الباري.

قال ابن القيم: وزعم محمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر بستة أشهر وهذا وهم منه أو غلط عليه بل الذي لاشك فيه أنها كانت بعد أحد والتي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع، وقريظة بعد الخندق وخيبر بعد الحديبية. زاد المعاد (٣/ ٢٤٩).

ديارنا، فاصنع ما بدا لك.

فلما بلغ رسول الله ﷺ جواب حيى بن أخطب كبّر وكبّر أصحابه، ثم نهض لمناجزة القوم، فاستعمل على المدينة ابن أم مكتوم وسار إليهم وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء، فلما انتهى إليهم فرض عليهم الحصار.

والتجأ بنو النضير إلى حصونهم، فأقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارة، وكانت نخيلهم وبساتينهم عونًا لهم في ذلك، فأمر بقطعها وتحريقها.

واعتزلتهم قريظة، وخانهم عبد الله بن أبي وحلفاؤهم من غطفان، فلم يحاول أحد أن يسوق لهم خيرًا، أو يدفع عنهم ضراً، ولهذا شبّه سبحانه وتعالى قصتهم، وجعل مثلهم : ﴿ كَمْثَلِ ٱلشَّيْطُنِ إِذْ قَالَ اللّاِنسَنِ ٱكَفُرْ فَلَمَّا كَفُرْ قَالَ إِنِي بَرِيَّ مُنكَ إِنِّ أَخَافُ اللّهُ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ السّعَدِ: الآية ١١].

ولم يطل الحصار - فقد دام ست ليال فقط وقيل: خمس عشرة ليلة - حتى قذف الله في قلوبهم الرعب، فاندحروا وتهيئوا للاستسلام ولإلقاء السلاح فأرسلوا إلى رسول الله على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم، وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح.

فنزلوا على ذلك، وخربوا بيوتهم بأيديهم، ليحملوا الأبواب والشبابيك، بل حتى حمل بعضهم الأوتاد وجذوع السقف، ثم حملوا النساء والصبيان، وتحملوا على ستمائة بعير، فترحل أكثرهم وأكابرهم كحيي بن أخطب، وسلام بن أبي الحقيق إلى خيبر، وذهبت طائفة منهم إلى الشام، وأسلم منهم رجلان فقط: يامين ابن عمرو وأبو سعد ابن وهب، فأحرزا أموالهما.

وقبض رسول الله ﷺ سلاح بني النضير، واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم فوجد من السلاح خمسين درعًا، وخمسين بيضة، وثلاثمائة وأربعين سيفًا (١).

#### مؤامرة حقيرة

ولما اجتمعت كتائب الكفر في غزوة الأحزاب (الخندق) وأرادوا أن يبيدوا الإسلام وأهله . . وكان هناك معاهدة بين النبي ﷺ ويهود بني قريظة على أن يقفوا في وجه كل

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم (ص ٣١٩).

من أراد يثرب (المدينة). . لكن حُيي بن أخطب (والد صفية) ذهب إلى بني قريظة في ديارهم، فقال: قد جئتكم بعز الدهر، جئتكم بقريش على سادتها، وغطفان على قادتها، وأنتم أهل الشوكة والسلاح، فهلم حتى نناجز محمدًا ونفرغ منه، فقال له رئيسهم: بل جئتني والله بذل الدهر، جئتني بسحاب قد أراق ماءه، فهو يرعد ويبرق، فلم يزل حُيي يخادعه ويعده ويمنيه حتى أجابه بشرط أن يدخل معه في حصته، يصيبه ما أصابهم، ففعل، ونقضوا عهد رسول الله على وأظهروا سبه، فبلغ رسول الله على الخبر، فأرسل يستعلم الأمر، فوجدهم قد نقضوا العهد، فكبر وقال: «أبشروا يا معشر المسلمين».

فلما انصرف رسول الله على المدينة، لم يكن إلا أن وضع سلاحه، فجاءه جبريل، فقال: أوضعت السلاح، والله إن الملائكة لم تضع أسلحتها?! فانهض بمن معك إلى بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم، وأقذف في قلوبهم الرعب، فسار جبريل في موكبه من الملائكة، ورسول الله على أثره في موكبه من المهاجرين والأنصار (۱۱)، وقال لأصحابه: يومئذ: «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة»، فبادروا إلى امتثال أمره، ونهضوا من فورهم، فأدركتهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرنا، فصلوها بعد عشاء الآخرة، وقال بعضهم: لم يُرد منا ذلك، وإنما أراد سرعة الخروج، فصلوها في الطريق، فلم يعنف واحدة من الطائفتين (۲)(۳).

#### لقد حكمت فيهم

# بحكم الله من فوق سبع سماوات

فأتاهم رسول الله ﷺ فحاصرهم خمسًا وعشرين ليلة، فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء، قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله ﷺ، فاستشاروا (أبا لبابة بن عبد المنذر)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١٣/٧) المغازي، ومسلم (١٧٦٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷/ ۳۱۳) وفي صلاة الخوف/ باب: صلاة الطالب والمطلوب راكبا، ومسلم
 (۱۷۷۰).

<sup>(</sup>m) زاد المعاد (m/ ۱۲۹ ، ۱۳۰).

فأشار إليهم أنه الذبح. فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ، وبعث رسول الله على سعد بن معاذ فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف قد حُمل عليه وحَفَّ به قومه، وقالوا له: يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت، فلم يرجع إليهم شيئًا ولا يلتفت إليهم، حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال: قد أتى لي أن لا يأخذني في الله لومة لائم. قال أبو سعيد: فلما طلع قال رسول الله على «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه». قال عمر: سيدنا الله. قال «أنزلوه» فأنزلوه. قال رسول الله على «احكم فيهم». قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تُقتل مقاتلتهم وتُسبى ذراريهم وتقسم أموالهم، فيهم». قال سعد: فإني أحكم فيهم بحكم الله على وحكم رسوله على الله عني وفي بني فقال رسول الله على «وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظُلهُ رُوهُم يِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ مِن صَيَاصِيهِم وَقَذَفَ فِي قَرْمِطُهُم الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

وكان حكم سعد في غاية العدل والإنصاف، فإن بني قريظة بالإضافة إلى ما ارتكبوا من الغدر الشنيع . . . كانوا قد جمعوا لإبادة المسلمين ألفًا وخمسمائة سيف، وألفين من الرماح، وثلاثمائة درع، وخمسمائة ترس وجحفة، حصل عليها المسلمون بعد فتح ديارهم .

وأمر رسول الله ﷺ فحبست بنو قريظة في دار بنت الحارث امرأة بني النجار، وحُفرت لهم خنادق في سوق المدينة، ثم أمر بهم فجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالاً، وتضرب في تلك الخنادق أعناقهم. فقال من كان بعد في الحبس لرئيسهم كعب بن أسد: ما تراه يصنع بنا ؟ فقال: أفي كل موطن لا تعقلون، أما ترون الداعي لا ينزع ؟ والذاهب منكم لا يرجع ؟ هو والله القتل. وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة، فضُربت أعناقهم.

#### مقتل أبيها

وهكذا تم استئصال أفاعي الغدر والخيانة، الذين كانوا نقضوا الميثاق المؤكد، وعاونوا الأحزاب على إبادة المسلمين في أحرج ساعة كانوا يمرون بها في حياتهم وكانوا قد صاروا بعملهم هذا من أكابر مجرمي الحروب الذين يستحقون المحاكمة والإعدام.

وقتل مع هؤلاء شيطان بني النضير، وأحد أكابر مجرمي معركة الأحزاب حُيى ابن أخطب والد صفية أم المؤمنين على كان قد دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان؛ وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه حينما جاء يثيره على الغدر والخيانة أيام غزوة الأحزاب، فلما أتي به - وعليه حلة قد شقها من كل ناحية بقدر أنملة لئلا يسلبها - مجموعة يداه إلى عنقه بحبل، قال لرسول الله والله ما لمت نفسي في معاداتك، ولكن من يغالب الله يغلب. ثم قال: أيها الناس، لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل، ثم جلس فضربت عنقه (۱).

#### غزوة خيبر

لما اطمأن رسول الله ﷺ من أقوى أجنحة الأحزاب الثلاثة، وأمن منه أمنًا باتًا بعد الهدنة، أراد أن يحاسب الجناحين الباقيين - اليهود وقبائل نجد - حتى يتم الأمن والسلام، ويسود الهدوء في المنطقة، ويفرغ المسلمون من الصراع الدامي المتواصل إلى تبليغ رسالة الله والدعوة إليه.

ولما كانت خيبر هي وكرة الدس والتآمر، ومركز الاستفزازات العسكرية ومعدن التحرشات وإثارة الحروب، كانت هي الجديرة بالتفات المسلمين أولًا.

أما كون خيبر بهذه الصفة، فلا ننسى أن أهل خيبر هم الذين حزَّبوا الأحزاب ضد المسلمين، وأثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة، ثم أخذوا في الاتصالات بالمنافقين الطابور الخامس في المجتمع الإسلامي - وبغطفان وأعراب البادية الجناح الثالث من الأحزاب - وكانوا هم أنفسهم يهيئون للقتال، فألقوا المسلمين بإجراءاتهم هذه في محن متواصلة، حتى وضعوا خطة لاغتيال النبي علي وغزار ذلك اضطر المسلمون إلى بعوث متوالية، وإلى الفتك برأس هؤلاء المتآمرين، مثل سلام بن أبي الحقيق، وأسير بن زارم، ولكن الواجب على المسلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك. وإنما أبطأوا في القيام بهذا الواجب؛ لأن قوة أكبر وأقوى وألد وأعند منهم - وهي قريش - كانت

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم (ص ٣٤٣).

مجابهة للمسلمين، فلما انتهت هذه المجابهة صفا الجو لمحاسبة هؤلاء المجرمين، واقترب لهم يوم الحساب.

ولما كان المنافقون وضعفاء الإيمان تخلفوا عن رسول الله ﷺ في غزوة الحديبية، أمر الله تعالى نبيه ﷺ في غزوة الحديبية، أمر الله تعالى نبيه ﷺ فيهم قائلًا: ﴿ سَيَقُولُ اَلْمُخَلَّفُونَ إِذَا اَنطَلَقَتُمْ إِكَ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعُكُمٌ لَيْ يُبِيدُونَ أَن يُبَدِلُوا كُلَيْمُ اللَّهُ قُل لَن تَتَبِعُونَا كَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيقُولُونَ بَلْ تَعَسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا فَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا فَاللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فلما أراد رسول الله ﷺ الخروج إلى خيبر، وأعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد، فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم ألف وأربعمائة.

وقد قام المنافقون يعملون لليهود، فقد أرسل رأس المنافقين عبد الله بن أبي إلى يهود خيبر: أن محمدًا قصد قصدكم وتوجه إليكم، فخذوا حذركم، ولا تخافوا منه، فإن عددكم وعدتكم كثيرة، وقوم محمد شرذمة قليلون، عُزَّل لا سلاح معهم إلا قليل، فلما علم ذلك أهل خيبر، أرسلوا كنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس إلى غطفان، يستمدونهم؛ لأنهم كانوا حلفاء يهود خيبر، ومظاهرين لهم على المسلمين، وشرطوا لهم نصف ثمار خيبر إن هم غلبوا على المسلمين.

# الجيش الإسلامي يتحرك إلى أسوار خيبر

بات المسلمون الليلة الأخيرة التي بدأ في صباحها القتال قريبًا من خيبر، ولا تشعر بهم اليهود، وكان النبي على إذا أتى قومًا بليل لم يقربهم حتى يصبح، فلما أصبح صلى الفجر بغلس، وركب المسلمون، فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم، ولا يشعرون، بل خرجوا لأرضهم، فلما رأوا الجيش قالوا: محمد، والله محمد، والخميس، ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم، فقال النبي على الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، إنًا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين (١).

وكان النبي على اختار لمعسكره منزلا، فأتاه حباب بن المنذر فقال: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله، أم هو الرأي في الحرب ؟ قال: «بل هو الرأي»، فقال:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٧١)، ومسلم (٨٤) (١٣٦٥).

يا رسول الله إن هذا المنزل قريب جدًا من حصن نطاة، وجميع مقاتلي خيبر فيها، وهم يدرون أحوالنا، ونحن لا ندري أحوالهم، وسهامهم تصل إلينا، وسهامنا لا تصل إليهم، ولا نأمن من بياتهم، وأيضًا هذا بين النخلات، ومكان غائر، وأرض وخيمة، لو أمرت بمكان خال عن هذه المفاسد نتخذه معسكرًا. قال على الرأي ما أشرت، ثم تحول إلى مكان آخر.

ولما دنا من خيبر وأشرف عليها قال: «قفوا»، فوقف الجيش فقال: «اللهم رب السماوات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، فإنا لنسألك خير هذه القرية، وخير أهلها، وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها، وشر ما فيها، أقدموا بسم الله» (١)(٢).

# لأعطين الراية غذا رجلًا يحب الله ورسوله

#### ويحبه الله ورسوله

ولما كانت ليلة الدخول قال: «لأعطين الراية غدًا رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله» فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله على وكلهم يرجو أن يُعطاها، فقال: «أين علي بن أبي طالب ؟» فقالوا: يا رسول الله هو يتشكى عينيه. قال: «فأرسلوا إليه»، فأتي به، فبصق رسول الله على عينيه ودعا له فبرئ، كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟. قال: «انفذ على رسلك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من أن يكون لك حُمر النعم (٣)(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن هشام في السيرة (۳/ ۷۹۲) والطبراني في الكبير (۸/ ۷۲۹۹) وصححه ابن خزيمة (٤/ ٢٥٦٥) والحاكم (٤/ ٢٤٤) ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ ابن حجر كما في الفتوحات الربانية (٥/ ١٥٤) والألباني في تحقيقه لفقه السيرة (ص ٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام (٢/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٩٤٢) ومسلم (٣٤) (٢٤٠٦)، وأبو داود (٣٦٦١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢/٥٠٥ ، ٦٠٦) المغازي/ باب: غزوة خيبر.

#### موعد مع السعادة

وشنَّ المسلمون هجومهم على الحصون المشيدة فبدأت تتداعى تحت وطأتها حصنًا بعد حصن. . وكتب الله النصرة للمسلمين وفتح رسول الله على حصون خيبر وكانت صفية على من بين السبايا - وقد قُتل زوجها كنانة بن أبي الحقيق - وكانت في سهم الصحابي الجليل دحية الكلبي.

وتعالوا بنا لنعرف كيف أصبحت صفية أمًّا للمؤمنين بعد غزوة خيبر.

عن أنس قال: كنت رِدف أبي طلحة يوم خيبر. وقدمي تمس قدم رسول الله ﷺ. قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس. وقد أخرجوا مواشيهم، وخرجوا بفئوسهم ومكاتلهم ومرورهم. فقالوا: محمد، والخميس.

قال: وقال رسول الله على: «خربت خيبر! إنّا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» قال: وهزمهم الله على . ووقعت في سهم (دحية) جارية جميلة. فاشتراها رسول الله على بسبعة أرؤس. ثم دفعها إلى أم سليم تُصنّعها له وتهيئها. (قال: وأحسبه قال) وتعتد في بيتها. وهي صفية بنت حيي. قال: وجعل رسول الله على وليمتها التمر والأقط والسمن. فُحصت الأرض أفاحيص. وجيء بالأنطاع. فوضعت فيها. وجيء بالأقط والسمن فشبع الناس. قال: وقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد. ؟ قالوا: إن حجبها فهي امرأته. وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها. فقعدت على عَجُز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها. فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله على ودفعنا. قال: فقلن: أبعَدَ الله اليهودية.

قال: قلت: يا أبا حمزة! أوقع رسول الله ﷺ ؟ قال: إي. والله! لقد وقع (١٠).

وفي رواية عن أنس. قال: صارت صفية لدحية في مقسمه. وجعلوا يمدحونها عند رسول الله ﷺ. قال: ويقولون: ما رأينا في السبي مثلها. قال: فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد. ثم دفعها إلى أمي فقال: «أصلحيها» قال: ثم خرج رسول الله ﷺ من خيبر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۸۷) (۱۳۲۵) كتاب النكاح.

حتى إذا جعلها في ظهره نزل. ثم ضرب عليها القبة. فلما أصبح. قال رسول الله على المن كان عنده فضل زاد فليأتنا به قال: فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادًا حيسًا. فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس. ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء. قال: فقال أنس: فكانت تلك وليمة رسول الله عليها عليها. قال: فانطلقنا، حتى إذا رأينا جُدر المدينة هششنا إليها. فرفعنا مَطِيّنا. ورفع رسول الله على مطيته. قال: وصفية خلفه قد أردفها رسول الله على قال: فعثرت مطية رسول الله على فصرع وصرعت. قال: فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها. حتى قام رسول الله على فسترها. قال: فأتيناه فقال: "لم نُضَر" قال: فدخلنا المدينة. فخرج جوادي نسائه يتراءينها ويشمتن بصرعتها (۱).

وفي رواية ثالثة: (... وجُمع السبي. فجاءه دحية فقال: يا رسول الله! أعطني جارية من السبي. فقال «اذهب فخذ جارية» فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى نبي الله على فقال: يا نبي الله! أعطيت دحية، صفية بنت حيي، سيد قريظة والنضير؟ ما تصلح إلا لك. قال: «ادعوه بها» قال: فجاء بها. فلما نظر إليها النبي على قال: «خذ جارية من السبي غيرها» قال: وأعتقها وتزوجها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۸۸) (۱۳۲۵) كتاب النكاح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٤) (١٣٦٥) كتاب النكاح.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي: «قال المازري وغيره: يحتمل ما جرى مع دحية وجهين أحدهما: أن يكون رد الجارية برضاه وأذن له في غيرها.

والثاني: أنه إنما أذن له في جارية له من حشو السبي لا أفضلهن، فلما رأى النبي ﷺ أنه أخذ أنفسهن وأجودهن نسبًا وشرفًا في قومها وجمالًا استرجعها؛ لأنه لم يأذن فيها، ورأى في إبقائها للحية مفسدة لتميزه على باقي الجيش، ولما فيه من انتهاكها مع مرتبتها، وكونها بنت سيدهم، ولما يخاف من استعلائها على دحية بسبب مرتبتها، وربما ترتب على ذلك شقاق أو غيره، =

وعن أنس أن النبي ﷺ: أعتق صفية وجعل عتقها صداقها (١٠).

وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ، في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها: «له أجران» (٢٠).

وما أجمل أن نتدبر سويًا كيف كان الحبيب على رحيمًا متواضعًا يخاطب كل من حوله برحمة وحنان ويدع له المجال ليعبر عما يجيش في نفسه ثم يخاطبه بكل رحمة ليزيل الشّبه ويُجلِّي الحقائق. . . وهذا هو الذي حدث مع أمنا صفية .

فعن ابن عمر 👹 قال:

كان بعيني صفية خُضرة، فقال لها النبي ﷺ: «ما هذه المخضرة بعينيك»؟ قالت: قلت لزوجي: إني رأيت فيما يرى النائم كأن قمرًا وقع في حجري، فلطمني، وقال: أتريدين ملك يثرب ؟ قالت: وما كان أبغض إليً من رسول الله ﷺ قتل أبي وزوجي، فما زال يعتذر إليَّ وقال: «يا صفية إن أباك ألَّب عليَّ العرب وفعل وفعل» حتى ذهب ذلك من نفسى (٣).

ولا نجد تعليقًا على هذا الموقف العظيم إلا أن نتذكر قول الله ﷺ حيث يقول: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ عَنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيشٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَمُونُ تَحِيثٌ ﴿ مَا عَنِتُ مَ اللهِ ١٢٨].

#### في بيت النبوة

وعادت صفية على مع الحبيب على بعد أن بنى بها في طريق العودة إلى المدينة المنورة. . وكانت في قمة السعادة فهي التي لم يخطر ببالها أن تكون واحدة من نساء

<sup>=</sup> فكان أخذه ﷺ إياها لنفسه قاطعًا لكل هذه المفاسد المتخوفة، ومع هذا فعوض دحية عنها . . . وقوله في الرواية الأخرى: (أنها وقعت في سهم دحية فاشتراها رسول الله ﷺ بسبعة أرؤس) يحتمل أن المراد بقوله: (وقعت في سهمه) أي: حصلت بالإذن في أُخذ جارية، ليوافق باقي الروايات وقوله: (اشتراها) أي أعطاه بدلها سبعة أنفس تطييبًا لقلبه، لا أنه جرى عقد بيع، وعلى هذا تتفق الروايات. وهذا الإعطاء لدحية محمول على التنفيل: [مسلم بشرح النوري (٣١٣/٩)].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٥) (١٣٦٥) كتاب النكاح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٦) (١٥٤) كتاب النكاح.

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (١٥٣٧٣): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح – وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٧٩٣).

المؤمنين فكيف وهي الآن من أمهات المؤمنين.

يا لها من لحظة سعيدة يعجز القلم عن وصفها !!!.

جاء البشير إلى أهل المدينة يعلمهم بقدوم رسول الله على فخرجت المدينة تستقبل رسول الله على عند عودته من هذه الغزاة. . . كانت وجوه الرجال تتهلل بالبشر، والولدان يغمرهم الفرح، بينما كانت النساء على أسطح المنازل، وقد عمرت أفئدتهن بالسرور.

أما المنافقون، فقد كانوا في كمد رهيب، يُظهرون غير ما تخفي الصدور، غصَّت حلاقيمهم بنصر رسول الله ﷺ، وفضحهم الله ﷺ، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا.

وكانت النسوة في دور النبي عَلَيْ يتأهبن لاستقبال نبي الإسلام، وحبيب المسلمين الذي نصره الله عَنَا بقلوب سليمة، وعزائم صادقة، ونفوس صافية.

ويبدو أن أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق الله الله الله على العيرة من نفسها مكانًا واسعًا، بعد أن جاءها نبأ زواج رسول الله على من صفية بنت (حيي) ملك اليهود، تلك الشابة الجميلة، ذات السبعة عشر عامًا.

عن آمنة بنت قيس الغفارية، قالت: أنا إحدى النساء اللائي زففن صفية يوم دخلت على على رسول الله ﷺ، فسمعتها تقول: ما بلغت سبع عشرة سنة يوم دخلت على رسول الله ﷺ (١).

وتسامعت نساء الأنصار بصفية زوج النبي ﷺ، وأم المؤمنين، تلك التي دخلت في عداد أمهات المؤمنين الطاهرات، وجئن زرافات ووحدانًا ينظرن إلى جمالها وكمالها (٢).

<sup>(</sup>۱) ابن سعد (۸/ ۱۲۹) والمستدرك (۲۹/٤).

<sup>(</sup>٢) نساء أهل البيت (ص ٣٥٢).

## الكريمة صاحبة القلب الرقيق

ولما انتقلت صفية على إلى دور النبي على كانت تحمل كل الخير لأخواتها (أمهات المؤمنين) - رضي الله عنهن - فقد بدأت بتقديم الهدايا لهن ولكنها بدأت بريحانة رسول الله على (ابنته فاطمة) على فقدمت لها هدية غالية.

وعن ابن المسيب، قال: قدمت صفية، وفي أذنيها خرصة من ذهب، فوهبت لفاطمة منه، ولنساء معها<sup>(۱)</sup>.

ويالها من أم لبيبة عاقلة علمت كيف أن الهدية لها موقع وأثر عظيم في قلوب الناس من حولها فقد قال عليه: «تهادوا تحابوا» (٢٠).

ولكنها مع ذلك كانت تشعر بغربة شديدة لأن أزواج النبي ﷺ الطاهرات لا يستطعن أن ينسين أصلها وأنها كانت في يوم من الأيام يهودية ولكن الله أعزها وأكرمها بنعمة الإسلام.

## إنك لإبنة نبي ...

## وإنْ عمك لنبي ... وإنك لتحت نبي

عن أنس قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي، فبكت، فدخل عليها النبي وهي تبكي، فقال: «ما يبكيك» ؟ فقالت: قالت لي حفصة إني بنت يهودي، فقال النبي عَلَيْهُ: «إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيم تفخر عليك ؟» ثم قال: «اتقى الله يا حفصة» (۳).

بل وحدث ذات مرة أن قامت عائشة على وعيَّرت صفية على بأنها قصيرة فلم

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد (٨/ ١٢٧) وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات.

والخرصة: جمع خرص: وهو الحلقة الصغيرة من الذهب وهو من حُلي الأذن.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلى عن أبي هريرة وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٠٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣/ ١٣٥) والترمذي (٣٨٩٤) وقال الأرناۋوط: إسناده صحيح.

يرض النبي ﷺ منها ذلك ولم يُقره.

عن عائشة، قالت: قلت للنبي ﷺ: حسبك من صفية كذا وكذا – تعني: قصيرة – فقال: «لقد قلت كلمة لو مُزجت بماء البحر لمزجته» (١).

بل وحدث شيء قريب من ذلك من زينب بنت جحش على فغضب النبي على لذلك وعتب عليها حينًا من الدهر.

عن صفية بنت حُيي: أن النبي ﷺ حجَّ بنسائه، فبرك بصفية جملها؛ فبكت، وجاء رسول الله ﷺ لما أخبروه، فجعل يمسح دموعها بيده، وهي تبكي، وهو ينهاها، فنزل رسول الله ﷺ بالناس؛ فلما كان عند الرواح، قال لزينب بنت جحش: «أفقري أختك جملًا» – وكانت من أكثرهن ظهرًا – فقالت: أنا أُفقر يهوديتك!

فغضب ﷺ، فلم يكلمها، حتى رجع إلى المدينة، ومحرم وصفر؛ فلم يأتها، ولم يقسم لها، ويئست منه.

فلما كان ربيع الأول دخل عليها؛ فلما رأته، قالت: يا رسول الله، ما أصنع ؟ قال: وكانت لها جارية تخبئها من رسول الله، فقالت: هي لك.

قال: فمشى النبي ﷺ إلى سريرها، وكان قد رُفع، فوضعه بيده، ورضي عن أهله (٢).

وهذا درس عظيم للأمة المسلمة لنعلم جميعًا أن الغيرة بين النساء جبلة لا تنفك أبدًا عن واحدة منهن . . . فإذا كان هذا هو حال أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - فكيف بمن دونهن .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥١٤٠) وصحيح سنن أبي داود (٤٠٨٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في «المسند» (٦/ ٣٣٧) وشميسة أو سمية لا تعرف، وبقية رجاله ثقات، وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٨/ ١٢٦) من طريق عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن شميسة عن عائشة بنحوه، وقوله: أفقري أختك، أي: أعيريها إياه للركوب، ومنه حديث جابر أنه اشترى منه بعيرا وأفقره ظهره إلى المدينة، مأخوذ من ركوب فقار الظهر، وهو خرزاته، والواحدة فقارة.



## والله إنها لصادقة

إذا كان الإنسان سليم الفطرة، نقي السريرة، فإنه يتكلم بلهجة صادقة لا تعرف إلى المكر سبيلا، ولا يعرف المكر لها طريقا، ولذا فإن هذه الصفات تكسب صاحبها احترام الناس جميعًا.

ومن هنا كانت أم المؤمنين صفية على ذات سريرة صافية، وعلانية نقية، فقد أحبت رسول الله على وصدقت في حبها لله على المواقف العطرة التي تنفح سيرتها بعطر ومعين الوفاء، مما جعلها متفردة في بعض المواقف العطرة التي تنفح سيرتها بعطر معطار، وشهد رسول الله على لأمنا صفية بالصدق بعد أن أقسم على ذلك (١).

عن زيد بن أسلم: أن نبي الله في وجعه الذي تُوفي فيه، قالت صفية بنت حيي: والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي. فغمزها أزواجه؛ فأبصرهن. فقال: «مضمضن». قلن: من أي شيء ؟ قال: «من تغامزكن بها، والله إنها لصادقة» (٢).

فيا لها من منقبة عظيمة لأم المؤمنين (صفية) أن يشهد لها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ بأنها صادقة بل ويقسم بالله على ذلك.

## على رسلكما إنها صفية

وها هو موقف عظيم يوضح مكانة صفية ﷺ في قلب النبي ﷺ ويوضح أيضا مدى شفقة النبي ﷺ ورحمته بأمته.

عن صفية بنت حبي، قالت: كان النبي على معتكفًا، فأتيته أزوره ليلاً، فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي على أسرعا، فقال النبي على وسلكما، إنها صفية بنت حيى». فقالا: سبحان الله، يا رسول الله!

قال: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وأني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًا»

<sup>(</sup>١) نساء أهل البيت (ص ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد (٨/ ١٢٨) ورجاله ثقات لكنه مرسل.

أو قال: «شيئًا» (١)(٢).

### استدراهک ما فات

وكانت صفية ﷺ تجتهد في طاعة الله لتستدرك ما فات من عمرها فقد كانت تتمنى أنه لو كانت أسلمت مع أول لحظة بُعث فيها الحبيب محمد ﷺ لتغتنم كل لحظة في طاعة الله وفي جوار رسوله ﷺ.

### فراق مؤلم

ومرت الأيام الجميلة مسرعة فقد كانت صفية على تعيش مع النبي ري الله على الله على الله على الله على الله الله التي يحفها الإيمان من كل جوانبها.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤) (٢١٧٥) كتاب السلام.

<sup>(</sup>Y) قال الإمام النووي: الحديث فيه فوائد. منها بيان كمال شفقته على أمته ومراعاته لمصالحهم وصيانة قلوبهم وجوارحهم، وكان بالمؤمنين رحيمًا؛ فخاف على أن يلقي الشيطان في قلوبهما فيهلكا؛ فإن ظن السوء بالأنبياء كفر بالإجماع، والكبائر غير جائزة عليهم، وفيه أن من ظن شيئا من نحو هذا بالنبي على كفر، وفيه جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف في ليل أو نهار؛ وأنه لا يضر اعتكافه، لكن يكره الإكثار من مجالستها والاستلذاذ بحديثها لئلا يكون ذريعة إلى الوقاع أو إلى القبلة أو نحوها مما يفسد الاعتكف، وفيه استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن الناس في الإنسان، وطلب السلامة، والاعتذار بالأعذار الصحيحة، وأنه متى فعل ما قد ينكر ظاهره مما هو حق، وقد يخفى أن يبين حاله ليدفع ظن السوء، وفيه الاستعداد للتحفظ من مكايد الشيطان فإنه يجري من الإنسان مجرى الدم فيتأهب الإنسان للاحتراز من وساوسه وشره والله أعلم . . . وقولها: فقام معي يقلبني هو بفتح الياء أي ليردني إلى منزلي . فيه جواز تمشي المعتكف معها ما لم يخرج من المسجد . وليس في الحديث أنه خرج من المسجد [مسلم بشرح النووى (١٤/ ٢٢٣ : ٢٢٤)] .

ولكن دوام الحال من المحال فقد جاء اليوم الذي أظلم فيه الكون كله بموت النبي والكن حبرت واحتسبت النبي فحزنت (صفية) عليه حزنًا شديدًا كاد أن يمزق قلبها ولكن صبرت واحتسبت النبي عند الله لتفوز بأجر وثواب الصابرات.

## والله يحب المحسنين

وبعد وفاة الحبيب عَلِيَّة ظلت صفية عَلَى العهد قائمة صائمة عابدة لله عَلَى العهد العالية... ولما توفي عَلَى السامية العالية... ولما توفي أبو بكر وتولى عمر الخلافة كان أيضًا يعرف فضلها ومنزلتها العالية.

وها هو موقف عظيم من مواقفها التي توضح كيف أنها كانت رحيمة بكل من حولها بل وتحمل الخير في قلبها لكل الناس.

قال أبو عمر عبد البر: روينا أن جارية لصفية أتت عمر بن الخطاب، فقالت: إن صفية تحب السبت، وتصل اليهود. فبعث عمر يسألها. فقالت: أما السبت، فلم أحبه منذ أبدلني الله به الجمعة؛ وأما اليهود، فإن لي فيهم رحمًا، فأنا أصلها، ثم قالت للجارية: ما حملك على ما صنعت ؟ قالت: الشيطان، قالت: فاذهبي فأنت حرة (١).

لقد كانت عُنِي تستطيع أن تنتقم لنفسها ولكنها تعلمت العفو عند المقدرة من صاحب الخلق الرفيع محمد بن عبد الله علية.

ولقد أثنى الله على عباده المتقين بقوله :﴿ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْكَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [ال جمزان: الآبة ١٣٤] .

## موقفها الجليل مع عثمال رهي المعنف المحلم

وفي حياة الخليفة عثمان بن عفان – عليه سحائِب الرضوان – كان لأمنا صفية عين ، موقف وضيء يشير إلى فضلها ومعرفتها مكانة عثمان على الله المعرفة المعرفة المعرفة عثمان المعرفة المعر

ورد ما يؤيد هذا، عن كنانة مولى أمنا صفية أنه قال: كنت أقود بصفية لتردَّ عن عثمان، فلقيها الأشتر (٢٠)، فضرب وجه بغلتها حتى مالت: فقالت: ردَّني لا يفضحني هذا. قال: ثم

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (١٣/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) الأشتر: هو مالك بن الحارث النخعي، كان على رأس أهل الكوفة الذين تولوا الفتنة أيام سيدنا عثمان بن عفان ﷺ.

وضعت خشبًا بين منزلها، ومنزل عثمان تنقل عليه الماء والطعام (١).

وبهذا التصرف الكريم، عبَّرت أم المؤمنين صفية عن عدم رضاها عن الذين ظلموا سيدنا عثمان، وضيقوا عليه، ومنعوا عنه الطعام والماء، فرأت من واجبها أن تكون خير معوان لذي النورين عثمان، كما عبرت عن سعة أفقها، وكمال عقلها الذي كانت تزن به الأمور، ولذلك وصفها ابن الأثير، والنووي - رحمهما الله - بقولهما: كانت عاقلة من عقلاء النساء (٢٠). وأثنى عليها الحافظ ابن كثير كَالَمُ فقال: كانت من سيدات النساء عبادة، وورعًا، وزهادة، وبرًا، وصدقة، عليها وأرضاها (٣).

## وحاق وقت الرحيل

وعاشت أمنا صفية عُنِي بعد وفاة الحبيب عَلِيْة قرابة أربعين سنة كانت كلها في طاعة الله عَنِي ما بين صلاة وصيام وصدقة وعلم ودعوة إلى الله.

ولقد حضرت عصر الخلفاء الراشدين من أوله لآخره وعاشت أحداث الفتوحات الإسلامية شرقًا وغربًا ورأت كل ما أخبر عنه الحبيب ﷺ من النصر والتمكين للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

وفي سنة خمسين من الهجرة نامت أمنا صفية على فراش الموت لتلقى ربها راضية مرضية بعد أن مات الحبيب على وراض عنها.

وماتت ﷺ لتكون مثالاً وقدوة لكل مسلمة إلى يوم القيامة.

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) عن الإصابة (٤/ ٣٣٩) بتصرف يسير. وانظر: طبقات ابن سعد (٨/ ١٢٨) وسير أعلام النبلاء (٢/ ٢٣٧) وقال الأرناؤوط: ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة (٦/ ١٦٩) وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية لابن كثير (٢٦/٨).

# ميمونة بنت الحارث عص

### (أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم)

#### هجج عبيراد

ومازلنا نتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع العِقد الفريد الذي يضم أطهر وأعظم نساء الكون كله – زوجات الحبيب ﷺ.

وها نحن اليوم على موعد مع شمس بزغ نجمها في سماء الإيمان فأرسلت الدفء والنور على قلب المؤمنات، فكانت قدوة في الإيمان والتقوى لكل من أرادت أن تسلك سبيل النجاة.

إننا على موعدٍ مع أمنا الغالية: ميمونة بنت الحارث الهلالية. . . تلكم الدرة النفيسة التي دخلت البيت النبوي الطاهر الكريم.

## الأصل الزكي

وقبل أن نتعايش مع سيرتها العطرة فتعالوا بنا لنقف وقفة مباركة مع هذا الأصل الزكي الذي أحاط به المجد من كل أطرافه.

فأما زوجها فهو سيد الأولين والآخرين الذي أرسله الله رحمة للعالمين محمد ابن عبد الله ﷺ . . . وحسبُها أنها زوجة رسول الله ﷺ.

وأما أختها فهي أم الفضل بنت الحارث زوج العباس – عم النبي ﷺ الذي كان يمنع الجار ويبذل المال ويعطى في النوائب ويكسو العاري ويُطعم الجائع.

وهي خالة عبد الله بن عباس الله عبر الأمة وترجمان القرآن الذي ملأ الدنيا علمًا وفقهًا.

وهي أيضًا خالة سيف الله المسلول - خالد بن الوليد على - الذي سطَّر على جبين التاريخ صفحات من النور لا ينساها الكون كله على مدار العصور والأزمان... فلقد

قال عنه الحبيب ﷺ: «خالد بن الوليد سيف الله سلَّه الله على المشركين» (١).

## أكرم الناس أصهارا

بل كان يقال لوالدة (ميمونة) العجوز الحرشية أكرم الناس أصهارًا: ميمونة زوج النبي على الله والعباس تزوج أختها سلمى وجعفر بن أبي طالب تزوج شقيقتها أسماء ثم تزوجها بعده أبو بكر الصديق ثم تزوجها بعده علي (٢).

## تربة خصبة

كانت أمنا ميمونة ﷺ تعيش في هذه التربة الخصبة بين أفراد هذه الأسرة المباركة وكان نور الإيمان يملأ قلبها وجوارحها فكانت لا تطمع في قصر من قصور الدنيا ولا في أي شيء من حُطامها الفاني لأنها تعلم يقينًا أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة . . وأن موضع قدم المؤمن في الجنة خير من الدنيا وما فيها.

لذلك كانت من السابقات إلى الدخول في دين الله عَمَى وممن شهد لهن النبي ﷺ بالإيمان.

## أمنية غالية

تزوجها أولاً مسعود بن عمرو الثقفي قبيل الإسلام ففارقها، ثم تزوجها بعد ذلك أبو رُهم بن عبد العُزى فمات. . . فأحست في قرارة نفسها بأن الله ﷺ سيرزقها بزوج مباركٍ يأخذ بيدها إلى جنتي الدنيا والآخرة . ولكن يا تُرى من يكون هذا الزوج المبارك؟ إنها لم يخطر ببالها لحظة واحدة أن تكون أمًّا من أمهات المؤمنين وزوجة لسيد الأولين والآخرين محمد ﷺ ولكن الأقدار المباركة جعلتها تقترب شيئًا فشيئًا من هذه الأمنية الغالية التي كانت تتمناها أي امرأة مؤمنة في هذا الكون الفسيح .

فها هو الحبيب ﷺ يأتي هو وأصحابه لأداء «عُمرة القضاء» فكان هذا الزواج الميمون فلقد تزوج النبي ﷺ تلكم المرأة الميمونة «ميمونة بنت الحارث» بعد انصرافه من عمرة القضاء.

<sup>(</sup>١) رواه ابن عساكر عن عمر وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) الإصابة للحافظ ابن حجر (٨/ ٤٥٠).

وتعالوا بنا لنتعايش مع قصة هذا الزواج المبارك.

# عمرة القضاء (١) ... وموعدٌ مع السعادة

في عمرة القضاء، انساب المهاجرون في دروب مكة يستنشقون عبير أرض الذكريات الحلوة، ويتملون مراتع الصبا والشباب فرحين مسرورين، وكانت بعض بيوتهم خاوية لاحركة فيها، قد خيم عليها السكون، فتبعث الأسى في النفوس، ولكنهم ألقوا عليها نظرات عابرة دون أن تترك أثرًا في قلوبهم التي عمّرها الإيمان بحب الله ورسوله.

قال الحاكم: تواترت الأخبار أنه ﷺ لما هلَّ ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم، وأن لا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية، فخرجوا إلا من استشهد، وخرج معه آخرون معتمرين، فكانت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان اهر(٢).

واستخلف على المدينة عويف أبا رهم الغفاري، وساق ستين بدنة وجعل عليها ناجية بن جندب الأسلمي، وأحرم للعمرة من ذي الحليفة، ولبَّى، ولبَّى المسلمون معه، وخرج مستعدًا بالسلاح والمقاتلة، خشية أن يقع من قريش غدر، فلما بلغ يأجج وضع الأداة كلها: الحجف، والمجان، والنبل، والرماح، وخلف عليها أوس بن خولى الأنصاري في مائتي رجل، ودخل بسلاح الراكب والسيوف في القرب (٣).

وكان رسول الله عَلِيَّةِ عند الدخول راكبًا على ناقته القصواء، والمسلمون متوشحو السيوف، محدقون برسول الله عَلِيَّة يلبون.

وخرج المشركون إلى جبل قعيقان – الجبل الذي في شمال الكعبة – ليروا المسلمين وقد قالوا فيما بينهم: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حُمى يثرب، فأمر النبي على أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم (٤)، وإنما أمرهم بذلك ليُري المشركين قوته (٥).

<sup>(</sup>١) سُميت هذه العمرة، بعمرة القضاء، لأنها كانت عن عمرة الحديبية، أو لأنها وقعت حسب المقاضاة أي المصالحة التي وقعت في الحديبية.

والوجه الثاني الذي رجحه المحققون كابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» وابن حجر في «فتح الباري» وهذه العمرة تسمى بأربعة أسماء - كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح -: القضاء والقضية، والقصاص، والصّلح.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٧/ ٧٠٠).

<sup>(</sup>T) زاد المعاد (۲/ ۱۵۱).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٦٠٢)، مسلم (٢٤٠) (٢٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١/ ٢١٨) ومسلم (١/ ٤١٢).

ودخل رسول الله على مكة من الثنية التي تطلعه على الحجون – وقد صف المشركون ينظرون إليه – فلم يزل يلبي حتى استلم الركن بمحجنه، ثم طاف، وطاف المسلمون، وعبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله عليه يرتجز متوشحًا بالسيف:

خَلُوا بني الكفار عن سبيله قد أنزل الرحمن في تنزيله يا رب إني مؤمن بقييله بأن خير القتل في سبيله ضربًا يُزيل الهام عن مقيله

خلُوا فكل الخير في رسوله في صحف تتلى على رسوله إني رأيت الحق في قبوله اليوم نضربكم على تنزيله ويذهل الخليل عن خليله(١)

وفي حديث أنس: فقال عمر: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله ﷺ وفي حرم الله تقول الشعر ؟ فقال له النبي ﷺ: "خل عنه يا عمر، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل" (٢).

كان المسلمون المهاجرون وهم في المدينة المنورة، يستشعرون شوقًا عنيفًا إلى مكة أم القرى، وكانت أعزّ أمانيهم أن يعودوا إليها، وأن يروا أقربائهم، وأن يرووا ظمأهم من ماء زمزم، وأن يطوفوا بالبيت العتيق، فإذا بآمالهم كلها تتحقق، وها هم اليوم يطوفون بالبيت العتيق وهم بصحبة الحبيب المصطفى على الله المصطفى المنها العتيق وهم بصحبة الحبيب المصطفى المنها الله المنها ال

ورَمَلَ رسول الله ﷺ والمسلمون ثلاثة أشواط، فلما رآهم المشركون، قالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا (٣).

ولما فرغ من الطواف سعى بين الصفا والمروة، فلما فرغ من السعي، وقد وقف الهدي عند المروة، قال: «هذا المنحر، وكل فجاج مكة منحرً»، فنحر عند المروة وحلق هناك، وكذلك فعل المسلمون، ثم بعث ناسًا إلى يأجج فيقيموا على السلاح، ويأتي الآخرون فيقضون نسكهم ففعلوا.

وأقام رسول الله ﷺ بمكة ثلاثًا، فلما أصبح من اليوم الرابع أتوا عليًا، فقالوا: قل

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن هشام في «السيرة» (۳/ ۸۲۸) عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر مرسلاً بنحوه، ورواه عبد الرزاق من وجهين صحيحين عن أنس – كما قال الحافظ في «الفتح» (٧/ ٥٠١)، وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٨٥١)، والنسائي(٥/ ٢٠٢) وصححه الألباني في مختصر الشمائل (٢١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١/٤١٢).

لصاحبك: اخرج عنا، فقد مضى الأجل، فخرج النبي ﷺ، ونزل بسرف فأقام بها.

وفي هذه العمرة تزوج النبي على بميمونة بنت الحارث العامرية، وكان رسول الله كلي قبل الدخول في مكة بعث جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة، فجعلت أمرها إلى العباس، وكانت أختها أم الفضل تحته، فزوَّجها إياه، فلما خرج من مكة خلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمشي، فبنى بها بسرف (١)(٢).

عن ميمون بن مهران قال: دخلت على صفية ينت شيبة، عجوز كبيرة، فسألتها: أتزوج النبي ﷺ ميمونة، وهو مُحرم، قالت: لا، والله لقد تزوجها وإنهما لحلالان<sup>(٣)</sup>.

وعن يزيد بن الأصم، قال: خطبها، وهو حلال، وبني بها، وهو حلال(1).

عن أبي رافع: أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة حلالاً، وكنت الرسول بينهما (°). وعن ابن عباس قال: إن النبي ﷺ تزوجها وهو مُحرم (۲)(۷).

قال الإمام الذهبي: وبعض من رأى صحة خبر ابن عباس، عدَّ الجواز خاصًا بالنبي وجوَّد هذا الباب ابن سعد، ثم قال: أخبرنا أبو نُعيم: حدثنا جعفر بن بُرقان، عن ميمون، قال: كنت جالسًا عند عطاء، فجاءه رجلٌ فقال: هل يتزوج المحرم ؟ قال: ما حرم الله النكاح منذ أحله. فقلت: إن عمر بن عبد العزيز كتب إليَّ – وميمون يومئذ على الجزيرة –: أن سل يزيد بن الأصم: أكان تزوج رسول الله ﷺ (يوم تزوج) ميمونة

<sup>(1)</sup> The liable (1/101).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۸۳۷) ومسلم (۱٤۱۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد (٨/ ١٣٣) وقال الأرناؤوط: ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٤١١) النكاح/ باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٦/ ٣٩٣) والترمُّذي (٨٤١) وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن سعد (٨/ ١٣٥) والبخاري (٤٥/٤) والنسائي (٥/ ١٩٢).

 <sup>(</sup>٧) قال بعض أهل العلم (ومنهم الزهري) أن ميمونة بنت الحارث هي التي وهبت نفسها للنبي ﷺ وقال ابن الجوزي في زاد المسير (٦/ ٤٠٦): وقد حُكي عن ابن عباس أن التي وهبت نفسها له ميمونة بنت الحارث، وعن الشعبي: أنها زينب بنت خزيمة. والأول: أصح.

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٨/٤٠٤): ومنهن (يعني الموهوبات) زينب بنت خزيمة، جاء عن الشعبي، وليس بثابت، وقال: وعند ابن أبي حاتم من طريق قتادة عن ابن عباس قال: التي وهبت نفسها للنبي على ميمونة بنت الحارث، قال: وهذا منقطع، وقال: وأورده من وجه آخر مرسل، وإسنادم ضعيف، ١.هـ.

حلالاً، أو حرامًا ؟ فقال يزيد: تزوجها وهو حلال. وكانت ميمونة خالة يزيد(١).

## في رحاب بيت النبوة

وبعد أن تم هذا الزواج الميمون المبارك دخلت ميمونة عليه النبوة لتكون أمًّا من أمهات المؤمنين . . . ويا له من شرف ما بعده شرف .

دخلت ميمونة أم المؤمنين المدينة المنورة فأحست بسعادة لا تعادلها سعادة، وكأن قلبها يعانق كواكب الجوزاء. . . وتخطّت برجليها عتبة الحجرة التي أعدها لها النبي على فاح منها الإيمان فنشر عبيره على الكون كله.

إنها غرفة وإن كانت بسيطة ومتواضعة إلا أن جدرانها أُسست على التقوى.

وعاشت ميمونة على أن الخير النبوة فتعلمت بين يدي النبي الخير الكثير فأخذت من هديه ودلِّه وأخلاقه وعلمه فكان إيمانها يزداد يومّا بعد يوم.

## شهادة غالية

وظلت ميمونة على التعايش بقلبها وجوارحها مع بركات الوحي المنزّل على الحبيب وغوله إلى واقع عملي فكانت تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل الخيرات، حتى شهد لها النبي على ولأخواتها بالإيمان، ويا لها من شهادة عظيمة خرجت من فم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى.

قال ﷺ: «الأخوات الأربع: ميمونة، وأم الفضل، وسلمى، وأسماء بنت عميس، - أختهن لأمهن - مؤمنات» (٢).

## حرصها على إقامة حدود الله ﷺ

وكانت علم يقينًا أن الحرص على إقامة حدود الله لأنها تعلم يقينًا أن الحياة الطاهرة النظيفة لا تكون إلا في ظل التعايش مع شرع الله فعن يزيد: أن ذا قرابة لميمونة

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد (٨/ ١٣٤) وقال الأرناؤوط: وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي والحاكم عن ابن عباس وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٧٦٣).

دخل عليها فوجدت منه ريح شرابٍ فقالت: لئن لم تخرج إلى المسلمين فيجلدوك لا تدخل عليَّ أبدًا (١).

## فراق مؤلم

وبعد فترة قصيرة من تلك الحياة الإيمانية المباركة نام رسول الله على على فراش الموت. . . وكان أول ما اشتكى رسول الله على في بيت ميمونة على .

وكان النبي ﷺ قد صلى بالناس مغرب هذا اليوم وقرأ بالمرسلات.

عن أم الفضل بنت الحارث قالت: سمعت النبي على يله المغرب بالمرسلات عرفًا ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله.

وعند العشاء اشتد عليه عليه المرض بحيث لم يستطع الخروج، وكان عليه قد استأذن أزواجه في أن يُمرض في بيت عائشة في فأذن له. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت: لما ثقل النبي عليه واشتد به وجعه، استأذن أزواجه في أن يُمرَّض في بيتى فأذنَّ له... (٣).

وما هي إلا ساعات معدودة حتى فاضت أطهر روح في الدنيا كلها إلى بارئها . . . مات رسول الله ﷺ وأظلمت المدينة كلها لموته ﷺ وحزنت عليه ميمونة حُزنًا كاد أن

أخرجه ابن سعد (۹۹/۸).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (٦/ ٤٣٨) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله ثقات – (٣٣/٩) مجمع الزوائد.
 واللدود: ما يسقاه المريض في أحد شقي الفم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢/٣٠٣) الأذان - ومسلم (٤/ ١٣٥ – ١٣٧) الصلاة.

يمزق قلبها ولكنها احتسبته عند الله لتنال أجر وثواب الصابرين. . . وحسبُها أن النبي عَلِيْتُ مات وهو راض عنها.

وانتقل الرسول الكريم ﷺ إلى الرفيق الأعلى، وهو راض عن زوجاته الطاهرات، وكُنَّ تسعًا. وقد نظم بعض العلماء زوجات النبي ﷺ اللاتي مات عنهن فقال:

إليهن تُعزى المكرمات وتُنسب وجويرية مع سودة ثم زينب ثلاث وستٌ نظمهنً مهذّب

تُوفي رسول الله عن تسع نسوة فعائشة وميمونة وصفية كذا رملة (١) مع هند (٢) أيضًا وحفصة

# رواية جهيث النبي ﷺ

قال الإمام الذهبي عنها: وكانت من سادات النساء روت عدة أحاديث.

حدَّث عنها ابن عباس، وابن أختها الآخر: عبدالله بن شداد بن الهاد، وعبيد ابن السبَّاق، (وعبد الرحمن بن السائب الهلالي) وابن أختها الرابع: يزيد بن الأصم، وكُريب مولى ابن عباس، ومولاها سُليمان بن يسار، وَأَخُوهُ: عطاء بن يسار. وآخرون (٣).

وكيف لا تكون بهذه المنزلة الغالية وهي التي عاشت في رحاب بيت النبي ﷺ واقتبست من النبع الصافي مباشرة بغير واسطة فكانت تنهل من هذا الخير الكثير والكثير.

### وحاق وقت الرحيل

وبعد وفاة الحبيب ﷺ ظلت ميمونة ﷺ عاكفة على العبادة والصلاة والصيام وقراءة القرآن حتى تاقت نفسها إلى لقاء الله فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه -.

<sup>(</sup>١) رملة: اسم أم حبيبة أم المؤمنين ﷺ.

<sup>(</sup>٢) هند: اسم أم سلمة أم المؤمنين على .

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٣٩).

وماتت ميمونة أم المؤمنين ﷺ ولكنها قبل موتها تذكرت ما أخبرها به النبي ﷺ.

فعن يزيد بن الأصم قال: ثَقُلت ميمونة زوج النبي ﷺ بمكة وليس عندها أحد من بني أخيها فقالت: أخرجوني من مكة فإني لا أموت بها، إن رسول الله ﷺ أخبرني: «أني لا أموت بمكة».

قال: فحملوها حتى أتوا بها سرف إلى الشجرة التي بنى بها رسول الله ﷺ تحتها في موضع القبة.

قال: فماتت فلما وضعناها في لحدها أخذت ردائي فوضعته تحت خدها في اللحد فأخذه ابن عباس فرمي به (١).

عن يزيد بن الأصم، قال: دفئًا ميمونة بِسَرِف في الظُلَّة التي بنى بها فيها رسول الله عن يزيد بن الأصم، قال: دفئًا ميمونة بِسَرِف في قبرها، أنا وابن عباس (٢).

وعن عطاء: توفيت ميمونة بسرف، فخرجت مع ابن عباس إليها، فقال: إذا رفعتم نعشها، فلا تُزلزلوها، ولا تُزعزعوها (٣).

وتوفيت ﷺ سنة إحدى وخمسين.

وهنا تقول أمنا عائشة عليه في حقها بعد وفاتها تلك الكلمة الخالدة: «ذهبت والله ميمونة... أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم» .

وهكذا رحلت أمنا ميمونة ﷺ لتلحق بحييها وزوجها ونيها ﷺ في جناتٍ ونهر في مقعد صدقي عند مليكِ مقتدر.

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (١٥٣٦٢): رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد (٨/ ١٣٩ ، ١٤٠)، والحاكم (٣١/٤)، وصححه وأقره الذهبي.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد (٨/ ١٤٠) من طريق الواقدي، وأخرجه الحاكم (٣٣/٤) من طريق آخر، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) خرجه ابن سعد (٨/٨١٪ و لحاكم (٣٢/٤) وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.

### فاطمة

# بنت رسول الله ﷺ ﷺ

(أنت سيدة نساء أهل الجنة)

#### محمد رسول الله ﷺ

إن إلقاء الضوء على سيرة فاطمة ﷺ أمرٌ عسير لكثرة مناقبها وفضائلها وإنني – والله – شعرت وأنا أكتب عنها بخجلٍ شديد. . . فمن أنا حتى أُلقي الضوء على حياة بنت رسول الله ﷺ ؟!!!

فأحسست أن الكلمات تتوارى خجلًا وحياءً.

إن سيرتها العطرة خير زاد لنسائنا وبناتنا، حيث تجعل القلوب المؤمنة تتدفق بنور اليقين، وتتصل بحبلٍ من الإيمان والتقوى. فهي بنت سيد الأولين والآخرين ﷺ وأمها سيدة نساء العالمين خديجة ﷺ.

فكيف نبدأ سيرتها، ومن أين نبدأ، فلقد ملأ عبيرها أرجاء الكون حتى أننا لا ندري ماذا نكتب وماذا نترك!!!

فتعالوا لنبدأ تلك الصفحة المباركة مع ريحانة البيت الطاهر.. مع سيدة نساء العالمين في زمانها وسيدة نساء أهل الجنة.. مع (فاطمة) التي تطيب القلوب بذكرها. وأبدأ تلك السيرة العطرة بهذه الكلمات:

في مهد فاطمة فما أعلاها! من ذا يداني في الفخار أباها ؟ هادي الشعوب إذا تروم هُداها مال في الدنيا. وفي أُخراها المجد يُشرق من ثلاث مطالع هي بنت من هي زوج من هي أم من هي ومضة من نور عين المصطفى هو رحمة للعالمين. وكعبة الآ

من أيقظ الفطر النيام بروحه وأعاد تاريخ الحياة جديدة ولزوج فاطمة بسورة «هل أتى» أسد بحصن الله يرمي المشكلات إيوانه كوخ، وكننز ثرائه في روض فاطمة نما غصنان لم فأمير قافلة الجهاد وقطب دا هي أسوة للأمهات وقدوة حسن الذي صان الجماعة بعدما ترك الخلافة ثم أصبح في الديار وحسين في الأبرار والأحرار ما

وكأنه بعد البلى أحياها مثل العرائس في جديد حُلاها تاج يفوق الشمس عند ضُحاها بصيفلٍ يمحو سطورَ دُجاها سيفٌ. غدا بيمينه تَياها ينجبهما في النيّرات سواها ترة الوئام والاتحاد ابناها يترسم الفخر المنير خُطاها أمسى تفرقها يحل عُراها إمام ألفتها وحُسن عُلاها أزكى شمائله وما أنداها!(١)

## ميلاد ونشأة مباركة

وُلدت فاطمة ﷺ في أم القرى وقريشٌ تجدد بناء الكعبة وكان ذلك قبل بعثة الحبيب على بخمس سنين... ففرح النبي ﷺ بها فرحًا عظيمًا وأحسَّ من أول لحظة بأنها ستكون فتاة مباركة فسمّاها فاطمة وكانت أشد بناته شبهًا به ﷺ.

ونشأت فاطمة في أعظم وأطهر بيت في الكون كله - إنه بيت الحبيب ﷺ - الذي ملأه الله إيمانًا وبركة وصنعه على عينه.

فكانت فاطمة تنهل من معين النبوة الصافي وكانت أمها خديجة على تغمرها بحبها وحنانها ولذلك لم تسترضع لها - كعادة العرب وقتها - بل أرضعتها هي بنفسها... فرضعت فاطمة من خديجة الحلم والحياء والمروءة والطهر والعفاف والحكمة والأدب وحُسن الخلق وكل الصفات الحميدة، فنشأت أطيب وأفضل نشأة... فأمها خديجة على سيدة نساء العالمين وأبوها سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله

## أم أبيها

على مائدة التقى والطهر، فتحت فاطمة عينها، ونشأت على أتقى التقى، بين

<sup>(</sup>١) من شعر المفكر الإسلامي/ محمد إقبال.

الصلوات والتسبيحات التي تنبعث من فم أبيها وأمها، وهذا كان له كبير الأثر في تكوين شخصيتها الفريدة بين نساء أهل البيت - رضي الله عنهن - إذ كانت الزهراء الوحيدة - تقريبا - في بيت أبويها، حيث تزوجت كبرى أخواتها زينب، ثم رقية، ولم تبق إلا أم كلثوم التي تكبرها بقليل.

في رُبى رياض قلبين كبيرين؛ قلب أبيها، وقلب أمها، نعمت فاطمة الزهراء بحنانهما، وقطفت من زهر رياضهما الحب والعطف والرحمة، فحظيت بالحنان منهما، لكونها أصغر الذرية الطاهرة في البيت المحمدي.

وفي جنة أبويها، تبوأت الزهراء مكانًا عليًا، فتعلمت منهما ما لم تتعلمه فتاة في مكة أو غيرها... تعلمت آيات من الذكر الحكيم،... كان الوحي الأمين يهبط بها ندية على الرسول الأمين محمد عليه.

ففي مهد الإيمان نشأت الزهراء نشأة جد واعتكاف؛ نشأة وقار وحياء، فكانت ساكنة النفس، قوية القلب، صافية السريرة، لا تعرف إلا الإيمان ولا يعرفها إلى الإيمان.

في تلك الدار المباركة علمت الزهراء - على مر السنين - أنها سليلة شرف لا يداني، ومكانة لا تباري، ونقاء لا يجاري؛ جمعت إلى عراقة النسب، وكرامة المحتد، كريم الصفات، وجميل المحاسن، فغدت منفردة بين بنات قومها، بل بنات الدنيا بأسرها.

بعد وفاة خديجة أم الزهراء، كانت الزهراء تنهض بأعباء البيت النبوي، وترعى أباها الكريم، وتفيض عليه من عطفها وحبها، حتى دعاها أصحاب رسول الله عليه بأم النبي أو أم أبيها(١).

## في رحاب المكارم

وقبل أن ندخل بستان الزهراء ﷺ الذي فاح عبيره فملأ الكون كله بعطر الإيمان والحياء... تعالوا بنا لنعيش لحظة في ظل المكارم التي اكتنفتها من كل جانب.

\* فأبوها هو سيد الأولين والآخرين الذي خلقه الله ليكون رحمة للعالمين. . . إنه الحبيب محمد على . . .

<sup>(</sup>١) نساء أهل البيت (ص ٥٣٣ ، ٥٣٤).

\* وأمها سيدة نساء العالمين خديجة على وهي أول من أسلمت من النساء وهي التي جاءها جبريل عليته لله السلام من عند السلام - جل جلاله - وهي التي بشرها ببيتٍ في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.

\*وفاطمة نفسها هي سيدة نساء العالمين في زمانها.

\* وولداها (الحسن والحسين) ﷺ سيدا شباب أهل الجنة وريحانتا رسول الله ﷺ.

\* وزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بي الذي يحب الله ورسوله كي الذي يحب الله ورسوله كي الله كي ا

\* وعمها سيد الشهداء وأسد الله وأسد رسوله ﷺ - حمزة بن عبد المطلب ﷺ . . . - فهو عم الرسول ﷺ وأخوه من الرضاعة .

\* وعم أبيها هو العباس بن عبد المطلب الله الذي كان يمنع الجار ويبذل المال ويُعطي في النوائب ويطعم الجائع.

\* وابن عم أبيها جعفر بن أبي طالب ﴿ السيد الشهيد الكبير الشأن علم المجاهدين الذي يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين.

ولو استطردنا في الكلام عن المكارم التي أحاطت بها لم نستطع أن نذكرها كلها. . . فيا تُرى من التي جمع الله لها تلك المكارم ؟!!!.

### من السابقات

لقد كانت أرض الجزيرة تموج في الكفر موجًا وكانت فاطمة على ترى ما كان الناس يفعلونه من عبادة الأصنام وغير ذلك من أفعال الجاهلية لكنها في الوقت ذاته كانت ترى أباها على لم يسجد لصنم قط، ولم يشرب خمرًا قط، فكانت تتعايش بقلبها في معين الفضائل والأخلاقيات العُذبة الرقراقة التي كانت تنساب بلا تكلُف من أبيها وأمها.

فلما أذن الله بأن تُشرق شمس الهداية على أرض الجزيرة وأرسل جبريل علي الي الى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٢٥١) والترمذي (٣٧١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٤١٦) ومسلم (٢٤٠٤).

الحبيب ﷺ بالقرآن الذي فيه سعادة البشرية كلها. . . وكانت أمها خديجة ﷺ أول من أسلمت .

يقول الإمام الزرقاني:

والحاصل أنه لا يحتاج للنص على سبقهن إلى الإسلام، لنشأتهن بين أحضان أصدق وأكرم أبوة، وأفضل وأحنى أمومة، يأخذن عن أبيهن أكرم المكارم، وعن أمهن حصائل العقل الذي لا يوزن به عقل امرأة في السابقين ولا في اللاحقين.

# صبر الحبيب على إيذاء المشركين

قال ابن إسحاق: ثم إن قريشًا اشتد أمرهم للشقاء الذي أصابهم في عداوة رسول الله على ومن أسلم معه منهم، فأغروا برسول الله على سفهاءهم، فكذبوه وآذوه ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون... ورسول الله على مُظهر لأمر الله لا يستخفى به، مباد لهم بما يكرهون: من عيب دينهم، واعتزال أوثانهم، وفراقه إياهم على كفرهم (١).

ولقد تعرض النبي ﷺ كثيرًا لأذى قريش.

فعن علي بن أبي طالب، قال: «لقد رأيت رسول الله ﷺ وأخذته قريش، فذا يجبأه (٢)، وهذا يتلتله (٣)، وهم يقولون: أنت الذي جعلت الآلة إلها واحدًا ؟ قال: فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر، يضرب هذا، ويجبأ هذا، ويتلتل هذا، وهو يقول: ويلكم ! ﴿ أَنَهُ تَلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ كُمُ اللّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيّنَتِ مِن رَبِّكُم الله، وهو يقول: أنشه رفع (عليّ) بردة كانت عليه، فبكى حتى اخضلت لحيته، ثم قال: أنشدكم الله، أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر ؟ فسكت القوم، فقال: ألا تجيبوني ؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من ألف ساعة من مثل مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه، وهذا رجل أعلن إيمانه» (٤).

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٧) يجبأه: أي فجأه وبغته.

<sup>(</sup>٣) يتلتله: يحركه ويزعزعه من مكانه.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الخلفاء (ص ٣٧)

وعن عبد الله بن عمر الله على قال: بينما رسول الله بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط، فأخذ بمنكب رسول الله على فلف ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه، ودفعه عن النبي على ثم قال فألف تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِيًا أَن يَقُولَ رَبِيًا الله عَلَيْ الله وَلَا الله عَلَيْ الله وَلَا الله عَلَيْ الله وَلَا الله وَلَدُ الله وَلَدُ الله وَلَدُ الله وَلَا الله وَلَدُ الله وَلَا الله وَلَدُ الله وَلَدُ الله وَلَدُ الله وَلَدُ الله وَلَدُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَدُ الله وَلَا الله ولَا الله وَلَا الله ولا الله ولا الله ولا الله ولا الله ولم الله ولا الله ولم ا

## حفاعها عن النبي ﷺ

وكانت على تتمنى أن تفدي أبيها رسول الله على بنفسها بل وبالدنيا كلها . . وتدبروا معي هذا المشهد المهيب. فها هو عقبة بن أبي معيط يتعرض مرة أخرى للحبيب للهي الإيذاء ليتقرب إلى زعماء قريش وسادتهم.

عن عبد الله بن مسعود: الله أن النبي الله كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور (٢) بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم (٣) فجاء به. فنظر حتى سجد النبي الله وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا، لو كانت لي منعة. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل (٤) بعضهم على بعض، ورسول الله الله المحلة ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره (٥)، فرفع رأسه ثم قال: «اللهم عليك بقريش» ثلاث مرات. فشق عليهم إذ دعا عليهم.

قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمَّى: «اللهم عليك

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٨٥٦) مناقب الأنصار.

 <sup>(</sup>۲) السّلى: الجلدة التي يكون فيها الولد يقال لها ذلك من البهائم، وأما من الآدميات فالمشيمة،
 وحكى صاحب «المحكم» أنه يقال فيهن أيضًا سلى؛ قاله ابن حجر (١/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٣) وهو عُقبة بن أبي مُعَيْط كما عند البخاري (٣١٨٥)، ومسلم (١٧٩٤).

<sup>(</sup>٤) وفي رواية للبخاري (٥٢٠): «ويميل» يعني: من كثرة الضحك، وعند مسلم (١٧٩٤): «فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض».

<sup>(</sup>ه) هكذا رواه يوسف عن أبي إسحاق حدثني عمرو بن ميمون أن ابن مسعود حدثه، وقال شعبة عن أبي إسحاق: "فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك». كما عند البخاري (٣١٨٥)، ومسلم(٢٩٤٤) «فأخذته عن ظهره».

وقال إسرائيل عن أبي إسحاق: «فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق مُنطلق إلى وثبت النبي ﷺ ساحدًا حتى مُنطلق إلى فاطمة عليها السلام – وهي جويرية – فأقبلت تسعى، وثبت النبي ﷺ ساحدًا حتى القته عنه، وأقبلت عليهم تسبُهم»، كما عند البخاري (٥٢٠).

وعند مسلم (١٠٧/١٧٩٤) من رواية زكريا عن أبي إسحاق: «حتى انطلق إنسانٌ فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية، فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم».

بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة ابن أبي معيط، وعلم وعلم ابن أبي معيط، وعدً السابع فلم نحفظه. قال: فوالذي نفسي بيده، لقد رأيت الذين عدً رسول الله ﷺ صَرعى في القليب، قليب بدر (١٠).

ولقد أُسر عقبة بن أبي معيط في غزوة بدر وأمر النبي ﷺ بقتله من دون المشركين لكثرة إيذائه للحبيب ﷺ.

عن ابن عباس قال: نادى رسول الله ﷺ أُسارى بدر وكان فداء كل رجل منهم أربعة آلاف وقتل عقبة بن أبي معيط قبل الفداء قام إليه علي فقتله صبرًا. قال من للعين يا رسول الله ؟. قال: النار... وفي رواية الطبراني: قال: من للصبية يا محمد ؟ قال: «النار» (٢) – ولعله هو الصواب. والله أعلم –.

### المقاطعة العامة ... ومحنة الحصار

وتمخض حقد المشركين عن عقد معاهدة تعتبر المسلمين ومن يرضى بدينهم أو يعطف عليهم، أو يحمي أحدًا منهم حزبًا واحدًا دون سائر الناس، ثم اتفقوا ألا يبيعوهم أو يبتاعوا منهم شيئا وألا يزوجوهم أو يتزوجوا منهم، وكتبوا ذلك في صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة، توكيدًا لنصوصها.

وضُيِّق الحصار على المسلمين؛ وانقطع عنهم العون، وقلَّ الغذاء حتى بلغ بهم الجهد أقصاه، وسمع بكاء أطفالهم من وراء الشِعب، وعضتهم الأزمات العصيبة حتى رثى لحالهم الخصوم. ومع اكفهرار الجو في وجوههم فقد تحملوا في ذات الله الويلات.

قال السهيلي: كانت الصحابة إذا قدمت عير إلى مكة، يأتي أحدهم السوق ليشتري شيئًا من الطعام قوتًا لعياله فيقوم أبو لهب فيقول: يا معشر التجار غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا. وقد علمتم مالي ووفاء ذمتي فأنا ضامن لا خسار عليكم، فيزيدون عليهم في السلعة قيمتها أضعافًا حتى يرجع أحدهم إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع. وليس في يده شيء يطعمهم به. ويغدو التجار على أبي لهب

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤٠/ وغير موضع)، ومسلم (١٧٩٤)، وغيرهما «م».

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن مسعود بنحوه كما في «المجمع» (۸۹/٦) ورجاله ثقات.



فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوعًا وعريًا.

وروى يونس عن سعد بن أبي وقاص قال: خرجت ذات ليلة لأبول فسمعت قعقعة تحت البول، فإذا قطعة من جلد بعير يابسة، فأخذتها وغسلتها، ثم أحرقتها ورضضتها بالماء، فقويت بها ثلاثًا.

فانظر كيف انتهى الحصار بالمسلمين. وكيف أضناهم الحرمان وألجأهم أن يطعموا مالا مساغ له ؟؟. وقد أحزنت تلك الآلام بعض ذوي الرحمة من قريش. فكان أحدهم يوقر البعير زادًا ثم يضربه في اتجاه الشِعب ويترك زمامه ليصل إلى المحصورين فيخفف شيئا مما بهم من إعياء وفاقة.

كم بقيت هذه الضائقة ؟ ثلاث سنين كالحة كان رباط الإيمان وحده هو الذي يمسك القلوب ويصبر على اللأواء.

وكانت فاطمة على مع المحاصرين وقد أثَّر الحصار والجوع في صحتها تأثيرًا بالغّا فقد عاشت تلك المحنة بكل ما فيها من آلام وأحزان حتى جاء الفرج من عند الله وخرجوا من هذا الحصار.

### وفاة أمها عينها

وما إن خرجت فاطمة على من محنة الحصار الذي أثَّر في صحتها تأثيرا بالغًا حتى أصيبت بمُصاب عظيم فقد ماتت أمها خديجة على التي كانت يدًا حانية وقلبًا رحيمًا فحزنت عليها (فاطمة) حزنًا شديدًا لكنها احتسبتها عند الله لتفوز بثواب الصابرين.

ولكن إن كانت خديجة ﷺ قد ماتت فإن الحبيب ﷺ الذي يحب ابنته فاطمة من كل قلبه ما زال حيّا يرعاها ويحنو عليها ويعطيها من علمه وهديه وأخلاقه. . . فتعلقت فاطمة بأبيها رسول الله ﷺ تعلُقًا شديدًا فهو صاحب القلب الرحيم الذي لو قُسمت الرحمة التي في قلبه على الناس لكفتهم أجمعين فكيف بحاله مع ابنته الحبيبة ﷺ .

### الهجرة المباركة

 

## والجزاء من جنس العمل

فلما نام علي رضيه لله الهجرة على فراش النبي رضية الله المجرة على فراش النبي الله المجرة على المجرة على فراشه بفاطمة لترضيه.

ذكر ابن كثير في البداية والنهاية اجتماع شياطين قريش في دار الندوة في يوم الزحمة، وحكى ما كان بينهم وبين إبليس الذي تبدّى لهم في صورة الشيخ النجدي، واستقر رأيهم على ما قاله أبو جهل بن هشام.

أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابًا جليدًا نسيبًا وسيطًا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفًا صارمًا، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد، فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إن فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعها فلم يقدر بنو مناف على حرب قومهم جميعًا، فرضوا منا بالعقل – الدية – فعقلناه لهم.

فتفرّق القوم على ذلك وهم مجمعون له. فأتى جبرائيل رسول الله ﷺ فقال له: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه.

قال: فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام فيثبون عليه، فلما رأى رسول الله على مكانهم قال لعليّ بن أبي طالب: «نَمْ على فراشي، وتسجَّ ببُردي هذا الحضرمي الأخضر، فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم». وكان رسول الله على بُرده ذلك إذ ينام.

ثم خرج رسول الله على وهو يتلو هذه الآيات : هويس في وَالْقُرْءَانِ الْمَكِيمِ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ الله على قوله : هوجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكُا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَكُا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ الله قوله : هوجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكُا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ السه ترابًا، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب، فأتاهم آتِ ممن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون هاهنا ؟ قالوا: محمدًا. قال خيبكم الله، قد والله، خرج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم وجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابًا، وانطلق لحاجته، أفما ترون ما بكم ؟ قال: فوضع كل رجل منهم يدًا على رأسه، فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يتطلعون، فيرون فوضع كل رجل منهم يدًا على رأسه، فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يتطلعون، فيرون

عليًا على الفراش متسجيًا ببُرد رسول الله ﷺ فيقولون: والله، إن هذا لمحمدٌ نائمًا على بُرده فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، فقام (علي) عن الفراش، فقالوا: والله، لقد صدقنا الذي كان حدثنا.

حمى المغوار حيدرة (١) الدعوة في شخص نبيها على ونام في فراشه في أصعب ليلة مرت بها الدعوة، رجل ينام في الفراش وهو يعلم أن على الباب رجالاً لا يريدون إلا رأس النائم على الفراش، فلما قلق به الفراش ليلة من أجل نبيه، أسعد الله فراشه بفاطمة بنت نبيه على التي تجلببت في جلباب كمالها. وأعطاه الرسول على الأهل والمرحب، وأصدقه درعه الحُطمَية، فأهديت إليه ومعها خميلة ومرفقة من أدم جلد - حشوها ليف، وقربة ومنخل وقدح ورحَى وجرابان. ودخلت عليه وما لها فراش غير جلد كبش ينامان عليه بالليل وتعلف عليه الناضح بالنهار، وكانت هي خادمة نفسها.

تالله، ما ضرها ذلك.

وفي الصحيحين: أن رسول الله ﷺ قال لها: «ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو نساء المؤمنين».

وفي الصحيحين عن المسور بن مخرمة أن رسول الله ﷺ قال: «فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني».

وعن أنس هي قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة؛ علي وعمار وسلمان (٢٠). ونعم الجزاء (٣٠).

## إنى الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي

ففي السنة الثانية من الهجرة تزوج (علي) فاطمة ﷺ وبنى بها وذلك عقب غزوة بدر الكبرى.

<sup>(</sup>۱) هو اسم على بن أبي طالب: قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وحيدرة هو: الأسد.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي والحاكم عن أنس وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١٥٩٨).

<sup>(</sup>٣) أصحاب الرسول ﷺ/ للمصنف (١/ ٢٢٨–٢٣٠) ّ

قال ﷺ: «إن الله أمرني أن أُزوج فاطمة من عليَّ»(١).

وعن عليّ بن أبي طالب قال: خطبت إلى النبي ﷺ ابنته فاطمة. قال: فباع عليّ ﷺ ادرعا له، وبعض ما باع من متاعه، فبلغ أربعمائة وثمانين درهما، وأمر النبي ﷺ أن يجعل ثُلثيه في الطِيب، وثلثًا في الثياب ومجَّ في جرة من ماء، فأمرهم أن يغتسلوا به.

قال: وأمرها أن لا تسبقه برضاع ولدها. قال: فسبقته برضاع الحسين. وأما الحسن فإنه على وضع في فيه شيئًا لا ندري ما هو، فكان أعلم الرجلين (٢).

إنها فاطمة بنت رسول الله على السيد الأولين والآخرين وعلى الرغم من ذلك كان مهرها (درع) على الحُطمية، وأُهديت إليه ومعها خميلة ومرفقة من أدم حشوها ليف، وقربة ومنخل وقدح ورحى وجرابان. ودخلت عليه وما لها فراش غير جلد كبش ينامان عليه بالليل، وتعلف عليه الناضح بالنهار، وكانت هي خادمة نفسها.

قال ابن الجوزي: تالله ما ضرها ذلك<sup>(٣)</sup>.

أذهب الله عنها وعن بيتها الرجس وطهرها تطهيرًا، «وقد كان النبي ﷺ يحبها ويكرمها ويُسر إليها. . ومناقبها غزيرة، وكانت صابرة دينة خيرة صيّنة قانعة شاكرة لله»<sup>(٤)</sup>.

## أنكحتك أحب أهلي إلي

واحتفل بنو عبد المطلب والصحابة الكرام بهذا الحدث السعيد، ونحر حمزة ابن عبد المطلب بعض إبله وأطعم الناس، وانتقلت الزهراء إلى بيت الزوجية، ذلك البيت الذي لم يُفرش بالسرر المرفوعة، والأكواب الموضوعة، ولا النمارق المصفوفة، أو الزرابي المبثوثة، وإنما كان في غاية البساطة والتواضع، في جلد كبش، ووسادة حشوها من الليف، وسقاء وجرتين ورحى للطحن، وكان بعيدًا عن منازل النبي على المشوها من الليف، وسقاء وجرتين ورحى للطحن، وكان بعيدًا عن منازل النبي المسلمة والتواضع.

قال (علي) : على لقد تزوجت فاطمة وما لي ولها فراش غير جلد كبش ننام عليه بالليل، ونضعه على الناضح بالنهار، وما لي ولها خادم غيرها، ولما زوجها رسول الله

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (١٥٢٠٨): رواه الطبراني ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (١٥٠٣٠): رواه أبو يعلى ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) التبصرة (١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) السير (٢/١١٩).

<sup>(</sup>٥) نساء مبشرات بالجنة/ (ص ٢٠٩).

وَيُسَائِهُ أَرْسُلُ لَي مَعُهَا بَخْمِيلَةً ووسادة آدم حشوها ليف، ورحاءين وسقاء وجرتين، فجرَّت بالرحاء حتى أثرت القربة بنحرها، وقَمَّت البيت. حتى أغبرت ثيابها وأوقدت تحت القدر حتى دنست ثيابها (۱).

وعن أسماء بنت عميس قالت: لما أُهديت فاطمة إلى علي بن أبي طالب لم نجد في بيته إلا رملاً مبسوطًا ووسادة حشوها ليف، وجرة وكوزا، فأرسل رسول الله على إلى (علي): «لا تُحدثن حدثا»، أو قال: «لا تقربن أهلك حتى آتيك» فجاء النبي على فقال: «أثم أخي» ؟ فقالت أم أيمن – وهي أم أسامة بن زيد، وكانت حبشية، وكانت امرأة صالحة – يا رسول الله هذا أخوك وزوجته ابنتك، وكان النبي على آخى بين أصحابه، وآخى بين على ونفسه، قال: «إن ذلك يكون يا أم أيمن».

قالت: فدعا النبي على بإناء فيه ماء، ثم قال ما شاء الله أن يقول، ثم مسح صدر (علي) ووجهه، ثم دعا فاطمة، فقامت إليه تعثر في مِرطها من الحياء، فنضح عليها من ذلك، وقال لها ما شاء الله أن يقول، ثم قال لها: «أما إني لم آلك أن أنكحتك أحب أهلي إليّ» ثم رأى سوادًا من وراء الستر أو من وراء الباب فقال: «من هذا ؟» قالت: أسماء قال: «أسماء بنت عميس» ؟ قالت: «نعم يا رسول الله»، قال: «جئت كرامة لرسول الله على مع ابنته –» ؟ قالت: نعم، إن الفتاة ليلة يبنى بها لابد لها من امرأة تكون قريبًا منها، إن عرضت لها حاجة أفضت ذلك إليها.

قالت: فدعا لي بدعاء، إنه لأوثق عملي عندي. ثم قال لعليّ: «دونك أهلك» ثم خرج فولًى فما زال يدعو لهما حتى توارى في حجره (٢).

### صدقت ... بارك الله عليك

لم يطق الرسول الكريم ﷺ صبرًا على بُعد الزهراء عنه؛ فعزم على أن يحولها إلى جواره وكانت تجاوره منازل لحارثة بن النعمان فجاء إلى النبي صلوات الله عليه وقال: إنه بلغني أنك تريد أن تحول فاطمة إليك، وهذه منازلي وهي أقرب بيوت بني «النجار»

<sup>(</sup>١) أحكام النساء/ لابن الجوزي (ص ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (١٥٢١٦): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

إليك، وإنما أنا ومالي لله ورسوله، . . . والله يا رسول الله: للمال الذي تأخذ مني أحب إليّ من الذي تدع. فقال رسول الله ﷺ: «صدقت، بارك الله عليك».

ثم حول فاطمة إلى جواره وأسكنها منزلاً من بيوت حارثة – رضوان الله عليه-(١).

### ذلك خيرٌ لكما من خادم

عن أبي البختري، قال: قال عليّ لأمه: اكفي فاطمة الخدمة خارجًا، وتكفيك هي العمل في البيت، والعجن والخبز والطحن (٢).

وعلى الرغم من ذلك فقد كانت تعاني من عمل البيت فاحتاجت إلى من يخدمها. . . فكانت تلك القصة المباركة التي كانت سببًا في أن يُسدي النبي ﷺ نصيحته الغالية لراحة فاطمة ﷺ ونساء الأمة من بعدها.

<sup>(</sup>١) صور من حياة الصنحابيات (ص ٤٠).

<sup>(</sup>٢) قال الأرناؤوط: رجاله ثقات [السير (٢/ ١٢٥)].

<sup>(</sup>٣) سنوت الدلو: إذا جررتها من البئر.

 <sup>(</sup>٤) مجلت يدها: ثخن جلدها، وظهر فيها ما يشبه البثر من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة.

صفین<sup>۱)(۱)(۲)</sup>.

وفي رواية للبخاري: «ألا أعلمكما خيرًا مما سألتما ؟ إذا أخذتما مضاجعكما، أن تكبرا الله أربعا وثلاثين. وتسبحاه ثلاثًا وثلاثين. وتحمداه ثلاثًا وثلاثين. فهو خير لكما من خادم».

سبحان من كسا أهل البيت نورًا وجعل عليهم خندقا يقي الرجس وسورًا، فإذا تلقوا يوم القيامة تلقوا حبورا (إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا).

ادخرنا لكم نعيمًا مقيمًا، ومنحنا لكم فضلاً جزيلاً عميمًا، وجزينا من كان للفقراء رحيمًا أو لستم قد أطعمتم مسكينًا ويتيمًا ورحمتم مأسورا (وكان سعيكم مشكورًا)... مَن مثل (فاطمة)؟ مَن مثل (فاطمة)؟ كم صبرًا على أمواج باليًا متلاطمة، وآثرًا الفقر ونار الجوع حاطمة، فلهم نضارة الوجوه والأهوال للوجوه خاطمة، يا سرعان ما انقلب حزنهم سرورًا (وكان سعيكم مشكورا).

كانت فاطمة بنت النبي ﷺ أحب الناس إليه، وكان (علي) أعز الخلق عليه، وجعل الله ريحانته من الدنيا (ولديه)، فإذا أحضرهم الحق غدًا عنده ولديه أكرمهم إكرامًا عظيمًا موفورًا (وكان سعيكم مشكورا)(٣).

## حياء فاطمة (أم أبيها) على

وتدبر معي إلى حياء فاطمة عليها . . ذلك الحياء الذي يعجز القلم عن وصفه .

ففي إحدى روايات الحديث السابق - كما في البخاري -: أنه أتت فاطمة رضي الله عنها رسول الله على تسأله خادمًا، فقال: «ما جاء بك يا بنية» ؟. فقالت: «جئت أسلم عليك». واستحيت، حتى إذا كانت القابلة، أتته فقالت مثل ذلك... وفي بعض روايات هذه القصة: «أن رسول الله على جاءها وعليًا، وقد أخذا مضاجعهما..» الحديث،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧١/٧) فضائل الصحابة، ومسلم (٢٧٢٧) الذكر والدعاء.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: قال الطبري: (يؤخذ من حديث علي ﷺ في شكوى فاطمة أن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها من خبز وطحن وغير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان معروفًا أن مثلها يلي ذلك بنفسه، ووجه الأخذ أن فاطمة لما سألت أباها الخادم فلم يأمر زوجها أن يكفيها ذلك إما بإخدامها بخادم أو باستئجار من يقوم بذلك، أو يتعاطى ذلك بنفسه، ولو كانت على الزوج لأمره به، كما أمره أن يسوق الصداق قبل الدخول) ١. هـ [فتح الباري (٩/ ٥٠٦)].

<sup>(</sup>٣) التبصرة/ لابن الجوزي (١/ ٥٣٦).

وفيه: «فجلس عند رأسها، فأدخلت رأسها في اللفاع، حياءً من أبيها».

والله لهي أولى الناس بقول من قال:

كأن لها في الأرض نسيًا (٢) تقصه (٣) على أمها وإن تحدثك تلبت أي لا ترفع رأسها كأنها تطلب شيئًا في الأرض.

## قم يا أبا التراب

وكان النبي على الله على الأيام دعا وفاطمة الله حبًا شديدًا حتى أنه في يوم من الأيام دعا عليًا وفاطمة وحسنًا وحُسينًا فقال: «اللهم هؤلاء أهلي» (٤) وفي رواية: «اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا». وفي يوم من الأيام حدث بين علي وفاطمة ما يحدث بين الأزواج فغضب علي وترك البيت وذهب إلى المسجد فما كان من النبي عليه إلا أن عالج هذا الموقف بكل حكمة ورحمة – وأُهدي إليكم هذا الموقف الجليل -:

... جاء رسول الله على بيت فاطمة. فلم يجد عليا في البيت. فقال: «أين ابن عمك» ؟ فقالت: «كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج». فلم يقل عندي. فقال رسول الله على إنسان: «انظر. أين هو» ؟ فجاء فقال: يا رسول الله ! هو في المسجد راقد. فجاءه رسول الله على وهو مضطجع. وقد سقط رداؤه عن شقه. فأصابه تراب. فجعل رسول الله على يمسحه عنه ويقول «قم أبا التراب! قم أبا التراب»! (٥).

ونسي علي كل شيء بهذه اللمسة الحانية والكلمات الرقيقة التي خرجت من فم الحبيب علية.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، والبيهقي، وصححه الألباني في «الإرواء» (٦/٦٠).

<sup>(</sup>٢) النَّسْي: ما أضله أهله فيُطلب.

<sup>(</sup>٣) أي: تتبعه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٣٢) (٢٤٠٤) كتاب فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٣٨) (٢٤٠٩) كتاب فضائل الصحابة.

## لا تجتمع بنت رسول الله ﷺ وبنت عجو الله

وفي يوم من الأيام خطب علي الله بنت أبي جهل فلما علم النبي علي من ابنته فاطمة عليها غضب لذلك غضبًا شديدًا.

عن المسور بن مخرمة أنه سمع رسول الله على المنبر، وهو يقول: "إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم، عليّ بن أبي طالب. فلا آذن لهم. ثم لا آذن لهم. ثم لا آذن لهم. إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. فإنما ابنتي بضعة مني. يريبني ما رابها. ويؤذيني ما آذاها» (١).

وفي رواية لمسلم: « . . . وإني لست أُحرم حلالاً ولا أحل حرامًا. ولكن، والله ! لا تجتمع بنت رسول الله ﷺ وبنت عدو الله مكانًا واحدًا أبدًا».

وفي رواية لمسلم أيضًا: عن المسور بن مخرمة أن عليّ بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل. وعنده فاطمة بنت رسول الله ﷺ. فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي ﷺ فقالت له: «إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك. وهذا عليّ ناكحًا ابنة أبي جهل».

قال المسور: فقام النبي ﷺ فسمعته حين تشهد. ثم قال: «أما بعد. فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع. فحدثني فصدقني. وإن فاطمة بنت محمد مضغة مني. وإنما أكره أن يفتنوها. وإنها والله ! لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجلٍ واحدٍ أبدًا».

قال: فترك عليُّ الخطبة (٢).

## قدرها ومكانتها عند النبي علله

وإذا أردت أن أكتب عن قدرها ومكانتها عند النبي ﷺ ما استطعت أن أوفيها حقها ﷺ .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٣) (٢٤٤٩) كتاب فضائل الصحابة/ باب: فضائل فاطمة بنت النبي على.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي: قال العلماء في هذا الحديث تحريم إيذاء النبي على بكل حال وعلى كل وجه وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحًا وهو حي، وهذا بخلاف غيره، قالوا: وقد أعلم على بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي بقوله على الست أحرم حلالاً» ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلين منصوصتين. إحداهما: أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ النبي على فيهلك من أذاه فنهى عن ذلك لكمال شفقته على على وعلى فاطمة.

والنَّانية: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة [مسلم بشرح النووي (١٦/٤)].

عن أبي سعيد: قال رسول الله ﷺ، «لا يبغضنا أهل البيت أحد، إلا أدخله الله النار»(١).

وعن حذيفة: قال النبي ﷺ: «نزل ملك فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة»<sup>(۲)</sup>. وكان ﷺ يخشى عليها من الدنيا ومتاعها الزائل.

عن ثوبان، قال: دخل رسول الله ﷺ على فاطمة وأنا معه، وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب، فقالت: هذه أهداها لي أبو حسن. فقال: «يا فاطمة، أيسرك أن يقول الناس: هذه فاطمة بنت محمد وفي يدها سلسلة من نار»! ثم خرج. فاشترت بالسلسلة غلامًا، فأعتقته، فقال النبي ﷺ: «الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار» "

وعن ابن عباس: قال رسول الله ﷺ: «أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم، وآسية»(٤).

وقال ﷺ: «حسبك من نساء العالمين: مريم، وخديجة، وآسية بنت مزاحم، وفاطمة بنت محمد ﷺ »(٥).

وعن أسامة: سُئل النبي ﷺ: أي الناس أحب إليك؟ قال: «فاطمة»(٦).

وعن بُريدة قال: كان أحب النساء إلى رسول الله ﷺ فاطمة ومن الرجال علي (٧).

وعن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين قالت: ما رأيت أحدًا كان أشبه كلامًا وحديثًا برسول الله ﷺ من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها، فقَّبلها، ورحب بها، وكذلك كانت هي تصنع به (٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (٣/ ١٥٠) وصححه وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (٣/ ١٥١) وصححه وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٣) رواه الطيالسي (٢/ ٣٥٤) وأحمد (٥/ ٢٧٨ ، ٢٧٨) والنسائي (٨/ ١٥٨) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه أيضًا الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١/ ٢٩٣) وصححه الحاكم (٢/ ٥٩٤) ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٣٨٧٨) والحاكم (٣/ ١٥٧) وأحمد (٣/ ١٣٥) وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦) قال الأرناؤوط: رجاله ثقات [السير (٢/ ١٣٣)].

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي (٣٨٦٨) والحاكم (٣/ ١٥٥) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٨) رواه أبو داود(٥٢١٧) والترمذي (٢٨٧١) وصححه الحاكم (٣/٤٥١) ووافقه الذهبي.

### أختاه ... هذه أسوتك وقدوتك

عن أم المؤمنين عائشة على قالت: «ما رأيت أحدًا كان أشبه سمتًا وهديًا ودلاً برسول الله على الله على الله وجهها. » (١٠).

وعن عائشة على قالت: ما رأيت أحدًا كان أصدق لهجة من فاطمة. إلا أن يكون الذي ولدها (٢).

وعن عمرو بن دينار: قالت عائشة: ما رأيت قط أحدًا أفضل من فاطمة ، غير أبيها (٣). وكان الإمام أحمد إذا سُئل عن على وأهل بيته ، قال: أهل بيتٍ لا يقاس بهم أحد.

أم عيسى نسبة واحدة قرة العين لخير الأولين وهي زوج المرتضى ذا البطل وهي أم السيدين الأكرمين مسيرة الأولاد صنع الأمهات زهرة في روضة الصدق البتول فاقة السائل أذرت دمعها كل من في الأرض قد طاع لها نشئت ما بين صبر ورضا دمعها من خشية الله جرى أختاه، هذه أسوتك وقدوتك:

خاتم الرسل وخير الآخرين أسد الله الحكيم الفيصل حسن خير حليم وحسين وخلال الخير طبع الأمهات أسوة النسوة في الحق البتول ليهودي أباعت درعها ورضاها حين تُرضي بعلها في الفم القرآن والكف الرحى في مُصلاها يفوق الجوهرا(1)

بشلاث تردهي فاطهة

وأين من كانت الزهراء أسوتها

ممن تقفَّت خُطى حمالة الحطب

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود والترمذي والحاكم وابن حبان، والنسائي في فضائل الصحابة.. وفي رواية الحسن بن علي: عن عائشة: ما رأيت أحدًا كان أشبه حديثًا برسول الله ﷺ، من فاطمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) سنده صحيح على شرط الشيخين إلى عَمرو. قاله ابن حجر في الإصابة (٣٦٦/٤)، وأخرجه الطبراني في الأوسط.

<sup>(</sup>٤) ديوان «الأسرار والرموز» لمحمد إقبال (ص ١٣٨ ، ١٣٩).

## سيدا شباب أهل الجنة

ولم يمض عامٌ على الزواج المبارك حتى أقر الله – تعالى – عين عليّ وفاطمة، فوضعت الحفيد الأول لرسول الله على الحسن بن عليّ في السنة الثالثة من الهجرة، ففرح به النبي على فرحًا كبيرًا، وحنكه بنفسه وسماه الحسن، وأماط الأذى عن رأسه، وتصدق على الفقراء بزنة شعره فضة، فلما بلغ الحسن من العمر عامًا وُلد بعده الحسين في شهر شعبان سنة أربع من الهجرة.

وتتابع الثمر المبارك فولدت الزهراء في العام الخامس للهجرة طفلة أسماها جدها ﷺ زينب. وبعد عامين وضعت طفلة أخرى هي أم كلثوم.

وكان النبي عَلَيْ يحبها حبًا شديدًا وكان يقول عنهما: «هما ريحانتاي من الدنيا» (۱). وقال عَلَيْ: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» (۲).

وعن أسامة بن زيد ﴿ أَن النبي ﷺ كان يأخذه والحسن ويقول: «اللهم إني أحبُّهما فأحبُّهما» – أو كما قال – (٣).

وعن أبي بكرة قال: سمعت النبي ﷺ على المنبر والحسن إلى جنبه، ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: «ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فتتين من المسلمين» (٤).

وعن عقبة بن الحارث قال: «رأيت أبا بكر ﷺ وحمل الحسن وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي، ليس شبيه بعلي، وعلي يضحك» (٥).

وعن أبي هريرة على قال: خرج النبي على في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: «أثم لكع (٢)، أثم لكع» ؟ فحبسته شيئًا فظننت أنها تُلبسه سخابًا أو تغسله فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال: «اللهم أحبه وأحب من يحبه» (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩٩٤) والترمذي (٣٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣/ ٣) والترمذي (٦٨ ٣٧) وأبو يعلى (٢/ ٣٩٥) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٧٤٧) وأحمد (٥/ ٢١٠) وابن سعد (٤٣/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٧٤٦) وأبو داود (٤٦٦٢) والترمذي (٣٧٧٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٧٥٠) وأحمد (٨/١) وفي فضائل الصحابة (١٣٥١).

<sup>(</sup>٦) المراد باللكع هنا الصغير؛ وفي رواية البخاري (٥٨٨٤) أين لكع ؟ ثلاثًا. ادع الحسن ابن علي.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخّاري (٢١٢٢) ومسلم (٢٤٢١).

فاللهم إنا نُشهدك على أننا نُحبه فارزقنا حبك يا أرحم الراحمين.

# النبي ﷺ يداعب الحسن والحسين ﷺ

عن أبي بكرة: أن رسول الله ﷺ كان يصلي، فإذا سجد وثب الحسن ﷺ على ظهره وعلى عنقه، فرفع رسول الله ﷺ رفعًا رفيقًا لئلا يصرع. قالوا: يا رسول الله، رأيناك صنعته بأحد ؟ قال: "إنه ريحانتي من الدنيا، وإن ابني هذا سيد وحسى الله, أن يصلح به بين فنتين».

وفي رواية: يثب على ظهره يفعل ذلك غير مرة (١).

وعن البراء بن عازب قال: كان رسول الله على يصلي فجاء الحسن والحسين أو أحدهما فركب على ظهره، فكان إذا رفع رأسه قال بيده، فأمسكه أو أمسكهما، قال: «نعم المطية مطيتكما» (٢).

وعن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: كان رسول الله على يخطب، فأقبل الحسن والحسين، عليهما قميصان أحمران، يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما، فوضعهما بين يديه؛ ثم قال: «صدق الله: ﴿إِنَّمَا أَمُولُكُمُ وَأَوْلَلُدُكُمُ فِتَنَدُّ ﴾. رأيت هذين، فلم أصبر، ثم أخذ في خطبته (٣).

وعن معاوية، قال: رأيت رسول الله على يعني الحسن، وإنه لن يعذب لسان أو شفته، يعني الحسن، وإنه لن يعذب لسان أو شفتا مصهما رسول الله على (١٤).

وعن عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما فإذا قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال: «من أحبني فليحب هذين» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) قال الهيثمي في المجمع (١٥٠٣١): رواه أحمد والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير مبارك بن فضالة وقد وثق.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (١٥٠٨٠): رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٥/ ٣٥٤) وأبو داود (١١٠٩) والترمذي (٣٧٧٤) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٩٣/٤) وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>ه) رواه أبو يعلى (٨/ ٤٣٤) والنسائي في الفضائل (٦٧) وابن حبان (الموارد: ٢٢٣٣) وإسناده حسن.

### صفحات مشرقة من جهادها

ولقد كان لها مواقف عظيمة سطَّرتها على جبين التاريخ بسطور من النور.

وعن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يسأل عن جُرح رسول الله على يوم أحد فقال: جُرح وجه رسول الله على ماسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله على تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليه بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيده إلا كثرة، فأخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادًا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم» (٢).

واستُشهد في تلك الغزوة عمها حمزة رهي فحزنت عليه حزنًا شديدًا.

وظلت تتعايش مع حياة الجهاد التي كان النبي ﷺ وأصحابه يعيشونها في كل لحظة من حياتهم، فقد كانت حياتهم ما بين عبادة، وطلب علم، ودعوة إلى الله، وجهادٍ في سله .

وشاركت ﷺ في غزوة الخندق، وفي خيبر. . . وفي هذه الغزوة قَسَم لها النبي ﷺ خمسة وثمانين وسقًا من قمح خيبر.

ثم شاهدت بعد ذلك غزوة الفتح وكان لها موقف مشرف عندما رفضت أن تجير أبا سفيان بن حرب عندما طلب منها أن تشفع له عند رسول الله على الله على على بن أبي طالب، وعنده فاطمة، و(حسن) غلام يدب بين أبو سفيان فدخل على على بن أبي طالب، وعنده فاطمة، و(حسن) غلام يدب بين يديهما، فقال: يا على، إنك أمس القوم بي رحمًا، وإني قد جئت في حاجة، فلا أرجعن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٤٩/١٢) الجهاد والسير.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٧٩٠) الجهاد والسير، والبخاري (٧/ ٤٣٠، ٤٣١) المغازي.

### قل متاع الحنيا قليل

إذا كان رسول الله على إمام المتقين، وإمام الزاهدين، فلا شك أن فاطمة الزهراء من أزهد النساء في الدنيا إن لم تكن أزهدهن، حيث كانت سعيدة في حياتها على الرغم من الشظف والفاقة، . . . `وما كان حطام الدنيا وزخرفها عند الزهراء ليساوي مثقال ذرةٍ من هباء.

على الطريق الموصل إلى رضا الله الباري سبحانه، سارت فاطمة الزهراء، وهي تستضيء بنور الله عَرَبُ كيما تحظى بما أعد للمؤمنات الصابرات من أجر ومن نعيم مقيم، ومن جنات وعيون ومقام كريم، فعاشت مع زوجها (علي) - رضوان الله عليهما حياة زهد، وصبر على شظف العيش (٢).

وكيف لا تعيش معه حياة الزهد وهو الذي عاش الزهد كله وتعلمه من سيد الزاهدين محمد بن عبد الله عليه.

إن حياة أبي السُبطين أبي تراب (عليّ بن أبي طالب) تتفجَّر عظمةً وجلالاً وإعجازًا، فمن عظمة نفسه وعلو همَّته، تنداح رحابٌ ليس لها أبعاد، تتلألأ عليها بطولاتٌ وتضحيات، عظائمُ وأمجاد، تكاد تحسبها - لولا صِدْق التاريخ - أحلامًا

<sup>(</sup>١) الرحيق المختوم/ للمباركفوري (ص ٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) نساء أهل البيت (ص ٥٥٠).

وأساطير.. مسلم عظيم، يفجّرُ الدنيا من حواليه ذمَّةً، واستقامةً، وطُهرًا، وذُرًا سامقة وغايات بعيدة. عظمة لن تكُفَّ عن توكيد ذاتها ما دام صاحبها حيًّا، يُمارس العظائم، ويصوغ المَكْرمَات.

يقول ضرار بن ضمرة الكناني في وصف عليّ: «كان بعيدُ المَدَى، شديد القُوَى... يقول فَضلا، ويحكُم عدلاً... يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويأنس بالليل ووحشته... كان غزير الدمعة، طويل الفكرة، يقلّب كَفَّيه ويُخاطب نفسه، ويُعجبه من اللباس ما خشُن، ومن الطعام ما جشب... لا يطمع القويُّ في باطله، ولا يبأس الضعيفُ من عدله.. وأشهد، لقد رأيتُه في بعض مواقفه، وقد أرخى الليلُ سُدُولَه، وغارتْ نجومُه، وقد مَثَل في محرابه، قابضًا على لحيته، يتململ تملمُل السليم، ويبكي بكاء الحزين، فكأني أسمعه وهو يقول: يا دنيا، يا دنيا، إليَّ تعرَّضتِ، أم إليَ تسوَّقْتِ ؟ هيهات غرِّي غيري، قد أبنتُكِ – طلقتك – ثلاثًا لا رجعة فيها !! فعمرُكِ قصير، وعيشُك حقير، وخَطَرُكِ كبير، آهِ من قلة الزّاد وبُعد السفر، ووحشة الطريق» (۱)

### جراح وأفراح

وها هي ﷺ قبل وفاة النبي ﷺ تذهب إليه فتسمع منه ما يُفرحها ويُحزنها في آنِ واحدٍ.

لقد تعايشت مع الجراح والأفراح في لحظة واحدة حتى أنها بكت ثم ضحكت.. فيا تُرى ما الذي جعلها تبكي وتضحك في آنٍ واحدٍ ؟.

عن عائشة على قالت: كنا أزواج النبي على اجتمعنا عنده، لم يغادر منهن واحدة. فجاءت فاطمة تمشي ما تُخطئ مشيتها مشية رسول الله على فلما رآها، رحب بها، قال: «مرحبا بابنتي». ثم أقعدها عن يمينه أو عن يساره. ثم سارها، فبكت؛ ثم سارها الثانية، فضحكت. فلما قام، قلت لها: خصك رسول الله على بالسر وأنت تبكين، عزمت عليك بما لي عليك من حق، لما أخبرتني مم ضحكت ؟ ومم (بكيت ؟) قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله على فلما توفى، قلت لها: عزمت عليك بمالي عليك من حق لما أخبرتني. قالت: أما الآن فنعم، في المرة الأولى حدثني «أن جبريل كان يعارضه بالقرآن

<sup>(</sup>١) صلاح الأمة/ د. سيد حسين (٦/ ١٧).

كل سنة مرة، وأنه عارضني العام في هذه السنة مرتين، وأني لا أحسب ذلك إلا عند اقتراب أجلي، فاتقي الله واصبري، فنعم السلف لك أنا». فبكيت. فلما رأى جزعي، قال: «أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين، أو سيدة نساء هذه الأمة» ؟ قالت: فضحكتُ (۱).

وعن عائشة، أنها قالت لفاطمة: أرأيت حين أكببت على رسول الله ﷺ، فبكيت، ثم أكببت عليه فضحكت ؟ قالت: أخبرني أنه ميت من وجعه، فبكيت، ثم أخبرني أنني أسرع أهله به لحوقًا، وقال: «أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران» (فضحكت) (٢٠).

## وفاة الحبيب علية

إن الأحداث العظيمة يسبقها من الإرهاصات والعلامات التي تشير إلى قرب وقوعها، وقد تم للمسلمين فتح مكة أم القرى في السنة الثامنة من الهجرة المباركة، وفي السنة التاسعة أقبلت الوفود تقر بالإسلام أو تعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، وأرهب جيش العسرة الذي خرج به النبي على جحافل الروم حتى فروا من مواجهته، ودانت جزيرة العرب بالإسلام، وكان ذلك بعد عشر سنين من جهاد النبي المتواصل وصحابته الكرام - رضي الله عنهم -، فكل العلامات تشير إلى انتهاء مهمة رسول الله وصحابة الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح للأمة، وكشف الغمة، وأصبح الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فكان النبي على يُعرِّض بقرب أجله:

فمن ذلك ما رواه أحمد عن معاذ قال: لما بعثه رسول الله على إلى اليمن، خرج معه رسول الله على الله الله على الله ع

ومن ذلك أنه ﷺ كان يعتكف كل سنة عشرًا في رمضان، فاعتكف في السنة الأخيرة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦/ ٤٦٢) الأنبياء، ومسلم (٢٤٥٠) فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>۲) سنده حسن: وذكره المتقي في «كنز العمال» (۱۳/ ۲۷۵)، ونسبه لابن أبي شيبة، والزيادة منه.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد عن معاذ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٠١٢).

عشرين ليلة، وكان جبريل يعارضه القرآن مرة في رمضان فعارضه في السنة الأخيرة مرتين.

وخرج النبي ﷺ للحج في السنة العاشرة، وقال: «خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا»، وطفق يودع الناس (١).

ونزل عليه بعرفة ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَٱثْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَاكُمْ وَاثْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ [النالدة: الآبة ٢] .

ومن هذه الإشارات القوية ما رواه أبو سعيد الخدري قلم قال: خطب النبي الله وقال: «إن الله خير عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله قال: «فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله علم عن عبد خُير فكان رسول الله علم المُخير، وكان أبو بكر أعلمنا. . »(٢).

## اللحظات الأخيرة من حياة النبي عَلَيْهُ

وخرج النبي ﷺ في صبح اليوم الذي لحق فيه بالرفيق الأعلى ينظر إلى ثمرة جهاده وصبره، فألقى عليه أصحابه الذين أحبوه وأحبهم نظرة وداع، فكادوا يُفتنون من الفرحة به ﷺ ظنّا منهم أنه ﷺ قد عوفي من مرضه، ولم يظنوا أنه ينظر إليهم نظرة الوداع حتى يلتقي بهم على حوضه، وفي جنة الله ﷺ، ولو علموا ذلك لتفطرت قلوبهم.

وكان آخر ما تكلم به رسول الله ﷺ: «اللهم الرفيق الأعلى».

وعن أنس قال: لما ثقل النبي ﷺ جعل يتغشاه، فقالت فاطمة عليها السلام: واكرب أبتاه، فقال لها: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم»، فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربًا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، فلما دُفن قالت فاطمة عليها السلام: يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله ﷺ التراب» (٣).

وعن أنس ﷺ قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ﷺ المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن النبي ﷺ

رواه مسلم (۸/ ۱۷۲ – ۱۹۶) الحج.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣/ ١٨) وابن أبي شيبة (٦/١٢) وهو في الصحيحين من طرق أخرى.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧/ ٧٥٥) المغازي، وإبن ماجة (١٦٣٠) الجنائز.

الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا» (١)(٢).

هكذا رحل الحبيب على فحزنت عليه فاطمة حزنًا كاد أن يمزق قلبها... وجلست تستعيد شريط الذكريات منذ أن كانت طفلة صغيرة تعيش بين حنان وعطف ورحمة أبيها محمد على وأمها خديجة على وإلى أن تراكمت الأحزان في قلبها... لكنها هي التي تعلمت الصبر والرضا من الحبيب على فكانت تصبر وتحتسب عند كل مصيبة تُصاب بها وليست هناك مصيبة أعظم من موت الحبيب على ...

قال عَيِّة: «إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب، (٣). ولقد أحسن أبو العتاهية في نظمه موافقًا لهذا الحديث، حيث يقول:

اصبر لكل مصيبة وتجلد أو ما ترى أن المصائب جمة من لم يصب ممن ترى بمصيبة إذا ذكرت محمدًا ومصابه هكذا كانت بيوت المسلمين

واعلم بأن المرء غير مخلدِ
وترى المنية للعباد بمرصدِ
هذا سبيل لست عنه بأوحدِ
فاجعل مصابك بالنبي محمدِ

ولما توفي أبوها تعلقت آمالها بميراثه، وجاءت تطلب ذلك من أبي بكر الصديق. فحدثها أنه سمع النبي على الله يقول: «لا نورث، ما تركناه صدقة» (٤) فوجدت عليه، ثم تعللت (٥).

روى إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: لما مرضت فاطمة، أتى أبو بكر فاستأذن، فقال علي: أتحب أن آذن له ؟. قال: نعم.

- قال الإمام الذهبي: قلت: عملت السنة على ، فلم تأذن في بيت زوجها إلا بأمره -. قال: فأذنت له. فدخل عليها يترضاها، وقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٣/ ١٠٤) المناقب، وصححه الألباني في مختصر الشمائل.

<sup>(</sup>٢) حياة محمد على المصنف (٥٤-٥٩) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في شعب الإيمان وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٨/ ١١٣) المغازي/ باب: آخر ما تكلم به النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٥) تعللت: أي تلهت عنه وتشاغلت.

والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ورسوله ومرضاتكم أهل البيت. قال: ثم ترضاها حتى رضيت (١).

قلت: وهكذا كانت البيوت الطاهرة... وهكذا كانت المرأة الصالحة من سلفنا الأخيار لا تأذن لأحد أن يدخل بيتها إلا بإذنه – وفي حضوره –.

فنسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينه مرة أخرى ليعلم الكون كله أن الحياة الحقيقية النظيفة لا تكون ولن تكون إلا في ظل تعاليم الإسلام.

#### وحائ وقت الرحيل

ومرضت فاطمة مرضًا شديدًا ونامت على فراش الموت بعد تلك الرحلة الطويلة من الجراح والأفراح . . . وجلس أولادها ينظرون إليها في حنان وإشفاق .

وفتحت فاطمة الزهراء عينين واهنتين، فرأت زوجها عليًا والهًا حزينًا، والحسن والحسين وفي أعينهما الدموع، بينما كانت ابنتاها زينب وأم كلئوم تكادان تذوبان من الأسى، فأرادت الزهراء أن تواسيهم جميعًا، إلا أن الكلمات رقدت على شفتيها، ولم تتكلم.

كان الموت يطلبها، وإنها لتترك الدنيا غير آسفة على فراقها، فما تنافست في عزها وفخرها، وما بهرتها زينتها ونعيمها وزخرفها، إنها ستصبح ميتًا يُبكى، وستترك من ورائها دنيا لا خير في شيءٍ من أزوادها إلا التقوى، نعم، فإن خير الزاد التقوى، وخير لباس التقوى، وقد كان التقوى لباسها وزادها.

وفي يوم الثلاثاء، لثلاثٍ خلون من رمضان سنة إحدى عشرة من الهجرة، فاضت الروح المطمئنة، ورجعت إلى ربها راضية مرضية.

توفيت فاطمة الزهراء، فأجهش زوجها بالبكاء، وراح الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم يذرفون الدموع على أعظم أمٌ في الوجود؛ فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة، وابنة سيدة نساء أهل الجنة.

واجتمع الناس في المسجد النبوي، وقد نزل بقلوبهم حزن ثقيل، فقد جدد موت

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٨/ ٢٧ وإسناده صحيح لكنه مرسل، وذكره الحافظ في «الفتح» ٦/ ١٣٩، ونسبه إلى البيهقي وقال: وهو وإن كان مرسلًا فإسناده إلى الشعبي صحيح.

فاطمة الزهراء أحزانهم على فراق أبيها رسول الله، وقد توفيت بعده بستة أشهر... وصلى عليها زوجها علي، وعمه العباس بن عبد المطلب؛ وفي سكون الليل، خرجت الجنازة إلى البقيع إلى حيث مثوى زينب ورقية وأم كلثوم – رضى الله عنهن –(١).

وفي نهاية هذه الرحلة المباركة أقول: تالله لقد عجزت كلماتي أن تلقي الضوء على أي جانب من جوانب العظمة في حياة هذه الصحابية الجليلة فاطمة بنت رسول الله على التي لن يستطيع بشر أن يوفيها حقها. . . ولكن حسبها أن الخالق قد أجزل عطاءها في الدارين فجعلها في الدنيا سيدة نساء العالمين في زمانها، وابنة سيدة نساء العالمين خديجة على وابنة سيد الأولين والآخرين محمد ولي وفي الآخرة جعلها سيدة نساء أهل الجنة.

فرضي الله عن فاطمة وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) نساء أهل البيت (ص ۲۰۱-۲۰۳) بتصرف.

# حليمة السعهية على

## نبت من لبنها المبارك أطهر جسد في الدنيا

وها نحن على موعد مع الحلم والسعادة . . إنها صفحة ناصعة نتعايش من خلالها مع أم رسول الله عنها) إنها السيدة الفاضلة مع أم رسول الله عنها) إنها السيدة الفاضلة التي نبت من لبنها المبارك أطهر جسد في الدنيا كلها ألا وهو جسد الحبيب محمد على الدنيا هذه السيدة الرصان الرزان أثيرة لدى كل مسلم . . .

عزيزة على كل مؤمن ...

فمن ثدييها الطاهرين رضع الغلام السعيد محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه . . .

وعلى صدرها المفعم بالمحبة غفا . .

وفي حجرها الطافح بالحنان درج . . .

ومن فصاحتها وفصاحة قومها بني «سعد» نَهَل<sup>(١)</sup>.

## ولادة الحبيب علية

في يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول، وقيل ثمانية، وقيل عشرة وقيل اثنتى عشرة وقيل اثنتى عشرة وعليه الأكثر، وذلك عام الفيل ظهرت تباشير الصباح وولد المصطفى على الله المصطفى المصفى الم

وكانت ولادته في دار أبني طالب بشِعب بني هاشم، وهي التي سُميت بعد ذلك بدار محمد بن يوسف أخى الحجاج بن يوسف، وهي الآن مكتبة عامة.

وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية أمة أبيه، وأول من أرضعته ثويبة أمة عمه أبي لهب.

وعن حسّان بن ثابت، قال: والله إني لغلام يفعة (٢) ابن سبع سنين أو ثمان، أعقل

<sup>(</sup>١) صور من حياة الصحابيات (ص ٧).

 <sup>(</sup>٢) يفعة: يقال غلام يفعة أي قوي قد طال قده واليفاع المرتفع من كل شيء ويقال أيفع الغلام فهو يافع إذا شارف الاحتلام.

كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديًا يصرخ بأعلى صوته على أطمة (١) بيثرب يا معشر يهود. حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك! ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به (٢).

قال ابن إسحاق: فلما وضعته أمه ﷺ أرسلت إلى جده عبد المطلب: إنه قد ولد لك غلام، فأته فانظر إليه، فنظر إليه، وحدثته بما رأت حين حملت به، وما قيل لها فيه، وما أمرت به أن تسميه.

فيزعمون أن عبد المطلب أخذه، فدخل به الكعبة فقام يدعو الله، ويشكر له ما اعطاه، ثم خرج به إلى أمه، فدفعه إليها، والتمس لرسول الله ﷺ الرضعاء.

قال ابن إسحاق: فاسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر، يقال لها: حليمة ابنة أبي ذؤيب.

وإخوته من الرضاعة: عبد الله بن الحارث، وأنيسة بنت الحارث، وحذافة بنت الحارث، وهم الحارث، وهي الشيماء، غلب ذلك على اسمها فلا تعرف في قومها إلا به. وهم لحليمة بنت أبي ذؤيب، أم رسول الله علي الله عليها.

ويذكرون أن الشيماء كانت تحضنه مع أمها إذا كان عندهم (٣).

وكانت حليمة أيضًا تحضن أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وهو ابن عم رسول الله على وكانت حليمة أيضًا تحمه حمزة بن عبد المطلب مسترضعًا في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمه رسول الله يومًا وهو عند حليمة، فكان حمزة رضيع الرسول على من وجهين: من جهة ثويبة مولاة أبي لهب، ومن جهة السعدية (٤٠).

### قصة رضاع الحبيب علية

وتعالوا بنا لنتعايش مع قصة من روائع القصص ألا وهي قصة رضاع الحبيب ﷺ . . . لأننا لن نستطيع أن نصف روعة هذه القصة وجمالها فسوف نترك المجال لحليمة

<sup>(</sup>١) أطمة: الأطم حصن مبني بحجارة وقيل هو كل بيت مربع مسطح.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الدلائل (١/ ٩١) وإسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن حيث إنه
 ثقة تابعي وقد اتهم عمن حدث عنهم وقد وثقهم وهم شيوخه والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية/ الأبن هشام (١/ ١٤٢ - ١٤٤) بتصرف شديد.

<sup>(</sup>٤) صور من سير الصحابيات/ عبد الحميد السحيباني (ص ١٦٩).

السعدية ﷺ لتحكي لنا تلك القصة التي هي من روائع الأخبار.

عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أو عمن حدثه عنه، قال: كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله ﷺ التي أرضعته، تحدث: أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه، في نسوة من بني سعد بن بكر، تلتمس الرضعاء، قالت: وذلك في سنة شهباء (١)، لم تُبق (لنا) شيئا. قالت: فخرجت على أتان لي قمراء (٢)، معنا شارف لنا (٣)، والله ما تبض بقطرة، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا، من بكائه من الجوع، ما في ثديي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه ولكنا (كنا) نرجو الغيث والفرج، فخرجت على أتاني تلك، فلقد أدمت بالركب (٤) حتى شق ذلك عليهم ضعفًا وعجفًا، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عُرض عليها رسول الله -ﷺ فتأباه، إذا قيل لها: إنه يتيم، وذلك أنا إنما كنا نرجو المعروف من أبى الصبي، فكنا نقول: يتيم ! وما عسى أن تصنع أمه وجده ! فكنا نكرهة لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعًا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم، فلآخذنه، قال: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة، قالت: فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره، قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم ناما، وما كنا ننام معه قبل ذلك، وقام زوجي إلى شارفنا تلك، فإذا إنها لحافل (٥)، فحلب منها ما شرب وشربت (معه) حتى انتهينا ريًا وشبعًا فبتنا بخير ليلة، قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة.

<sup>(</sup>۱) سنة شهباء: إذا كانت مجدبة بيضاء من الجدب لا يرى فيها خضرة وقيل الشهباء التي ليس فيها مطر.

 <sup>(</sup>٢) القمرة: لون إلى الخضرة وقيل بياض فيه كدرة يقال حمار أقمر وأتان قمراء أي بيضاء وليلة قمراء أي مضيئة.

 <sup>(</sup>٣) الشارف: الناقة التي قد أسنت وقال ابن الأعرابي: الشارف الناقة الهمة والشارف من الإبل
 المسن والمسنة والجمع شوارف.

<sup>(</sup>٤) أدمت بالركب: أي سكنت حركتهم لبطء دوابهم من أجلهم ويكون أدمت من الدوام وأصلها واحد أي دام سفرهم بسبب ضعف دابتهم وحكى الهروي: أدمت الراحلة أي انقطع سيرها.

 <sup>(</sup>٥) حافل: ممتلئة الضرع من اللبن والحفل: اجتماع اللبن في الضرع، والمحفلة: التي اجتمع لبنها في ضرعها أياما.

قالت: فقلت: والله إني لأرجو ذلك، قالت: ثم خرجنا وركبت (أنا) أتاني. وحملته عليها معي. فوالله لقطعت بالركب. ما يقدر عليها شيء من حُمرهم، حتى إن صواحبي ليقلن لي: يا ابنة أبي ذؤيب، ويحك! أربعي علينا (()، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها ؟ فأقول لهن: بلى والله، إنها لهي هي، فيقلن: والله إن لها لشأنًا، قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضًا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح على حين قدمنا به معنا شباعا لُبنًا (۲)، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة من لبن، ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم جياعًا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعًا لبنًا. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، وكان يشب شبابًا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا (٣) قالت: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا، لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه وقلت لها: لو تركت بني عندي حتى يغلظ، فإني أخشى عليه وباء مكة، قالت: فلم نزل بها حتى ردته معنا.

قالت: فرجعنا به، فوالله إنه بعد مقدمنا (به) بأشهر مع أخيه لفي بهم (ئ) لنا خلف بيوتنا، إذ أتانا أخوه يشتد، فقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه، فشقا بطنه، فهما يسوطانه (٥). قالت: فخرجت أنا وأبوه نحوه، فوجدناه قائمًا منتقعًا وجهه. قالت: فالتزمته والتزمه أبوه، فقلنا له: ما لك يا بني ؟ قال: «جاءني رجلان عليهما ثياب بيض، فأضجعاني وشقا بطني، فالتمسا فيه شيئا لا أدري ما هو». قالت: فرجعنا (به) إلى خبائنا.

<sup>(</sup>١) أربعي علينا: أي انتظرينا بعض الوقت وهي من ربع يربع إذا وقف وانتظر.

<sup>(</sup>٢) شباعا لبنا: أي غزيرات اللبن.

<sup>(</sup>٣) الجفر: استجفر الصبي إذ قوي على الأكل واستغنى به عن اللبن وقيل الصبي إذا انتفخ لحمه وأكل وصارت له كرش فقد استجفر.

<sup>(</sup>٤) البهم: البهمة الصغير من أولاد الغنم الضأن والماعز والبقر من الوحش وغيرها الذكر والأنثى في ذلك سواء.

 <sup>(</sup>٥) يسوطانه: قال السهيلي في «الروض» (١/ ١٨٨) يقال أسطت اللبن أو الدم أو غيرهما أسوطه إذا ضربت بعضه ببعض والمسوط عودا يضرب به.

قالت: وقال لي أبوه: يا حليمة، لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به، قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمه، فقالت: ما أقدمك (به) يا ظئر (۱)، وقد كنت حريصة عليه، وعلى مكثه عندك ؟ قالت: فقلت: قد بلغ الله بابني وقضيت الذي علي (۲) وتخوفت الأحداث عليه، فأديته إليك كما تحبين. قالت: ما هذا شأنك، فأصدقيني خبرك. قالت: فلم تدعني حتى أخبرتها، قالت: أفتخوفت عليه الشيطان ؟ قالت: قلت: نعم، قالت: كلا، والله ما للشيطان عليه (من) سبيل، وإن لبني لشأنًا، أفلا أخبرك خبره ؟ قالت: (قلت) بلى، قالت: رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام، ثم حملت به، فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف (علي) ولا أيسر منه، ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء، دعيه عنك وانطلقي راشدة (۲).

#### فراق مؤلم

وانصرفت حليمة على وقد امتلأ قلبها حزنًا وأسى على فراق الحبيب على ودموعها تسيل على خدها.

وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تَسيلُ فتقطُرُ ولكنها كانت تشعر في قرارة نفسها أن الله عَن سيجمع بينها وبين الحبيب عَن وأنها ستراه مرة أخرى.

## مكانتها وقدرها عند رسول الله عليه

وإذا بالحبيب عَلِيْ يشتد عوده ويكبر... وتمر الأيام مسرعة وتزوج الحبيب عَلِيْ من خديجة على الزيجة المباركة المباركة

<sup>(</sup>١) الظئر: مهموز العاطفة على غير ولدها المرضعة من الناس والإبل الذكر والأنثى في ذلك سواء والجمع أُظُوُّر.

<sup>(</sup>٢) قال السهيلي في «الروض الأنف» (١/ ١٩٢) وكان رد حليمة إياه إلى أمه وهو ابن خمس سنين وشهر في ما ذكر أبو عمر ثم لم تره بعد ذلك إلا مرتين إحداهما بعد تزويجه خديجة على جاءته تشكو إليه السنة وأن قومها قد أسنتوا (أي أجدبوا). فكلم خديجة فأعطتها عشرين رأسا من غنم وبقرات والمرة الثانية يوم حنين. ا.ه.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام (١/ ١٤٤–١٤٦) – وقال الهيثمي في المجمع (١٣٨٤٠): رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه ورجالهما وُتُقُوا.

لتشكو إلى الحبيب ﷺ الجدب في بلادها وهلاك الزرع والماشية فأخبر النبي ﷺ زوجته خديجة ﷺ فأعطتها أربعين شاة وبعيرًا موقعًا للظعينة وانصرفت إلى أهلها(١).

#### هذا هو الوفاء

وعاشت حليمة السعدية حتى رأت الحبيب ﷺ رسولاً للبشرية كلها ومعلمًا للكون كله فامتلأ قلبها فرحًا وسعادة وسرورًا.

وفي يوم من الأيام تذهب حليمة على الحبيب الله الحبيب الديم الريح . . وما إن رآها الحبيب الله حتى خلع رداءه وبسطه تحتها وأكرم وفادتها أبلغ الإكرام فتعجب بعض الصحابة الذين لا يعرفونها فسأل واحد منهم وقال لمن حوله: من هذه ؟ فقالوا: أمه التي أرضعته (٢).

هكذا كان وفاء الحبيب علي الله التي أرضعته . . وهكذا كان حبه لها . . وهكذا كان تقديره لتلك الأم الرحيمة الحليمة .

#### وحائ وقت الرحيل

وبعد حياة طويلة نامت حليمة السعدية و على فراش الموت وماتت بالمدينة المنورة ودُفنت بالبقيع.

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى/ لابن سعد (١/١١٣ ، ١١٤).

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (١٥٤١٣): رواه الطبراني ورجاله وثقوا.

#### أم أيمن المنافقة

#### حاضنة رسول الله ﷺ

ويا لها من لحظات غالية عندما نتعايش بقلوبنا مع هذه الصحابية الجليلة التي لا يُذكر اسمها إلا ونشعر بالرحمة والحنان والرأفة تتدفق في العروق لتصل إلى القلوب مباشرة.

إنها حاضنة الحبيب على التي كانت له أمّا بعد أمه . . . إنها أم الشهيد (أيمن) الذي شهد المشاهد مع رسول الله على . . . إنها زوجة الحِب (زيد بن حارثة) وأم الحِب ابن الحِب (أسامة بن زيد) . . . إنها المرأة التي عاشت مراحل النبوة كلها وعاصرت أحداثها بكل ما فيها من جراح وأفراح . . . إنها أم أيمن على التي قال عنها أبو نعيم:

أم أيمن المهاجرة الماشية الصائمة الطاوية الناحبة الباكية سُقيت من غير راوية شربة سماوية كانت لها شافية كافية (١).

## من لهي أم أيمن

وها هو الإمام الذهبي كَغَلَلْتُهُ يقدم لنا بطاقة لنعرف من خلالها من هي (أم أيمن) – رضى الله عنها وأرضاها – فيقول:

أم أيمن الحبشية مولاة رسول الله على وحاضنته ورثها من أبيه ثم أعتقها عندما تزوج بخديجة. . . وكانت من المهاجرات الأول.

اسمها: بركة. وقد تزوجها عبيد بن الحارث الخزرجي، فولدت له: أيمن. ولأيمن هجرة وجهاد، استشهد يوم حنين. ثم تزوجها زيد بن حارثة ليالي بُعث النبي ﷺ، فولدت له أسامة بن زيد، حِب رسول الله ﷺ (٢).

#### من هنا نبدأ

لقد عرفت أم أيمن (النبي ﷺ) طفلًا صغيرًا وعرفته شابًا صادقًا أمينًا وعرفته نبيًا

<sup>(</sup>١) الحلية (٢/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) السير (٢/ ٢٢٣–٢٢٤).



مُرسلًا وعاشت مراحل النبوة كلها فتعالوا بنا لنفتح تلك الصفحة المباركة لنتعايش بقلوبنا مع حياة تلك الصحابية التي كانت حاضنة لسيد الأولين والآخرين ﷺ.

## هكذا نشأ الحبيب علي يتيها

كان عبد الله بن عبد المطلب من أحب ولد أبيه إليه، ولما نجا من الذبح وفداه عبد المطلب بمائة من الإبل، زوَّجه أبوه من أشرف نساء مكة نسبًا، وهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب.

ولم يلبث أبوه أن توفي بعد أن حملت به آمنة ودُفن بالمدينة عند أخواله بني عدي بن النجار فإنه كان ذهب بتجارة إلى الشام فأدركته منيته بالمدينة وهو راجع، وترك هذه النسمة الطاهرة، وكأن القدر يقول له: قد انتهت مهمتك في الحياة، وهذا الجنين الطاهر يتولى الله عَرَبُ بحكمته ورحمته تربيته وتأديبه وإعداده لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور (۱).

ورأت آمنة وفاء لذكرى زوجها الراحل أن تزور قبره بيثرب، فخرجت من مكة قاطعة رحلة تبلغ خمسمائة كيلو مترا، ومعها ولدها اليتيم – محمد علي وخادمتها أم أيمن، وقيمها عبد المطلب، فمكثت شهرًا، ثم قفلت – عادت – وبينما هي راجعة إذ يلاحقها المرض، ويلح عليها في أوائل الطريق، فماتت بالأبواء بين مكة والمدينة (٢).

وفي هذا الموقف الأليم، برزت أم أيمن لتحتل مكانتها بين النساء اللاتي تركن بصمات واضحة في التاريخ، وقد أراد الله سبحانه وتعالى لها الخير كله، وعادت بالنبي وأضحت حاضنته، وأوقفت نفسها لرعايته والعناية به، وغمرته بعطفها، كما غمره جده عبد المطلب بحبه أيضا، وقد عوضه الله بحنان جده وأم أيمن عن حنان الوالدين، وأغرم به عبد المطلب غرامًا شديدًا، وكثيرًا ما كان يوصي الحاضنة أم أيمن قائلا: يا بركة لا تغفلي عن ابني فإني وجدته مع غلمان قريبا من السدرة، وإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني هذا نبى هذه الأمة.

وكان عبد المطلب يُسرّ لما يرى من مخيل الشرف والكرامة على حفيده محمد، ويوصى أعمامه بقوله: دعوا ابني فوالله إن له لشأنًا.

<sup>(</sup>١) وقفات تربوية / الشيخ أحمد فريد (ص ٤٧).

<sup>(</sup>٢) ابن هشام (١٦٨/١) وتلقيح فهوم أهل الأثر (ص ٧).

ولكن المنية وافت عبد المطلب بعد أن أوصى ابنه أبا طالب بكفالة النبي وحياطته، وحزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنًا شديدًا، وكان ما يزال طفلًا صغيرًا (١٠).

## بركة على تحدثنا عن بركة الحبيب على

وبعد وفاة عبد المطلب انتقل الحبيب علي إلى بيت عمه أبي طالب وزوجه فاطمة بنت أسد على فكان يجد العطف والحنان من فاطمة ومن أم أيمن الله المعلف والحنان من فاطمة ومن أم أيمن

وكان أبو طالب فقيرًا، وكانت زوجته تشعر بأن أولادها لا يشبعون من الطعام أبدًا، فلما عاش الحبيب على بينهم دخلت البركة لأول مرة في هذا البيت الكريم وبخاصة في طعام الأولاد إذا أكل معهم الحبيب على.

وكان عيال أبي طالب إذا أكلوا جميعًا أو فرادى لم يشبعوا، وإذا أكل معهم رسول الله شبعوا، فكان أبو طالب إذا أراد أن يغديهم أو يعشيهم يقول: كما أنت حتى يأتي ابني، فيأتي رسول الله ﷺ فيأكل معهم فيفضل من طعامهم.

وإن كان لبنًا شرب رسول الله ﷺ أولهم، ثم تناول القعب – القدح – فيشربون منه، فيروون عن آخرهم من القعب الواحد، وإن كان أحدهم ليشرب قعبًا وحده، فيقول أبو طالب: إنك لمبارك.

وكان الصبيان يُصبحون شُعثًا رمصًا (٢)، ويصبح رسول الله ﷺ دهينًا كحيلا (٣).

بل كانت أم أيمن تحدث عن هذه البركة فتقول: ما رأيت رسول الله على شكا جوعًا قط ولا عطشًا، فكان يغدو إذا أصبح فيشرب من ماء زمزم شربة فربما عرضنا عليه الغداء فيقول: «لا أريد أنا شبعان»(٤).

# النبي ﷺ يعتقها ... وعُبيد يتزوجها

ونشأ الحبيب ﷺ بين ينبوع الرحمة ونهر الحنان فاطمة بنت أسد وأم أيمن ﷺ فكانت كل واحدة منهما ترعاه وتخصه بالرحمة والحنان وكأنها أمه التي ولدته.

<sup>(</sup>۱) نساء مبشرات بالجنة (ص ۹۷ ، ۹۸) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) الرمص: وسخ أبيض جامد يجتمع في مُوق العين.

٣) انظر عيون الأَثر (١/ ٥١)، والسيرة الْحلبية (١/ ١٨٩).

٤) دلائل النبوة للأصبهاني (١/ ٢١١).

ولما تزوج النبي على من خديجة على أعتق أم أيمن فتزوجها عُبيد بن الحارث الخزرجي فولد له أيمن . . . ولأيمن هم هجرة وجهاد فقد كان يشهد المشاهد مع الحبيب على حتى استشهد في غزوة حُنين - وهو الذي تُكنَّى به -.

### الشمس تشرق على أرض الجزيرة

ولما أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة كانت أم أيمن على السابقات إلى الإسلام، فلم تتأخر لحظة واحدة عن الاستجابة لأمر الله بل أسلمت بقلبها وجوارحها، وكانت في مقدمة أول قافلة تُسلم لله في هذا الكون. . . ولكن زوجها (عُبيد) أبَى أن يُسلم ففرق الإسلام بينهما.

وعاشت أم أيمن في رحاب هذا النور تنهل من النبع الصافي – من كتاب الله وسُنة رسول الله ﷺ – فكانت في سعادة لا توازيها الدنيا بكل ما فيها من متاع زائل.

## موعد مع السعادة

وبعدما تركت زوجها (عُبيد) الذي أبى أن يُسلم. . . أراد الحقأن يكافئها بزوج مؤمنٍ تقي يأخذ بيديها إلى جنة الدنيا والآخرة.

وكانت خديجة على قد ملكت (زيد بن حارثة) الذي اشتراه حكيم بن حزام وأهداه إلى عمته خديجة. فلما تزوج النبي على خديجة طلب منها أن تهب له زيدًا فوهبته له فأصبح زيد ملكًا للحبيب على فأعتقه النبي على ثم زوَّجه أم أيمن فولدت له أسامة ابن زيد. . . فكان النبي على يحب أسامة ويحب زيدًا وكان الصحابة - رضي الله عنهم سمون أسامة الحبب بن الحبب - أي الحبيب ابن الحبيب - فكانت الأسرة كلها لها مكانة عظيمة في قلب النبي على .

وها هو الحبيب ﷺ يقول له: «يا زيد أنت مولاي ومتي وإليّ وأحبُّ القوم إليَّ» (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٢٠٤) مطولًا، وابن سعد (٣/ ٢ / ٣٠ ، ٣٠) ورجاله ثقات. وصححه الحاكم (٣/ ٢١٧) ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في «الإصابة» (٤/ ٥٠).

الناس إليَّ بعده"(١).

وعن عائشة على قالت: ما بعث رسول الله على زيد بن حارثة في جيشٍ قط إلا أمَّره عليهم، وإن بقي بعده استخلفه (٢).

وعن سلمة بن الأكوع قال: غزوت مع رسول الله ﷺ سبع غزوات ومع زيد بن حارثة تسع غزوات يؤمره رسول الله ﷺ علينا<sup>(٣)</sup>.

وعن ابن عمر الله على قال: فرض عمر لأسامة بن زيد أكثر مما فرض لي، فكلَّمته في ذلك، فقال: إنه كان أحبَّ إلى رسول الله على منك، وإنَّ أباه كان أحبَّ إلى رسول الله على من أبيك (١).

بل ها هو الحبيب ﷺ يقول: «دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلت: لمن أنت ؟ قالت: لزيد بن حارثة» (٥٠).

## الهجرة المباركة

ولما اشتد إيذاء المشركين لأصحاب الحبيب على أذن لهم بالهجرة إلى المدينة المنورة فخرج المهاجرون إلى المدينة فرارًا بدينهم من بطش قريش. . . وكانت أم أيمن من بين المهاجرات.

وفي الطريق حدث لها شيء يعجز القلم عن وصفه !!!.

عن عثمان بن القاسم قال: لما هاجرت أم أيمن أمست بالمنصرف دون الروحاء فعطشت (وليس معها ماء) وهي صائمة، وجهدت، فدلى عليها من السماء دلو من ماء برشاء أبيض، فشربت، وكانت تقول: ما أصابني بعد ذلك عطش، . . . ولقد تعرضت للعطش بالصوم في الهواجر فما عطشت (٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٧٣٠) ومسلم (٢٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٦/ ٢٥٤) والحاكم (٣/ ٢١٥) وقال العدوي في فضائل الصحابة: وسنده حسن.

 <sup>(</sup>٣) الطبقات لابن سعد (٣/ ٣٣) والحاكم (٣/ ٢١٨) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم
 يخرجاه، وقال الذهبي: هو في البخاري في الثلاثيات.

<sup>(</sup>٤) ذكره الحافظ في الإصابة (٤/٥٠) وقال: صحيح.

<sup>(</sup>٥) رواه الروياني والضياء عن بريدة، وصححه الألبآني في صحيح الجامع (٣٣٦٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن سعد (٨/ ٢٢٤) وعنه الحافظ في الإصابة (٣١/ ١٧٨) ورجاله ثقات لكنه منقطع.



ونزلت أم أيمن في رحاب الأنصار الذين قال الله عنهم : ﴿وَٱلَّذِينَ نَبُوَءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِرَ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَمَةً مِّمَّا أَوْتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَقْسِهِ، فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۗ ﴾ العند: الآبة ١٩ .

## صفحات مشرقة من جهادها في سبيل الله

وعلى الرغم من كبر سنها إلا أنها كانت تشارك في الجهاد مع رسول الله ﷺ فقد كانت تتمنى أن ترى راية الإسلام خفاقة عالية لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السُفلى.

فتعالوا بنا لنرى صفحات من جهادها في سبيل الله.

## جهادها في يوم أحد

ولما كانت غزوة (أحد) خرجت أم أيمن مع من خرج من النساء لمداواة الجرحى وسقاية العطشى الذين يجاهدون في سبيل الله. وكان لها موقف مشرف في يوم أُحد وذلك عندما خالف الرُماة أمر رسول الله عليه واستطاع المشركون أن يقتلوا عددًا كبيرًا من الصحابة - رضي الله عنهم - وانهزم البعض الآخر فقامت أم أيمن تحثي في وجوههم التراب وتقول لبعضهم:

هاك المغزل فاغزل به، وهلم سيفك (١). ثم اتجهت نحو رسول الله ﷺ تستطلع أخباره في نسوة معها حتى اطمأنت على سلامته، فحمدت الله ﷺ .

## صفحة مضيئة من جهادها في خيبر

وفي غزوة خيبر خرجت أم أيمن لتقدم ما تستطيع أن تقدمه لخدمة دين الله .

ولكن ابنها أيمن على قد تخلف عن غزوة خيبر لعذرٍ منعه من الخروج فظنت أنه جُبُن فعيَّرته بالجبن والخوف ولم تعرف أنه لم يستطع الخروج لمرض فرسه ولذلك قال حسان بن ثابت في قصيدته التي يعذر فيها أيمن ابن أم أيمن.

## على حين أن قالت لأيمن أمه جبنت ولم تشهد فوارس خيبر

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي (٣/ ٣١١) وأنساب الأشراف (١/ ٣٢٦).

وأيمن لم يجبن ولكن مُهره فلولا الذي قد كان من شأن مُهره ولكنه قد صده فعل مهره

أضر به شرب المديد المخمر (۱) لقاتل فيها فارسا غير أعسر (۲) وما كان منه عنده غير أيسر <sup>(۳)</sup>

### يُبتلى المرء على قدر إيمانه

قال تعالى :﴿ وَلَنَبَلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْرَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتِّ وَبَشِّرِ ٱلصَّدِيرِيَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ الْوَالَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن دَيْهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ: ١٥٥-١٥٧].

وقال ﷺ: «أشد الناس بلاءَ الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يُبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صُلبًا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة اُبتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة» (٤).

وفي سرية مؤتة كان الخطب عظيمًا والبلاء شديدًا على أم أيمن فقد قُتل زوجها زيد ابن حارثة ابن حارثة الله أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس وإن أصيب جعفر فعبد الله ابن رواحة على الناس . . . فخرجوا حتى وصلوا إلى أرض المعركة .

ثم التقى الناس واقتتلوا فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله ﷺ حتى شاط في رماح القوم، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها فقاتل القوم حتى قُتل، وكان جعفر أول رجل من المسلمين عقر في الإسلام (٥٠).

وعن أنس ﷺ: «أن النبي ﷺ نعى زيدًا، وجعفرًا، وابن رواحة للناس قبل أن يأتبهم خبرهم: فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب» – وعيناه تذرفان – «حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم» (٦).

ولما وصل الخبر إلى أم أيمن صبرت واحتسبت زوجها عند الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) المديد: الدقيق يخلط مع الماء فتشربه الخيل، والمخمر: الذي ترك حتى يختمر.

<sup>(</sup>٢) الأعسر: الذي يعمل بيده الشمال ولا يعمل باليمين.

<sup>(</sup>٣) انظر البيتين الأوليين في الاشتقاق (ص ٤٦٠)، وانظر ديوان حسان بن ثابت (ص ٢٦٦، ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني في صحيح الجامع (٩٩٢).

<sup>(</sup>٥) قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا عروة – مجمعُ الزوائدُ (٦/ ١٠٧ – ١٠٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٧/ ٥٨٥) المغازي.

### وفي يوم خنين

وجاءت غزوة حُنين وخرجت أم أيمن كعادتها لتنصر دين الملك – جل جلاله– بأي شيء ولو بشربة ماء تقدمها لمجاهد في سبيل الله. ويخرج معها ولداها أسامة بن زيد وأيمن الله الله الله على الله على

وكان أيمن وشي ممن ثبت مع النبي عَلَيْ في يوم حُنين وضرب المثل في الجرأة والشجاعة والدفاع عن رسول الله عَلِيْة حتى سقط شهيدًا في أرض الشرف والجهاد.

ويصل الخبر إلى أمه (أم أيمن) فتصبر أيضًا، وتحتسب ابنها عند الله كما احتسبت زوجها من قبل.

#### مكانتها عند رسول الله علية

ولقد تبوأت أم أيمن مكانة عظيمة في قلب رسول الله ﷺ فلم ينس أبدًا أنها كانت أمًّا له بعد أمه وأنها كانت تؤثره على نفسها بل كانت تشمله بعطفها وحنانها ورحمتها.

عن أنس قال: انطلق رسول الله ﷺ إلى أم أيمن. فانطلقت معه. فناولته إناء فيه شراب. قال: فلا أدري أصادفته صائمًا أو لم يُرده. فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه (١).

قال الإمام النووي: ومعنى الحديث أن النبي عليه الشراب عليها إما لصيام وإما لغيره فغضبت، وتكلمت بالإنكار والغضب، وكانت تَدِل عليه عليه الله لله لله لله المونها حضنته وربته وجاء في الحديث: «أم أيمن أمي بعد أمي» (٢).

وكان النبي ﷺ يعطيها ما تريده لحبه إياها.

عن أنس بن مالك. قال: لما قدم المهاجرون، من مكة إلى المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء. وكان الأنصار أهل الأرض والعقار. فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم، كل عام. ويكفونهم العمل والمؤونة. وكانت أم أنس بن مالك، وهي تُدعى أم سليم، وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة، كان أخا لأنس لأمه، وكانت

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠٢) (٢٤٥٣) كتاب فضائل الصحابة/باب: من فضائل أم أيمن ﷺ.

<sup>(</sup>٢) مسلم بشرح النووي (١٣/١٦).

أعطت أم أنس رسول الله عَلَيْ عذاقًا لها. فأعطاها رسول الله عَلَيْ أم أيمن، مولاته، أم أسامة بن زيد.

قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك؛ أن رسول الله ﷺ لما فرغ من قتال أهل خيبر. وانصرف إلى المدينة. رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم.

قال: فرد رسول الله ﷺ إلى أمي عذاقها. وأعطى رسول الله ﷺ أم أيمن مكانهن من حائطه (١٠).

وفي رواية عن أنس: أن الرجل كان يجعل للنبي ﷺ النخلات من أرضه. حتى فُتحت عليه قريظة والنضير، فجعل - بعد ذلك - يرد عليه ما كان أعطاه. قال أنس: وإن أهلي أمروني أن آتي النبي ﷺ فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه.

وكان نبي الله ﷺ قد أعطاه أم أيمن. فأتيت النبي ﷺ فأعطانيهن. فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وقالت: والله! لا نعطيكاهن وقد أعطانيهن. فقال نبي الله ﷺ: «يا أم أيمن! اتركيه ولك كذا وكذا». وتقول: كلا. والذي لا إله إلا هو! فجعل يقول كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله، أو قريبا من عشرة أمثاله (٢)(٣).

بل كان ﷺ يفرح بأي شيء يُدخل الفرح على أم أيمن.

فعن عائشة على قالت: دخل علي قائف، والنبي على شاهد وأسامة بن زيد وزيد ابن حارثة مضطجعان فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض قال: فسر بذلك النبي على وأعجبه، فأخبر به عائشة (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٠) (١٧٧١) كتاب الجهاد والسير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧١) (١٧٧١) كتاب الجهاد والسير.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي: قوله في قصة أم أيمن أنها امتنعت من رد تلك المنائح حتى عوضها عشرة أمثاله. إنما فعلت هذا لأنها ظنت إنها كانت هبة مؤبدة، وتمليكًا لأصل الرقبة، وأراد النبي على استطابة قلبها في استرداد ذلك فما زال يزيدها في العوض حتى رضيت، وكل هذا تبرع منه على المتطابة قلبها لها من حق الحضانة والتربية. [مسلم بشرح النووي (١٢/ ١٤٣)، ١٤٤)].

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٧٣١) ومسلم (١٤٥٩). قال النووي رحمه الله (٣/ ١٤١): قال القاضي: قال المازري: وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد، وكان زيد أبيض، فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه مع اختلاف اللون، وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف فرح النبي على لكونه زاجراً لهم عن الطعن في النسب.



بل لقد كان النبي ﷺ مع حُبه الشديد لأسامة بن زيد وأبيه ﴿ وأمه (أم أيمن) ﷺ فقد كان ﷺ يحب ذرية - أم أيمن - الذين رآهم والذين لم يرهم.

فعن حرملة مولى أسامة بن زيد أنه بينما هو مع عبد الله بن عمر إذ دخل الحجاج ابن أيمن فلم يُتم ركوعه ولا سجوده، فقال أعد فلما ولَّى قال لي ابن عمر: من هذا ؟ قلت: الحجاجُ بن أيمن بن أم أيمن. فقال ابن عمر: لو رأى هذا رسول الله عَلَيْ لأحبَّه... فذكر حبه وما ولدتُه أمُّ أيمن (١).

### كانت تشارك الحبيب ﷺ في أحزانه وأفراحه

كانت أم أيمن تفرح بأي شيء يُدخل السرور والسعادة على قلب النبي ﷺ وتحزن إذا حدث شيء يُدخل الحزن على قلبه ﷺ.

فها هي تشارك الحبيب ﷺ فرحته بزواج (علي) من (فاطمة) ﷺ فتقوم مع أسماء بنت عميس ﷺ بتجهيز فاطمة لزوجها علي.

وها هي - عند وفاة زينب بنت الرسول ﷺ - تقوم بالمعاونة في الغُسل والتكفين وقد امتلأ قلبها حُزنًا لفراقها.

بل وها هي مرة أخرى تقوم وتدافع عن أمنا عائشة ﷺ في حادثة الإفك.

ولذلك كانت تحظى بمكانة عالية مباركة في قلب النبي ﷺ وأزواجه وأصحابه ﷺ .

## وفاة الرسول علية

أخذ الحبيب ﷺ يجهز جيشًا كبيرًا لإرهاب الروم ولإعادة الثقة إلى قلوب المسلمين الضاربين على الحدود... وجعل أسامة بن زيد أميرًا على الجيش.

وكان أسامة صغير السن وعلى الرغم من ذلك أمَّر رسول الله على أسامة بن زيد على جيش، بين أفراد جنوده أبو بكر وعمر... وسرت همهمة بين نفر من المسلمين تعاظمهم الأمر، واستكثروا على الفتى الشاب إمارة جيش فيه شيوخ الأنصار وكبار المهاجرين، فقال رسول الله على: "إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وايم الله لقد كان خليقًا للإمارة، وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إليً

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٧٣٧).

(۱) بعده

وانتدب الناس يلتفون حول أسامة، وينتظمون في جيشه، حتى خرجوا ونزلوا الجرف، على فرسخ من المدينة، إلا أن الأخبار المقلقة عن مرض رسول الله على أكرهتهم على التريث، حتى يعرفوا ما يقضي الله به، وقد قضى الله أن يكون هذا أول بعث ينفذ في خلافة أبي بكر الصديق (٢).

وقبل وفاة الرسول عَلَيْقُ أوصى بإنفاذ بعث أسامة... وقد كان الحبيب عَلَيْقُ يحبه؛ حتى إنه لم ينس الدعاء له وهو في مرض الموت.

ها هو الحبيب ﷺ في مرضه الذي مات منه يدخل عليه أسامة فما كان من النبي ﷺ إلا أن دعا له.

فعن أسامة بن زيد الله قال: لما ثقل رسول الله هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة فدخلت على رسول الله علي وقد أصمت فلا يتكلم فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصبّها علي أعرف أنه يدعو لي (٣).

وما هي إلا ساعات حتى فاضت روح الحبيب على الله الله الله ومات رسول الله فأظلمت المدينة بموته وكادت قلوب أصحابه أن تتمزق حُزنًا عليه على الله

عن أنس ﷺ قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ﷺ المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا عن النبي ﷺ الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا (٤).

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لما توفي على الصلمون فمنهم من دُهش فخولط، ومنهم من أُقعد فلم يطق الكلام ومنهم من أتكر موته بالكلية وقال: إنما بُعث إليه (٥).

ووقفت أم أيمن ودموعها على خدها وشريط الذكريات يمر أمام عينيها منذ أن كان الحبيب على طفلًا صغيرًا، ثم أصبح شابًا، ثم نبيًا لخير أمة. . . وها هي الآن تودعه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد في فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام (٢/ ٦٠٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٥/ ٢٠١) والترمذي (٣٨١٧) وقال الأرناؤوط: وسنده قوي.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١٠٤/١٣ ، ١٠٥) وصححه الألباني في مختصر الشمائل وصحيح ابن ماجة.

<sup>(</sup>٥) لطائف المعارف (١١٤).

الوداع الأخير.

يا لها من لحظات تجعل القلب يبكي الدماء بدل الدموع.

إن أشد الناس مُصابًا في هذا الكون هم أصحاب النبي على الذين صحبوه ورأوا صدقه وأمانته وتعلموا الخير كله بين يديه وتعلقت قلوبهم به حتى نسوا أن النبي على سيموت يومًا ما. . . وإذا بهم يذهبون ليدفنوا النبي على الناس في تاريخ الإنسانية كلها.

مات رسول الله على ووقفت أم أيمن ترثي الحبيب على بتلك الكلمات:

عين جودي فإنَّ بذلك للذمع حين قالوا الرسول أمسى فقيدًا وابكيا من رُزئناه في الدنيا بدموع غزيرة منك حتى فلقد كان ما علمت وصولً ولقد كان بعد ذلك نورًا طيب العود والضريبة والمعدن

شفاء فأكثري من البكاء ميتًا كان ذاك كل البلاء ومن خصه بوحي السماء يقضي الله فيك خير القضاء ولقد جاء رحمة بالضياءا وسراجًا يضيء في الظلماء والختم خاتم الأنبياء(١)

وظلت أم أيمن تحتل مكانة عالية في قلوب الصحابة - رضي الله عنهم – فكانوا يزورونها ليطمئنوا عليها.

عن أنس قال: قال أبو بكر هي ، بعد وفاة رسول الله على العمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله على يزورها. فلما انتهينا إليها بكت. فقالا لها: ما يبكيك ؟ ما عند الله خير لرسوله على أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء. فجعلا يبكيان معها (٢)(٣).

<sup>(</sup>١) الطبقات لابن سعد (٢/ ٣٣٢ ، ٣٣٣) وكتاب منح المدح لابن سيد الناس (ص ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٠٣) (٢٤٥٤) كتاب فضائل الصحابة / باب: من فضائل أم أيمن ﷺ .

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي: قوله: (قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله على لعمر أهل انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله على يزورها) فيه زيارة الصالحين، وفضلها، وزيارة الصالح لمن هو دونه وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره، ولأهل ود صديقه، وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة وسماع كلامها واستصحاب العالم والكبير صاحباً له في الزيارة والعيادة ونحوهما، والبكاء حزناً على فراق الصالحين والأصحاب، وإن كانوا قد انتقلوا إلى أفضل مما كانوا عليه. والله أعلم. [مسلم بشرح النووي (١٦/١٤)].

## وها هي تبكي لوفاة عمر هي

وعاشت أم أيمن في عهد خلافة الصدِّيق ﷺ ثم تولَّى عمر ﷺ أمر الأمة فصار أميرًا للمؤمنين. . . ولما قُتل عمر بكت أم أيمن بكاءً وقالت: اليوم وَهَى الإسلام (٢)(٣).

## وحاق وقت الرحيل

وبعد هذا العمر الطويل والعطاء العظيم الذي قدمته أم أيمن للإسلام وللرسول ﷺ نامت أم أيمن للإسلام وللرسول ﷺ نامت أم أيمن على فراش الموت – وكان ذلك في خلافة عثمان ﷺ – وفاضت روحها إلى بارئها ليجمع بينها وبين الحبيب ﷺ في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

فرضي الله عن حاضنة رسول الله ﷺ التي ستظل قدوة لأمهاتنا وبناتنا وزوجاتنا وأخواتنا تضيء لهم طريقهم إلى الله وتعلمهم أسمى معاني التضحية والفداء والعطاء لدين الله .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد (٨/ ٢٢٦) وإسناده صحيح ، وأخرجه مسلم (٢٤٥٤) فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد (٢٢٦/٨) وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: أخرج ابن السكن بسند صحيح عن الزهري أنها توفيت بعد رسول الله ﷺ بخمسة أشهر وهذا مرسل ويعارضه حديث طارق أنها قالت بعد قتل عمر ما قالت وهو موصل فهو أقوى واعتمده ابن منده وغيره [الإصابة (٨/ ٣٦١، ٣٦٢)].



## فاطمة بنت أسد على

#### (ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة)

#### محمد رسول الله ﷺ

إننا اليوم على موعد مع صحابية كريمة جمع الله لها من المناقب والفضائل ما لا يخطر على قلب بشر. . فقد حظيت بمواقف رائعة سطوتها على جبين التاريخ بسطور من النور.

فهي التي فازت بتربية سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله ﷺ بعد وفاة جده عبد المطلب.

وهي أم الفارس الغالب (علي بن أبي طالب) هذه وهو رابع الخلفاء الراشدين. . وهي جدة سيدي شباب أهل الجنة (الحسن والحسين) هي وهي أم الشهيد الذي رآه النبي علم بجناحيه في الجة مع الملائكة (جعفر بن أبي طالب) هي – أحد الأمراء الثلاثة في سرية مؤتة . . وهي أيضا حماة سيدة نساء العالمين في زمانها بنت رسول الله على فاطمة على .

فيا تُرى من الصحابية الكريمة التي جمع الله لها تلك الفضائل والمناقب؟!!!. إنها الصحابية الجليلة: «فاطمة بنت أسد» بن هاشم بن عبد مناف. . الهاشمية، والدة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وهي «حماة فاطمة». أسلمت على المهاجرات الأول. وهي أول هاشمية ولدت هاشميًا (١).

### वृठ्यम्भ वृठ्वव

وقبل أن نتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع سيرة تلك الصحابية الكريمة أود أن نقف جميعًا وقفة تأمل وتدبر أمام هذا الدور العظيم الذي قامت به هذه الصحابية لخدمة هذا الدين العظيم.

فإن كان الحبيب على قال: «من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيًا في

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء/ للذهبي (١١٨/٢).

سبيل الله في أهله بخير فقد غزا» (١).

وفي رواية: «من جهز خازيًا في سبيل الله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الغازي شيئًا» (٢).

بل وإن كان النبي على قال: «أنا وكافل الينيم في الجنة هكذا – وأشار بالسبابة والوسطى – وفرَّج بينهما» (٣). فما ظنكم بامرأة كفلت أعظم وأطهر يتيم في الدنيا كلها ألا وهو: الحبيب محمد على الذي كان يُتمه تشريفا لكل يتيم في الدنيا كلها؟.

فهل عرفتم قدر هذه الصحابية الجليلة التي كفلت الحبيب ﷺ ووضعته في عينها وأغفلت عليه جفنها خوفًا عليه حتى من نسيم الهواء ؟.

ولا عجب في ذلك فهي قرشية وقد قال ﷺ عن نساء قريش: «خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولله في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده» (٤).

#### ومن هنا كانت البداية

كان الحبيب على يتيمًا فكفله جده (عبد المطلب) وكان يحبه حبًا شديدًا. . . وبعد فترة من الزمن أحس عبد المطلب بدنو أجله فأوصى ولده أبا طالب بأن يكفل الحبيب وأوصاه به خيرًا وذلك لأن عبد الله (والد رسول الله على وأبا طالب أخوان لأب وأم فأمهما هي فاطمة بنت عمرو بن عائذ. . وكذلك فإن عبد المطلب كان يشعر بأنه لن يحافظ على الحبيب ويحوطه بالرحمة والحنان إلا زوجة أبي طالب لما كان يشعر من الرحمة التي تتدفق من قلبها.

ومات عبد المطلب وانتقل الحبيب ﷺ إلى بيت أبي طالب فوجد في بيته أمَّا رحيمة جعلته يشعر بأنها أمه بعد أمه التي ماتت.

وكانت فاطمة بنت أسد ﷺ تحوطه برعايتها وتشمله برحمتها حتى إنها كانت تخاف عليه أكثر من خوفها على أولادها.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم عن زيد بن خالد.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجة عن زيد بن خالد وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦١٩٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري وأحمد عن سهل بن سعد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٠٨٢) ومسلم (٢٥٢٧).



### وعرفت البركة طريقها إلى هذا البيت

وكان أبو طالب فقيرًا وكانت زوجته تشعر بأن أولادها لا يشبعون من الطعام أبدًا فلما عاش الحبيب على الله بينهم دخلت البركة لأول مرة في هذا البيت الكريم وبخاصة في طعام الأولاد إذا أكل معهم الحبيب على الله المراد إذا أكل معهم الحبيب

فكان عيال أبي طالب إذا أكلوا جميعًا أو فرادى لم يشبعوا، وإذا أكل معهم رسول الله على شبعوا، فكان أبو طالب إذا أراد أن يغذيهم أو يعشيهم يقول: كما أنتم حتى يأتي ابني، فيأتي رسول الله على فيأكل معهم فيفضل من طعامهم.

وإن كان لبنًا شرب رسول الله ﷺ أولهم، ثم تناول القَعْب -القدح- فيشربون منه، فيروون عن آخرهم من القعب الواحد، وإن كان أحدهم ليشرب قعبًا وحده، فيقول أبو طالب: إنك لمبارك.

وكان الصبيان يصبحون شعثًا رُمصًا (١)، ويصبح رسول الله ﷺ دهينًا كحيلًا (٢).

#### ويزداد الحب يوما بعد يوم

وكانت فاطمة بنت أسد على ترى كل هذه البركات التي دخلت بيتها لأول مرة وهي لا تكاد تصدق نفسها فكانت تزداد حبًا للنبي على يومًا بعد يوم حتى كان الحبيب على يشعر بأن الله رزقه بتلك الأم الرحيمة ليعوضه عن موت أمه. . فها هي ترعاه في طفولته وشبابه وتخصه بالتقدير والاحترام وتشمله بعطفها وحنانها وظلت ترعاه إلى أن تزوج بخديجة على .

كانت فاطمة تسمع ما يتكلم به الناس عن محمد عليه الصلاة والسلام، وكثيرًا ما كانت تسمع من زوجها أبي طالب قوله: إن ابن أخي ليخبر بنعيم (٣) - أي بشرف عظيم-.

وكذلك سمعت عما حصل له ﷺ من البركة عندما سافر مع زوجها إلى الشام، وسمعت ما حدّث به ميسرة غلام خديجة بنت خويلد ﷺ من خصال الخير عندما

<sup>(</sup>١) الرمص: وسخ أبيض جامد يجتمع في موق العينين.

<sup>(</sup>٢) انظر عيون الأثر (١/ ٥١)، والسيرة الحلبية (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) السيرة الحلبية (١/ ١٨٩).

سافر بتجارتها إلى الشام (١).

## فلذة كبدها في بيت النبي ﷺ

وها هي تدفع بفلذة كبدها (علي بن أبي طالب) ولدها ليعيش في بيت رسول الله على وكانت ترى فيه الأب الرحيم، وقد لاحظت عناية الرسول الكريم بولدها من قبل، فقد روي عنها أنها قالت: لما ولدته سماه عليا، وبصق في فيه – فمه – ثم ألقمه لسانه، فما زال يمصه حتى نام، فلما كان من الغد طلبنا له مرضعة فلم يقبل ثدي أحد، فدعونا له محمدًا على فالقمه لسانه فنام، فكان كذلك ما شاء الله عن (٢).

قال ابن إسحاق: وكان من نعمة الله على (علي بن أبي طالب)، ومما صنع الله له، وأراده به من الخير، أن قريشًا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة، فقال رسول الله على لعباس عمه، وكان من أيسر بنى هاشم: "ياعباس، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق بنا إليه فلنخفف (عنه) من عياله: آخُذ من بنيه رجلاً وتأخذ أنت رجلا فنكفلهما عنه، فقال العباس: نعم، فانطلقا حتى أتيا أبا طالب، فقالا له: "إنا نريد أن نخفف (عنك) من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه،، فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما عقيلاً فاصنعا ما شئتما.

فأخذ رسول الله ﷺ عليًّا فضمه إليه، وأخذ العباس جعفرًا فضمه إليه، فلم يزل عليًّ. مع رسول الله ﷺ، وآمن به وصدَّقه (٣).

#### موعدٌ مع السعادة

<sup>(</sup>١) نساء مبشرات بالجنة (ص ٤١).

<sup>(</sup>٢) السيرة الحلبية (١/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية/ لابن هشام (١/٢٠٩).



والآخرة فكانت فاطمة بنت أسد من النساء اللاتي سارعن إلى الدخول في الإسلام فآمنت بالله ورسوله على . وأما زوجها أبو طالب فاعتذر اعتذارًا لطيفًا ولم يدخل في دين الله وأسلم أولادها كلهم وكان أولهم علي بن أبي طالب على .

## سيجعل الله بعد عُسر يُسرَا

وبدأت فاطمة ﷺ تعيش حياة جديدة كلها إيمان وطاعة لله ولرسول الله ﷺ الذي تربى في بيتها وارتوى من عطفها وحنانها. . . فكانت تتعايش مع آيات الله ومع سنة رسول الله ﷺ حتى أحست بسعادة لا تعدلها الدنيا بما فيها.

ولكن أعداء الله دائمًا يتربصون بالمؤمنين فلقد بدأت قريش تصب غضبها وبطشها على الموحدين من أصحاب سيد الموحدين ﷺ وبدأت تقف في وجه الإسلام وتحاربه حربًا ضروسًا فلما رأى النبي ﷺ ما نزل بأصحابه من العذاب والنكال أشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة.

وهنا وقفت فاطمة وقد امتلأ قلبها حزنًا وأسى وهي تودع ولدها جعفر بن أبي طالب وزوجه أسماء بنت عميس فلقد كان جعفر أمير المهاجرين إلى الحبشة.

ولما رأت قريش أن الأمر يكاد يخرج من يدها، لجأت إلى مقاطعة بني هاشم، وحُصر بنو هاشم وبنو عبد المطلب بنسائهم وأطفالهم في الشِعب، وصبرت فاطمة بنت أسد مع من صبر من النساء تبتغي بذلك رضوان الله، وقاست واشتد عليها البلاء، وأكلت ورق الشجر مع المسلمين المحاصرين، ورأت قريش أن بني هاشم وبني عبد المطلب قد صبروا للمحنة كرامًا، واحتملوها أعزة شمًا، بل عجبوا من صبر نسائهم على تحمل المحنة التي استمرت نحوًا من ثلاث سنين، . . . وذكر هذا ابن سعد في الطبقات فقال: «فلما رأت قريش ذلك سُقط في أيديهم وعرفوا أنهم لن يسلموهم، وكان خروجهم من الشعب في السنة العاشرة من البعثة».

وفي هذه السنة توفيت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد زوج الرسول الكريم، ثم توفي عمه أبو طالب، فاشتدت المصائب على المسلمين، وأخذت قريش تجتهد أكثر في إيذاء الرسول الكريم على إلى أن أذن الله له بالهجرة إلى المدينة المنورة (١٠).

<sup>(</sup>١) نساء مبشرات بالجنة (ص: ٤٣).

#### الهجرة إلى المحينة المنورة

ولما أذن الحبيب ﷺ لأصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة هاجرت فاطمة مع من هاجر لتنال أجر المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وخرجوا من دنياهم ليظفروا بنعمة التوحيد والإيمان بالله ﷺ . وهناك في المدينة نزلت في رحاب أخواتها من نساء الأنصار فعاشت في ظل بيئة إيمانية فكان إيمانها يزداد يومًا بعد يوم.

## مكانتها عند النبي ﷺ

وكان النبي ﷺ يحبها محبة الابن لأمه الرحيمة وكان يزورها دائمًا ويقيل في بيتها ويُحسن إليها ويرعاها كما كانت تُحسن إليه وترعاه في صغره.

ولمكانتها الرفيعة عند رسول الله ﷺ كان يتحفها بالهدية.

فعن جعدة بن هبيرة عن علي قال: أهدى إليّ رسول الله عَلَيْ حلّة إستبرق فقال: «اجعلها خُمُرًا بين الفواطم» فشققتُها أربعة أخمرة، خمارًا لفاطمة بنت رسول الله عَلَيْه، وخمارًا لفاطمة بنت حمزة، ولم يذكر الرابعة (١).

## مكانتها في نفوس

## الصحابة - رضي الله عنهم -

ولقد كان لفاطمة بنت أسد على مكانة سامية في نفوس الصحابة، فهذا الحجاج بن علاط السلمي يمدح علي بن أبي طالب عندما قتل طلحة بن أبي طلحة، صاحب لواء المشركين يوم أحد، ويذكر أمه فاطمة:

أعني ابن فاطمة المعم المخولا تركت طليحة للجبين مجندلا بالحق إذ يهوون أخول أخولا

لىلىه أي مىذنىب عن حربه جادت يىداك له بعاجل طعنة وشددت شدة باسل فكشفتهم

<sup>(</sup>١) انظر الإصابة (٤ / ٣٧٠)، وأسد الغابة ترجمة رقم (٧١٧٢). قال ابن حجر: ولعلها- أي الرابعة- امرأة عقيل بن أبي طالب، واسماها فاطمة بنت شيبة.



وعللت سيفك بالدماء ولم تكن لترده حران حتى يسهلا(١)

ولما تزوج علي بن أبي طالب هذه فاطمة بنت رسول الله على كانت فاطمة بنت أسد مثالاً عظيمًا للحماة الطيبة والأم الرحيمة فكانت تحب بنت رسول الله على حبًا شديدًا وكانت تتعاون معها في أعمال البيت.

#### وحاق وقت الرحيل

وظلت فاطمة على تعيش في ظل الإيمان والتوحيد عابدة صائمة قائمة إلى أن جاء اليوم الذي نامت فيه على فراش الموت لتلقى ربها على فيكافئها عن صنيعها مع الحبيب على الموت الحبيب المعلى الموت العبيب المعلى ال

وماتت ﷺ ودُفنت بالمدينة المنورة وأكرمها الله ﷺ بأن نزل الحبيب ﷺ في قبرها ليدفنها.

ذكر السمهودي أن النبي على الله الم ينزل في قبر أحد قط إلا خمسة قبور، ثلاث نسوة ورجلين، منها قبر خديجة بنت خويلد على بمكة، وأربع بالمدينة، قبر ابن خديجة كان في حجر النبي على وتربيته، وقبر عبد الله المزني الذي يقال له ذو البجادين، وقبر (أم رومان) أم عائشة بنت أبي بكر الصلايق، وقبر فاطمة بنت أسد (٣) رضي الله عنهم جمعًا.

## هذا هو الوفاء .... وتلك هي الكرامة

وها هو الحبيب على صاحب القلب الوفي لم ينس أبدًا هذه المرأة الصالحة التي

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية / للحافظ ابن كثير (٧/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (١٥٣٩): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) وفاء الوفا للسمهودي (٣/ ٨٩٧).

كانت له أمَّا بعد أمه فنزل في قبرها ليدفنها فكان في هذا كرامة لها - رضي الله عنها وأرضاها -.

وعن ابن عباس قل قال: لما ماتت فاطمة أم علي بن أبي طالب، خلع النبي قل قميصه وألبسها إياه، واضطجع في قبرها، فلما سوى عليها التراب قال بعضهم: يا رسول الله، رأيناك صنعت شيئًا لم تصنعه بأحد!! فقال: «ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة، واضطجعت معها في قبرها ليخفف عنها من ضغطة القبر إنها كانت من أحسن خلق الله إلى صنيعًا بعد أبي طالب، (٢).

فرضى الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٣٩٩): رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه: روح ابن الصلاح وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (٥٤٠٠): رواه الطبراني في الأوسط وفيه: سعدان بن الوليد ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.

# إم سُلِيهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

## كاق مهرها الإسلام

وها نحن على موعدٍ مع تلكم المرأة العاقلة التي جمع الله لها بين العلم والفقه والإخلاص والصفاء والكرم والشجاعة. إنها المرأة التي دخل الإيمان قلبها التقي النقي الصافي من أول لحظة سمعت فيها كتاب الله وسنة رسول الله على المائة التي وقفت تدافع عن النبي وتخوض غمار المعارك . . إنها الخاشعة الصابرة الكريمة المحدّثة كبيرة القدر والشأن . . إنها التي رآها النبي في الجنة . إنها أم سُليم على المحدّثة كبيرة التي قال عنها أبو نعيم: أم سُليم المستسلمة لحكم المحبوب الطاعنة بالخناجر في الوقائع والحروب .

#### بطاقة تعارف

وتعالوا بنا لنعرف من أم سُليم: هي أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام ابن جندب الأنصارية، وهي أم أنس خادم رسول الله ﷺ اشتهرت بكنيتها، واختلف في اسمها فقيل سهلة وقيل رميلة وقيل رميصة وقيل مليكة وقيل الغميصاء أو الرميصاء.

#### لهتياب تناخ انها

لما ظهرت تباشير الإسلام على أرض الجزيرة كانت أم سُليم على المسارعات إلى الدخول في الإسلام حبًّا شديدًا ملأ عليها قلبها وأحبت الإسلام حبًّا شديدًا ملأ عليها قلبها وجوارحها.

وكان زوجها مالك بن النضر أبو أنس بن مالك غائبا فلما جاء وعلم بإسلامها غضب غضبًا شديدًا وطلب منها أن تترك دينها وتبقى على دين الآباء والأجداد فأبت بكل شدة أن تترك هذا الدين العظيم.

## والبلد الطيب يخرج نباته بإذي ربه

وجعلت تُلقِّن أنسًا (ابنها وهو أنس بن مالك ﷺ) قل: لا إله إلا الله، قل: أشهد أن محمدًا رسول الله، ففعل. . . ، فيقول لها أبوه: لا تفسدي عليّ ابني فتقول: إني لا أفسده.

ولما سمع مالك زوجته تردد بعزيمة أقوى من الصخر: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، خرج من البيت غاضبًا فلقيه عدوً له فقتله.

ولما علمت أم سليم، بمقتل زوجها احتسبت وقالت: لا جرم، لا أفطم أنسًا حتى يدع الثدي، ولا أتزوج حتى يأمرني أنس.

هكذا يخرج من بيت أم سُليم ابنها أنس بن مالك الذي ملأ الكون كله بعطر حديث النبي على النبي على أمه التي كانت تربيه على النبي على الإيمان والتوحيد منذ نعومة أظفاره.

#### موعد مع السعادة

وعلى الرغم من أن (أنسًا) نشأ يتيمًا إلا أن أمه (أم سليم) كانت امرأة مؤمنة راجحة العقل لم يشعر معها لحظة واحدة بمرارة اليُتم.

وكانت (أم سُليم) تلقنه الشهادتين وتعلّمه، بل وتغرس في قلبه محبة الله ومحبة الرسول ﷺ قبل أن يراه، فأصبح (أنس) في أشد شوقه لرؤية الحبيب ﷺ، بل لقد تمنّى أن لو كان كبيرًا لسافر إليه ليراه ويلازمه.

وكان النبي ﷺ وأصحابه - رضي الله عنهم - في تلك الفترة يعانون في مكة من بطش كفار قريش الذين أخذوا يحاربون هذا الدين وأهله بكل قوة حتى خشي النبي ﷺ على أصحابه من أن يُفتنوا في دينهم فأذن لهم بالهجرة إلى المدينة المنورة.

وما هي إلا فترة يسيرة حتى أُذِن الله لرسوله ﷺ بالهجرة إلى المدينة.

وما إن علم (أنس) وكل من في (يثرب) – المدينة – هذه البشرى العظيمة حتى المتلأت قلوبهم فرحًا وسعادة وسرورًا بمقدم الحبيب ﷺ.

فكانوا يخرجون في كل يوم لاستقباله فإذا حان وقت الغروب كانوا يعودون والحزن يملأ قلوبهم.



وفي اليوم الموعود وصل إلى مسامعهم بأن الحبيب عَيْق على مشارف المدينة، فامتلأت شوارع المدينة كلها بالرجال والنساء والأطفال. . . الكل يريد أن يرى خير مخلوق عرفته البشرية كلها عَيْق .

فلو اجتمعت أعياد الكون كله في تلك اللحظة ما كانت تساوي جزءًا من ألف جزءٍ من فرحة المسلمين بقدوم المصطفى على الله المصطفى المصطفى المصطفى الله المصطفى المصفى المص

# فخر في الدنيا ... وشرف في الآخرة

وما إن استقر الحبيب على بالمدينة حتى جاءته (أم سُليم) على ومعها (أنس) هذا فقال: فقال: له: يا رسول الله على هذا أُنيس ابني أتيتُك به يخدُمك، فادعُ الله له: فقال: «اللهم أكثر ماله وَولَده». (قال أنس) فوالله إنَّ مالي لكثير، وإنَّ ولدي وولد ولدي يتعادُون على نحو من مائة اليوم (٢).

وكان أنسٌ يقول: قدم رسولُ الله ﷺ المدينةَ وأنا ابنُ عشر، ومات وأنا ابنُ عشرين، وكُنَّ أُمهاتي يَحثُثُنَنِي على خدمةِ رسول الله ﷺ (٣).

وياله من فخر أن يكون الإنسان خادمًا للحبيب ﷺ ليكون ملازمًا له يتعلم من أخلاقه وهديه وشمائله المباركة. . . فهذا والله هو فخر الدنيا وشرف الآخرة .

ولقد رأى (أنس) من أخلاق النبي ﷺ العذبة المباركة الكثير والكثير فكان يرجع ويحكي ذلك لأمه (أم سليم).

فعن أنس ﴿ أنه قال: «والله! لقد خدمته تسع سنين ما علمته قال لشيء صنعته لمَ فعلت كذا وكذا ؟ أو لشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا» (٤).

وعنه ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسَ خُلَقًا، فأرسَلني يومًا لحاجةٍ، فقلت: والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله ﷺ فخرجت حتى أمُرً

<sup>(</sup>١) أصحاب الرسول ﷺ للمصنف (١/ ٣٨٢ ، ٣٨٣) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٤٨١) (١٤٣) فضائل الصحابة - باب من فضائل أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٠٢٩) (١٢٥) وابن سعد (٧/ ٢٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٣٠٩) الفضائل - باب كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خُلقا.

على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله ﷺ قد قبض بقفاي من ورائي، قال: فنظرت إليه وهو يضحك. فقال: «يا أنيس! أذهبت حيث أمرتك» ؟ قال: قلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله» (١٠).

وعن أنس بن مالك رهي قال: «كان النبي رهي إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده حتى يكون الرجل هو حتى يكون الرجل هو يصرفه، ولم يُر مقدِّمًا ركبتيه بين يدي جليس له» (٢).

## حرصها على حفظ أسرار النبي ﷺ

وكانت عَيْ حريصة كل الحرص على أن يفعل أنس و كل ما يُرضي رسول الله وكانت عن كل ما يُغضبه وبخاصة فيما يتعلق بأسراره و الله عليه عن كل ما يُغضبه وبخاصة فيما يتعلق بأسراره و الله عليه عن كل ما يُغضبه وبخاصة فيما يتعلق بأسراره والله عليه عن كل ما يُغضبه وبخاصة فيما يتعلق بأسراره والله عليه عن كل ما يُغضبه وبخاصة فيما يتعلق بأسراره والله عليه عن كل ما يُغضبه وبخاصة فيما يتعلق بأسراره والله عن الله عن

فعن ثابت عن أنس، قال: أتى عليَّ رسول الله ﷺ وأنا ألعبُ مع الغِلْمَانِ. قال: فسَلَمَ علينا. فبعثني إلى حاجة. فأبطأتُ على أمي. فلمَّا جئتُ قالت: ما حَبَسَك ؟ قُلتُ: بعثني رسول الله ﷺ لحاجةٍ. قالت: ما حاجتُهُ ؟ قلتُ: إنها سرَّ. قالت: لا تُحدُّثنَّ بسرً رسول الله ﷺ أحدًا.

قال أنسٌ: والله لو حدَّثتُ به أحدًا لحدَّثتُكَ يا ثابتُ ! (٤).

## صلابة أم سُليم في دينها

وكانت على حريصة كل الحرص على أن تبادر إلى تنفيذ أوامر الحبيب على وعلى أن تجتنب كل نواهيه.

عن حفصة عن أم عطية قالت: بايعنا النبي ﷺ فقرأ علينا ﴿ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْتًا ﴾ النميعة: الآية ١٦٦ ونهانا عن النّياحة فقبضت امرأة منا يَدُها فقالت: فلانة أسعدتني وأنا أريد

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٣١٠) الفضائل - باب كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خُلقا.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٧٩٤) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٤٠٠٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٠٧٢) في الأدب - باب الكبر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٤٨٢) (١٤٥) فضائل الصحابة.

أن أجزيها فلم يقُل شيئًا، فذهبت ثم رجعت فما وفَّت امرأة إلا أم سليم وأمُّ العلاء وابنة أبي سَبرة امرأة معاذ<sup>(۱)</sup>.

## منزلتها ومكانتها عند رسول الله عليه

وكان لأم سُليم منزلة عالية ومكانة سامقة في قلب الحبيب ﷺ فكان يزورها كثيرًا ويدعو لها ولابنها أنس ﷺ .

وعن أنس قال: كان النبيُّ ﷺ لا يدخل على أحدِ من النِّساء إلا على أزواجه إلا أم سليم فإنه كان يدخل عليها فقيل له في ذلك فقال: «إني أَرْحَمُهاَ قُتلَ أَخُوها مَعيَ» (٣)(٤).

ومن الجدير بالذكر أنَّ أخاها الذي عناه رسول الله ﷺ هو حَرام بنُ مِلْحابَ، شهد بدُرًا وأُحُدًا، وقُتِلَ شهيدًا يوم بئر معونة سنة أربع منَ الهجرة، وهو قائل العبارة المشهورة المباركة: فُزْتُ وربِّ الكعبة. وذلك لما طُعِنْ مِنْ ورائِه، فطلعتِ الحربةُ مِنْ صدره - رضي الله عنه وأرضاه -(٥).

وعن أنس وعن أنس و قال: «كان رسول الله عَلَيْمُ أحسن الناس خُلقًا، وكان لي أخ يقال له: أبو عمير - قال: أحسبه فطيمًا - وكان إذا جاء قال: «يا أبا عمير، ما فعل النُغير؟» لنُغَر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا، فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا» (٢٦).

وعن أنس أن النبي ﷺ دخل على أم سُليم، فأتته بتمرٍ وسمنٍ، فقال: **«أعيدوا تمركم** 

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٢١٥) ومسلم وأحمد.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في فضائل الصحابة (٢٨٠) والكبرى (١٠٣/٥) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٤٥٥) عن أنس ﷺ .

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي: قد قدمنا في كتاب الجهاد عند ذكر أم حرام أخت أم سليم أنهما كانتا خالتين لرسول الله على محرمين إما من الرضاع وإما من النسب فتحل له الخلوة بهما وكان يدخل عليهما خاصة لا يدخل على غيرهما من النساء إلا أزواجه. قال العلماء: ففيه جواز دخول المحرم على محرمه وفيه إشارة إلى منع دخول الرجل إلى الأجنبية وإن كان صالحا [مسلم بشرح النووي (١٥/١٦)].

 <sup>(.)</sup> سير أعلام النبلاء (٢/ ٣٠٧) والاستبصار (ص ٣٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٦٢٠٣) الأدب، ومسلم (٢١٥٠) الأدب.

في وعائكم، وسمنكم في سقائكم، فإني صائم» ثم قام في ناحية البيت، فصلًى بنا صلاة غير مكتوبة. فدعا لأُمُ سُليم وأهل بيتها، فقالت: يا رسول الله! إنَّ لي خُويصة. قال: «وما هي ؟» قالت: خادمُك أنس. فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، ثم قال: «اللهم ارزُقهُ مالاً وولدًا، وبارك له فيه». قال: فإني لمن أكثر الأنصار مالاً، وحدثتني أمينةُ ابنتي: أنه دُفن من صُلبي إلى مَقْدَم (الحجَّاج) البصرة تسعةٌ وعشرون ومائة (١).

### كال مهرها الإسلام

ومضى الناس يتحدثون عن أنس بن مالك وأمه بإعجاب وتقدير، ويسمع أبو طلحة بالخبر فيهفو قلبه بالحب والإعجاب، فيتقدم للزواج من أم سليم، وعرض عليها مهرًا غاليًا. إلا أن المفاجأة أذهلته وعقلت لسانه عندما رفضت أم سليم كل ذلك بعزة وكبرياء وهى تقول:

إنه لا ينبغي أن أتزوج مشركًا. أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم ينحتها عبد آل فلان. وأنكم لو أشعلتم فيها نارًا لاحترقت (٢٠).

فأحس أبو طلحة بضيق شديد فانصرف وهو لا يكاد يصدق ما يرى ويسمع، ولكن حبه الصادق جعله يعود في اليوم التالي يمنيها بمهر أكبر وعيشة رغدة عساها تلين وتقبل.

ولكن أم سليم الداعية اللبيبة الذكية - التي ترى الدنيا تتراقص أمام عينيها حيث المال والجاه والشباب - تشعر بأن قلعة الإسلام في قلبها أقوى من كل نعيم الدنيا، فقالت بأدب جم: (ما مثلك يُرد يا أبا طلحة، ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة لا تصلح لي أن أتزوجك فقال: ما ذاك دهرك. قالت: وما دهري ؟ قال: الصفراء والبيضاء - أي الذهب والفضة - قالت: فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء أريد منك الإسلام. قال: فمن لي بذلك ؟ قالت: لك بذلك رسول الله عليه ما فاطلق يريد النبي وهو جالس في أصحابه، فلما رآه قال: «جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام في عينيه» فجاء فأخبر النبي بما قالت أم سليم فتزوجها على ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٨/٤ ، ١٩٩) الصوم/ باب: من زار قومًا فلم يفطر عندهم.

 <sup>(</sup>۲) انظر الطبقات لابن سعد (٨/ ٣١٢) ونحوه الحافظ ابن حجر في الإصابة (٨/ ٢٤٣).
 وكذا في الحلية (٢/ ٥٩)، وإسناده صحيح

وفي رواية أخرى: (والله ما مثلك يا أبا طلحة يُرد. ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تُسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره)(١).

لقد هزت هذه الكلمات أعماق أبي طلحة وملأت كيانه، فقد تمكنت أم سليم من قلبه تمامًا، فليست هي بالمرأة اللعوب التي تنهار أمام المغريات، إنها المرأة العاقلة التي تفرض وجودها، وهل يجد خيرًا منها تكون زوجًا له، وأمًّا لأولاده؟؟!.

وما شعر إلا ولسانه يردد (أنا على مثل ما أنت عليه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله).

فالتفتت أم سليم إلى ابنها أنس وهي تقول بسعادة بالغة أن هدى الله على يديها أبا طلحة: قم يا أنس فزوج أبا طلحة فزوجها وكان صداقها الإسلام.

وبذلك قال ثابت راوي الحديث عن أنس: (فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرًا من أم سليم كان مهرها الإسلام)(٢).

وكانت أم سليم مثال الزوجة الصالحة التي تقوم بحقوق الزوج أحسن قيام. كما كانت مثال الأم الرؤوم والمربية الفاضلة الداعية.

وهكذا دخل أبو طلحة الإسلام على يد زوجته الفاضلة أم سليم وأصبح ينهل من نبع النبوة حتى غدا كفؤًا كريمًا لأم سليم (٣).

## ويؤثروه على أنفسهم ولو كال بهم خصاصة

قال تعالى :﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ الخدر: الابه ١] .

وعن أبي هريرة على قال: «أتى رجل رسول الله على فقال: يا رسول الله، أصابني الجهدُ. فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال رسول الله على: «ألا رجل يُضيفهُ الله يرحمهُ الله ؟» فقام رجلٌ من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. . فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله على لا تَدّخريه شيئا. فقالت: والله ما عندي إلا قُوتُ الصّبية.

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي (٦/ ١١٤) وإسناده صحيح - وله طرق متعددة . . انظر الإصابة (٨/ ٢٤٣) والحلية (١/ ٥٩/٢)

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في السنن (٦/ ١١٤) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) «إنها الجنة يا أختاه» / للمصنف (ص ٣٠).

قال: فإذا أراد الصّبية العَشاء فَنوُميهم، وتعالَىٰ فأطفئي السّراجَ ونَطْوي بُطونَنا الليلة. فَفَعَلَتْ. ثم غدا الرجلُ على رسول الله ﷺ فقال: لقد عَجِبَ الله ﷺ - أو ضِحِكَ - من فلانِ وفلانة . فأنزَل الله ﷺ ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ المحند: الله عَلَىٰ (١)(٢).

وهذا الرجل هو أبو طلحة وزوجته هي أم سُليم ﷺ .

## یا له من بیت مباریک

عن أبي طلحة قال: دخلت المسجد فعرفت في وجه رسول الله على الجوع، فخرجت حتى أتيت أم سليم - وهي أم أنس بن مالك - كانت تحت مالك أبي أنس ابن مالك فقلت: يا أم سليم، إني عرفت في وجه رسول الله على الجُوع، فهل عندك من شيء ؟ فقالت: عندي شيء وأشارت بكفها، فقلت لها: اصنعي وانعِمِي، فأرسلت أنسًا إلى رسول الله على فقلت: سارًه في أذنه وادعه - أي كلّمه سرًا - فلما أقبل أنس، قال رسول الله على «هَذَا رَجُلٌ قَذْ جَاءً بِخَيْرٍ» قال رسول الله على «أَرْسَلَك أَبُوكَ يَدْعُونَا يَابُنَيّ» ؟

قال: فقال رسول الله ﷺ لأصحابه: «اذْهَبُوا بِسُم الله»،

قال: فأدبر أنسُ يشتدُّ حتى أتى أبا طلحة فقال: هذا رسول الله ﷺ قد أتاك في الناس.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨٨٩) كتاب التفسير/ باب: ﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ﴾.

<sup>(</sup>۲) قال الحافظ ابن حجر: تقدم شرح هذا الحديث في مناقب الأنصار أنه (أبو طلحة) [الفتح (۸/ ٥٠)]. وقال في موضع آخر: والصواب الذي يتعين الجزم به في حديث أبي هريرة ما وقع عند مسلم من طريق محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه بإسناد البخاري "فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة" وبذلك جزم الخطيب لكنه قال: أظنه غير أبي طلحة زيد بن سهل المشهور وكأنه استبعد ذلك من وجهين: أحدهما أن أبا طلحة زيد بن سهل مشهور لا يحسن أن يقال فيه "فقام رجل يقال له أبو طلحة" والثاني أن سياق القصة يشعر بأنه لم يكن عنده ما يتعشى به هو وأهله حتى احتاج إلى إطفاء المصباح، وأبو طلحة زيد ابن سهل كان أكثر أنصاري بالمدينة مالا فيبعد أن يكون بتلك الصفة من التقلل، ويمكن الجواب عن الاستبعادين، والله أعلم . . . قوله (إلا قوت صبياني) يحتمل أن يكون هو وامرأته تعشيا وكان صبيانهم حينئذ في شغلهم أو نياما فأخروا لهم ما يكفيهم، أو نسبوا العشاء إلى الصبية لأنهم إليه أشد طلبا، وهذا هو المعتمد لقوله في رواية أبي أسامة "ونطوي بطوننا الليلة" وفي آخر هذه الرواية أيضًا "فأصبحنا طاويين"، وقد وقع في رواية وكيع عند مسلم "فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه" [فتح الباري (٧/ ١٥٠)].

قال: فخرجت حتى لقيت رسول الله ﷺ عند الباب على مستراح الدَّرَجَةِ، فقلت: يا رسول الله، ماذا صنعت بنا ؟ إنما عرفت في وجهك الجوع، فصنعنا لك شيئًا تأكله، قال: «ادْخُلْ وَأَبْشِرْ».

قال: فأخذها رسول الله ﷺ فجمعها في الْصَّحْفَة بيده، ثم أصلحها، فقال: «هَلْ مِنْ»؟ كأنه يعني: الأُدْمَ، قال: فأتوه بِعُكَّتِهِمْ فيها شيء، أو ليس فيها شيء، فقال بها رسول الله ﷺ بيده: فأسكب منها السمن، ثم قال: «أَدْخِل عَلَيٌ عَشَرَةً عَشَرَةً» فأكلوا كلُهم وشَبِعوا، فقال رسول الله ﷺ للفضل الذي فَضُلَ: «كُلُوا أَنتُم وَعِيَالُكُمْ» فأكلوا وشبعوا (١٠).

ولم تتوقف أمُّ سليم ﷺ عن الكرم والجود، ولم ينقطع سخاؤها، فعندما أعرس رسول الله ﷺ بزينب بنت جحش أم المؤمنين، صنعتْ له طعامًا من تَمْرِ وسَمْن. وبعثتْ به مع أنس ابنها إلى رسول الله ﷺ، وأكل منه عدد كبير من النَّاس أيضًا (٢).

## كانت تعطر العطر بعرق رسول الله عليه

لقد امتزجت دماؤها بحب رسول الله ﷺ حتى كانت تضع عرق النبي ﷺ على العطر رجاء بركته ﷺ.

عن أنس ﷺ قال: دخل علينا النبي ﷺ فقال (٣) عندتا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلُتُ العرق فيها، فاستيقظ النبي ﷺ فقال: «يا أمّ سُليم ما هذا تصنعين» ؟ قالت: هذا عرقُكَ، نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب (٤).

وعن أنس بن مالك على قال:كان النبي الله يكل يدخل بيت أم سُليم فينام على فراشها، وليست فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت، فقيل لها: هذا النبي الله نائم في بيتك على فراشك، قال: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها (٥) فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في «المجمع» (١٤١١٩): رواه أبو يعلى والطبراني وزاد: وهم زهاء مائة ورجالهما رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) حياة الصحابة (٢/ ٦٦١).

<sup>(</sup>٣) قال: أي نام القيلولة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم/ كتاب الفضائل - باب: طيب عرق النبي ﷺ.

 <sup>(</sup>a) عتيدتها: هي كالصندوق الصغير تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعها.

النبي ﷺ (١)، فقال: «ما تصنعين يا أم سُليم» ؟ فقالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال :«أصبت» (٢).

## كانت تتبرك بشعر النبي علية

وكانت أمُّ سُليم - عليها رضوان الله - تتبَّركُ بشغرِ النَّبي الشَّريف، وتحتفظُ به في مكان أمين مِنْ متاعها، فعن أنس ﷺ أنَّ النَّبي ﷺ لما أراد أنْ يحلقَ رأسه بِمنى، أخذَ أبو طلحة شِقَّ شعره، فجاء به إلى أمَّ سُليم؛ فكانت تجعله في سُكتها (٣).

أمًّا موضع فَم النَّبي الشَّريف فَلَهُ مكان لا يصلُ إليه أحدٌ، ذكر أنس ﷺ أَنَّ النَّبي ﷺ دخل على أمَّ سُليم، وقُرْبةٌ معلقة فشرب منها قائمًا، فقامت إلى فِيِّ السَّقاء وأمسكتُهُ عندها(٤).

وذكر النَّووي رحمه الله أنَّ أمَّ سُليم إنَّما قطعتْ فَمَ القِربة؛ لتحفظَ موضعَ فَمِ الرَّسولِ الكريم ﷺ، وتتبَّرك به وتصونه عن ألابتذال.

#### هبر واحتساب

وعاشت أم سليم مع أبي طلحة الله في سعادة لا يمكن وصفها وأنجبت له ابنًا ملأ عليهما حياتهما (وسماه أبا عمير) وأصبح أبو عمير طفلاً جميلاً يسعى في البيت وينشر الفرحة على الأبوين . . . واتخذ طائرًا له يداعبه ويلاعبه حتى كان رسول الله على يدخل عليه ويقول له: «يا أبا عُمير ما فعل النُغير».

وشاء الله أن يمتحنهما بهذا الطفل الجميل، فمرض الولد مرضًا شديدًا، وذات مرة خرج أبو طلحة فمات الولد فتلقت (أم سليم) موت ابنها بصبر وثبات ورضاء بقضاء الله فقالت: الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون.

وهنا أترك الحديث لأنس بن مالك عليه اليقص علينا القصة كاملة.

فعن أنس على قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا

<sup>(</sup>١) أي استيقظ من نومه.

<sup>(</sup>٢) أُخْرِجه مسلم/ كتَّاب الفضائل - باب: التبرك من عرق النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٣) انظر سير أعلام النبلاء (٢/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد (٨/ ٤٢٨).

طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، فقال: ثم تصنّعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك فوقع بها. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها، قالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم ؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب وقال: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني، فانطلق حتى أتى رسول الله على فأخبره بما كان فقال رسول الله على: «بارك الله لكما في غابر ليلتكما» قال: فحملت. قال: فكان رسول الله على في سفر وهي معه، وكان رسول الله على إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقًا (۱) فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله على قال: يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يارب إنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، انطلق، فانطلقنا قال: وضربها المخاض حين قدما فولدت غلامًا فقالت لي أمي: يا أنس لا يُرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله يهي.

فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله ﷺ قال: فصادفته ومعه ميسم. فلما رآني قال: «لعل أم سليم ولدت» قلت: نعم فوضع الميسم قال: وجئت به فوضعته في حجره، ودعا رسول الله ﷺ بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه - فمه - حتى ذابت ثم قذفها في (في) الصبي، فجعل الصبي يتلمظها قال: فقال رسول الله ﷺ: «انظروا إلى حب الأنصار النمر» قال: فمسح وجهه وسماه عبد الله ".

قال رجل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد حفظوا القرآن (٣). فيا لها من ذرية مباركة، ويا له من أجرٍ عظيم في الدنيا لمن صبر على البلاء – هذا مع الخير الذي ينتظره في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر – (٤).

<sup>(</sup>١) يعني لا يدخل على أهل بيته في الليل إلا بعد أن يخبرهم فينزل أولًا على المسجد فيصلي ركعتين. وهذا من أدبه ﷺ حتى تتجهز المرأة لزوجها فلا يرى منها ما يكره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١٤٤) عن أنس ١٤٤٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣/ ٢٦٩) الجنائز - ومسلم (١٤/ ١٢٤-١٢٥).

 <sup>(</sup>٤) أصحاب الرسول ﷺ/ للمصنف (١/ ٤٥٨ – ٤٥٩).

### جهادها في سبيل الله تعالى

وعلى الرغم من تلك المكارم التي تحلَّت بها أم سُليم ﷺ إلا أنها كان لها دورٌ عظيم في الجهاد في سبيل الله .

عن أنس بن مالك: كان رسول الله ﷺ يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا في الماء ويداوين الجرحي (١).

\* وفي غزوة أُحد كان لها دورٌ عظيم هي وزوجها.

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالك. قَال: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ انْهَزَمَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ عَنِ النَّبِي ﷺ. وَأَبُو طَلْحَة بَيْنَ يَدَى النَّبِي عَلِيْهِ مُجَوّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفْةٍ. قال: وَكَانَ أَبُو طَلْحَة رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ النَّزْعِ. وكسر يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنَ أَوْ ثَلاثًا. قال: فَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُ مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنَ النَّبْل. فَيَقُولُ: «انْتُرْهَا لأَبِي طَلْحَة». قَالَ: وَيُشْرِفُ نَبِيُّ الله ﷺ يَنْظُرُ إلى الْقُومِ. فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَة: يَا نَبِي الله! بأبي أَنْتَ وأُمِّي! لا تُشْرِفُ لا يصيبك سَهْمٌ مِنْ سِهَام الْقَوْم. نَحْرِي دُونَ يَا نَبِي الله! بأبي أَنْتَ وأُمِّي! لا تُشْرِفُ لا يصيبك سَهْمٌ مِنْ سِهَام الْقَوْم. نَحْرِي دُونَ يَحْرِكَ. قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرِ وَأُمَّ سُلَيْم وَإِنَّهُمَا لَمَشَمِّرَتَان. أرى خَدَمَ سُوقِهمَا. تَنْقُلانِ الْقِربَ عَلَى متونهما. ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِهُمْ. ثُمَّ تَوْجِعَانِ فتملآنها. ثُمَّ سُوقِهمَا. تَنْقُلانِ الْقِربَ عَلَى متونهما. ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْم. وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ أَبِي طَلْحَة إمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّ شَرْخِعَانِ فتملآنها. ثُمَّ لَكُنَانِ مُنْ النَّعَاسِ (٢).

\* وفي غزوة حُنين كان لها دورٌ عظيم أيضًا:

عن أنس أن أم سليم اتخذت يوم حنين خِنْجرًا فكان معها فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر فقال لها رسول الله ﷺ: «ما هذا الخنجر» ؟ قالت: «اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بَقَرْتُ به بَطْنَهُ فجعل رسول الله ﷺ يضحك قالت: يا رسول الله اقْتُلْ مَنْ بَعْدَنا من الطُّلقاء (٣) انهزموا بك (٤) فقال رسول الله ﷺ: «يا أم سليم إن الله قد كفي وأحسن (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٨١٠) كتاب الجهاد والسير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨١١) (١٣٦) كتاب الجهاد والسير.

 <sup>(</sup>٣) هم الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح سُموا بذاك لأن النبي ﷺ من عليهم وأطلقهم وكان في إسلامهم ضعف فاعتقدت أم سليم أنهم منافقون وأنهم استحقوا القتل بانهزامهم وغيره.

انهزموا بك. . . الباء هنا بمعنى عن ، أي انهزموا عنك على حد قوله تعالى: ﴿فَشَكُلَ بِهِ خَبِيرًا﴾
 أي عنه وربما تكون للسببية أي انهزموا بسببك لنفاقهم (التعليق على مسلم).

<sup>(</sup>٥) أخّرجه مسلم (١٨٠٩) وابن سعد في الطبقات (٨/ ٣١١).

### بشارتها بالجنة

ويا لها من لحظة يعجز القلم عن وصفها عندما تأتي البشارة بالجنة من فم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ . . . فلقد رآها النبي ﷺ في الجنة - في ليلة الإسراء والمعراج .

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: «أُريتُ الجنَّةَ فرأيت امرأة أبي طلحة ثم سمعت خَشْخَشَةَ أمامي فإذا بلال» (١).

وعن أنس عن النبي على قال: «دخلتُ الجنّة فسمعتُ خَشْفَةَ فقلتُ: من هذا؟» قالوا: هذه الغميصاء بنتُ ملحان أُمُ أنس بن مالك (٢).

#### وحائ وقت الرحيل

وأخيرًا بعد ما تعايشنا بقلوبنا مع سيرة هذه الصحابية الجليلة المباركة التي قدَّمت الكثير والكثير لخدمة هذا الدين. . . فقد آن لنا أن نودًع أم سليم على التي سطَّرت على جبين التاريخ سطورًا من النور بسيرتها العطرة التي ملأت أرجاء الكون. فسلامٌ على الغميصاء التي ستظل قصتها نورًا على الدرب تضيء لأخواتنا وبناتنا طريقهم إلى الله على الدرب تضيء لأخواتنا وبناتنا طريقهم إلى الله

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.

भर और और

<sup>. (</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤٥٧) وأحمد (٦/ ٣٨٩-٣٩٠) وأبو يعلى (٤/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٤٥٦) وأحمد (٣/ ٢٣٩–٢٦٨) وأبو يعلى (٦/ ٢٢٣).



# أم هشام بنت حارثة ﷺ

## فازت بالجنة والرضوال في بيعة الرضوال

لقد نشأت هذه الصحابية الجليلة في بيتٍ مبارك تفيض منه البركات ويتحلى أهله باللين والرحمة والصدق وبكل المكرمات.

لقد رأت والدها وهو يفيض بحنانه على أمه – وهي جدتها – ويبرها أعظم البر فعلمت حق الوالدين منذ صغرها وعرفت قبل ذلك حق ربها عَمَا فقد كانت الأسرة كلها قد أسلمت لله واتبعت رسول الله عَلَيْة.

### في رحاب المكارم

وقبل أن نتعايش بقلوبنا مع قصتها المباركة تعالوا بنا لنُلقي الضوء على أسرتها الكريمة المباركة.

أما والدة أم هشام فهي أم خالد بنت خالد بن يعيش الأنصارية من بني مالك، أسلمت وبايعت النبي عليه وكانت من فواضل النساء، تزوجها حارثة بن النعمان النجاري فولدت له عبد الله، وعبد الرحمن وسَوْدة وعمرة وأم هشام(١) بطلة ترجمتنا اليوم، كما كانت لحارثة ابنتان أخريان هما أم كلثوم وأمة الله(٢).

كانت هذه الأسرة المباركة مسلمة كلها، وكانت أم هشام وأخواتها من المبايعات؛ ذكر ابن سعد أن سودة وعمرة وأم هشام وأم كلثوم وأمة الله قد أسلمن وبايعن رسول الله علية.

وأما أبوها فهو حارثة بن النعمان على كان من فضلاء الصحابة الأخيار الأطهار.. فهو من السابقين إلى الإسلام وكان يقدم مساكنه للحبيب على رغبة فيما عند الله فقد كانت لحارثة - رضوان الله عليه - منازل قرب النبي الكريم في المدينة المنورة، وكان كلما أحدث رسول الله أهلا تحول له حارثة عن منزل بعد منزل.

<sup>(</sup>١) أسد الغابة - ترجمة رقم (٧٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد (٣/ ٤٨٧).



وذكر ياقوت الحموي كرم سيدنا حارثة، ووهْبِهِ منازله للنبي الكريم فقال: وكان أول من وهب له خططه ومنازله حارثة بن النعمان<sup>(۱)</sup>.

\* ولقد سمع النبي ﷺ صوت حارثة في الجنة:

عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا ؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان»، فقال لها رسول الله ﷺ «كذاك البركذاك البر». وكمان أبير الناس بأمه (٢).

وقالت عائشة : ﷺ كان رجلان من أصحاب رسول الله ﷺ أبرَّ من كان في هذه الأمة بأمهما: عثمان بن عفان، وحارثة بن النعمان ﷺ أما عثمان: فإنه قال :ما قدرتُ أتأمل وجه أمي منذ أسلمتُ. وأما حارثة: فكان يُطعمها بيده، ولم يستفهمها كلامًا قط تأمر به، حتى يسأل مَن عندها بعد أن يخرج: ماذا قالت أمي؟» (٣).

\* بل لقد رة جبريل (عليه السلام) السلام على حارثة:

عن حارثة بن النعمان قال: مررت على رسول الله ﷺ ومعه جبريل عليته جالس في المقاعد فسلمت عليه ثم أجزت، فلما رجعت وانصرف النبي ﷺ قال: «هل رأيت الذي كان معي ؟» قلت: نعم. قال: «فإنه جبريل وقد رد عليك السلام» (٤٠).

\* وتكفل الله برزق حارثة في الجنة:

عن حارثة بن النعمان أنه قال: رأيت جبريل من الدهر مرتين: يوم الصَّوْرَتين (٥) حين خرج رسول الله إلى بني قريظة، مرَّ بنا في صورة دحية، فأمرنا بلبس السلاح؛ ويوم موضح الجنائز حين رجعنا من حُنين، مررت وهو يكلم النبي ﷺ، فلم أُسلم. فقال جبريل: من هذا يا محمد ؟ قال: حارثة بن النعمان: فقال: أما إنه من المائة الصابرة يوم

<sup>(</sup>١) معجم البلدان (٥/ ٨٦) مادة المدينة.

<sup>(</sup>٢) قال الأرناؤوط: رواه أحمد (٦/ ١٥١) وأبو يعلى (٧/ ٣٩٩) والحاكم (٣/ ٢٠٨) بسندٍ صحيح.

<sup>(</sup>٣) التبصرة (١٨٨١).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٤/٣٣٥) بسند صحيح - وذكره الحافظ في الإصابة (٢٩٨/١). وقال: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) الصوران: موضع بالمدينة بالبقيع. وفي سيرة ابن هشام (٢/ ٢٣٤): ومر رسول الله ﷺ بنفر من أصحابه بالصورين قبل أن يصل إلى بنى قريظة.

حنين الذين تكفل الله بأرزاقهم في الجنة، ولو سَلَّم لرددنا عليه (١).

ففي رحاب تلك الأسرة المباركة نشأت أم هشام بنت حارثة نشأة كريمة فكانت تتعايش بقلبها مع كتاب الله وسُنة رسول الله ﷺ.

والآن تعالوا بنا لنعرف كيف أسلمت تلك الأسرة المباركة وكيف أعلى الله قدرهم في الدنيا والآخرة؟

## هكذا حخل الإيماق بيت حارثة بن النعماق

وها هو الإيمان يدخل بيت حارثة بن النعمان ليُسلم هو وأسرته كلها للرحيم الرحمن . . . فتعالوا بنا لنتعايش مع قصة إسلام تلك الأسرة المباركة.

فإنه في موسم من مواسم الحج لقي رسول الله على نفرًا من الخزرج اليتربيين، وعرض عليهم الإسلام، وقد تعرَّف على هويتهم، وتأكد أنهم من موالي اليهود، ولم يستغرب هؤلاء النفر الحديث عن الله وعن الرسل، والكتب المنزلة، فهذا الحديث قد طرق مسامعهم من قبل، إذ سمعوه من اليهود (جيرانهم) أكثر من مرة، ولما دعاهم رسول الله عليهم القرآن الكريم وجد الإيمان إلى الإسلام وإلى الإيمان بالله – تعالى – وتلا عليهم القرآن الكريم وجد الإيمان إلى قلوبهم سبيلاً، فأعلنوا إسلامهم، وواعدوا الرسول الكريم عليه أن يدعوا إلى الله، وإلى الإسلام في بلادهم يثرب.

انطلق الخزرجيون الستة نحو بلدهم، ووفّوا بوعدهم لرسول الله على ونشروا الإسلام بين صفوف الأوس والخزرج حتى فشا الإسلام في المدينة، ولما كان العام المقبل جاء اثنا عشر رجلاً منهم، وبايعوا رسول الله على عند العقبة، ولما انصرف القوم بعث رسول الله على أحد أصحابه النُجباء، وهو مصعب بن عمير هلى وأمره أن يُقرئهم القرآن، ويعلمهم الإسلام، ويفقههم في الدين.

فقام مصعب بن عمير بمهمته خير قيام، واستطاع بما آتاه الله من حِكمة وأَناة أن يستميل قلوب أهل المدينة من أوس وخزرج، وقد وصلت أنباء الدعوة إلى الإسلام إلى سمع "حارثة بن النعمان" فانطلق إلى الداعية المكي، وأعلن إسلامه، واستطار قلبه فرحا

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في المجمع (٩/ ٣١٤) ونسبه للطبراني والبزار وقال: إسناده حسن.



حينما أسلمت أمه «جعدة بنت عبيد»؛ لأنه كان بارًا بها أشد البر، وأسلمت كذلك أسرته كلها(١).

وهكذا أسلمت أم هشام بنت حارثة مع أبيها وأسرته المباركة وعاشت الأسرة في رحاب الإيمان وقد امتلأت قلوبهم سعادة لا توازيها الدنيا بكل ما فيها.

## في جوار الحبيب عليه

ولما اشتد إيذاء المشركين لأصحاب الحبيب على فأذن لهم بالهجرة إلى المدينة المنورة فنزلوا في رحاب الأنصار ولما أذن الله لرسوله على بالهجرة إلى (بثرب) المدينة المنورة قام الأنصار على قلب رجل واحد لاستقبال الحبيب على وصاحبه وقلوبهم قد امتلأت بالبهجة والسعادة والفرحة.

وكان من بين هؤلاء الذين خرجوا لاستقبال الحبيب ﷺ (حارثة بن النعمان) ومعه الأسرة الكريمة وعلى رأسهم ابنته (أم هشام).

وازدادت فرحة (حارثة) عندما رأى النبي ﷺ قد نزل في دار أبي أيوب الأنصاري، وذلك لأن حارثة كان من بني النجار فضمن بذلك أن يكون قريبًا من النبي ﷺ.

فكان (حارثة) يتردد كثيرًا على الحبيب ﷺ يتعلم على يديه ويقبس من هديه وأخلاقه السامية، فازداد حُبًّا للنبي ﷺ وكان الحبيب ﷺ يبادله الحب لما رأى عليه من نقاء القلب وصفاء السريرة وعلامات المروءة والصدق (٢).

## هنيئًا لهم ... ثم هنيئًا لهم

وكان لهذا الجوار أثره الطيب في نفس الصحابية أم هشام التي رأت نور النبوة عن كَثب، إذ تأثرت بأخلاق المصطفى ﷺ، وبأخلاق زوجاته الطاهرات، وكان يُرى البشْرُ والسرور في وجه أم هشام، وخصوصًا عندما جعل بنو النجار يتناوبون في حمل الطعام إلى رسول الله ﷺ حين مقامه في منزل سيدنا أبي أيوب الأنصاري ﷺ قرابة تسعة

<sup>(</sup>١) رجال مبشرون بالجنة (ص ٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) أصحاب الرسول ﷺ للمصنف (١/ ٥٩٥).

أشهر (۱)، بل كانت تزداد سرورًا حينما كانت ترى عواطف الإيثار والمؤانسة تملأ المدينة المنورة وترحب بالمهاجرين حيث حرص الأنصار على الحفاوة بالمهاجرين وبذلوا كل ما بوسعهم في إكرامهم واحترامهم.

في رحاب هذا الجوار المبارك كانت الأسرة الحارثية سعيدة بمشاركة رسول الله على استخدام بعض المتاع، وتروي لنا هذه المشاركة ضيفتنا الصحابية الجليلة أم هشام فتقول: لقد كان تَنُّورنا وتَنُّور رسول الله على واحدًا. سنتين أو سنة وبعض سنة. وما أخذت ﴿قَ وَالْفُرْءَانِ الْمَجِيدِ﴾ إلا على لسان رسول الله على يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس (1).

وفي رواية أنها قالت: ما حفظتُ (ق) إلا من فِيٌ رسول الله ﷺ. يخطب بها كل جمعة. قالت: وكان تَنُّورنا وتَنُّور رسول الله ﷺ واحدًا (٣)(٤).

## الحرص على طلب العلم

وكانت أم هشام على حريصة كل الحرص على طلب العلم فكانت تحفظ كثيرًا من القرآن بل وكانت تهتم بحفظ أحاديث الرسول على فحفظت الكثير والكثير وروت عن النبى على حتى غدت حافظة محدثة.

وروت عنها أختها عمرة، ومحمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، ويحيى ابن عبد الله، وحبيب بن عبد الرحمن بن يساف (٥).

وكيف لا تحرص على طلب العلم وقد قال ﷺ: "من يُرد الله به خيرًا يفقهه في

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٢) (٨٧٣) كتاب الجمعة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥١) (٨٧٣) كتاب الجمعة.

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي: «قال العلماء: سبب اختيار (ق) أنها مشتملة على البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة. وفيه دليل للقراءة في الخطبة كما سبق. وفيه استحباب قراءة (ق) أو بعضها في كل خطبة.

قولها: (وكان تنورنا وتنور رسول الله واحدًا) إشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبي ﷺ وقربها من منزله» [مسلم بشرح النووي (٢٦ ، ٢٢٩)].

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب (١٢/ ٤٨٢) والإصابة (٤/ ٤٨٠).

ا**لدين**<sup>(۱)</sup>.

وقال رسول الله ﷺ: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا» (٢).

وقال على المحنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا إنما ورَّثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر» (٣).

#### مبايعة على الموت

ففي شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة النبوية أعلن الحبيب على أنه ذاهب إلى مكة معتمرًا. . . واستنفر الناس من حوله فخرج معه ألف وأربعمائة (٤) - وقيل: ألف وخمسمائة (٥) - . وكانت أم هشام على مع هذا الموكب المهيب - خرجت مع جمع من النساء لأداء العمرة - فلما سمعت قريش بخروج النبي على عقدت مجلسًا استشاريًا

أخرجه البخاري (١/ ٧١)، ومسلم (٩٨/٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤/ح١٦) والترمذي (٥/ح٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣/ح٣٦١) والترمذي (٥/ح٢٦٨٢) وابن ماجه (١/ح٣٢٣) من حديث أبي الدرداء وإسناده صحيح.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤١٥٠)، وأحمد (١٨٦١٥) (٤/ ٢٩٠) من حديث البراء بن عازب وأخرجه
 البخاري (٤١٥٣) ومسلم (١٨٥٦) في إحدى الروايات من حديث جابر.

<sup>(</sup>a) أخرجه البخاري (٣٥٧٦) ومسلم (١٨٥٦)، والنسائي (١/ ٦٠)، وأحمد (٢٩٢٢) (٣/ ٢٩٨) من إحدى روايات حديث جابر، ووقع في حديث عبد الله بن أبي أوفي عند البخاري (١٥٥٥) وغيره – «كان أصحاب الشجرة ألفًا وثلاثمائة...»، وقال الحافظ في «الفتح» (٧/ ٤٤٠) – بعد أن نقل عدة روايات أخرى في اختلاف عدد أصحاب الحديبية – «والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة، فمن قال: ألفًا وخمسمائة جبر الكسر، ومن قال: ألفًا وأربعمائة ألغاه ويؤيده قوله في الرواية الثالثة من حديث البراء – البخاري (٤١٥١) – «ألفًا وأربعمائة أو أكثر».

قررت فيه صدّ المسلمين عن دخول البيت وأداء العمرة. واحتبسته قريش عندها ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم في الوضع الراهن، ويبرموا أمرهم، ثم يردوا عثمان بجواب ما جاء به من الرسالة - وطال الاحتباس، فشاع بين المسلمين أن عثمان قتل، فقال رسول الله على أما بلغته تلك الإشاعة: «لا نبرح حتى نناجز القوم»(١)، ثم دعا أصحابه إلى البيعة، فثاروا إليه يبايعونه على أن لا يفروا، وبايعته جماعة على الموت، وأول من بايعه أبو سنان الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع على الموت ثلاث مرات، في أول الناس ووسطهم وآخرهم(٢)، وأخذ رسول الله على بيد نفسه وقال: «هذه عن عثمان»(٣)، ولما تمت البيعة جاء عثمان فبايعه، ولم يتخلف عن هذه البيعة إلا رجل من المنافقين، يقال له: جد بن قيس.

أخذ رسول الله ﷺ هذه البيعة تحت الشجرة، وكان عمر آخذًا بيده، ومعقل بن يسار م آخذًا بغصن الشجرة يرفعه عن رسول الله ﷺ (٤).

هذه هي بيعة الرضوان التي أنزل الله فيها :﴿ لَقَدَ رَضِى اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ [الفنع: الآية ١٨] الآية .

وكانت أم هشام قد بايعت على الموت مع من بايع فنالت الرضوان في بيعة الرضوان بل وعلمت أنها ستدخل - بإذن الله - جنة الرحمن فقد قال الحبيب على: «لا يدخل النار أحدٌ ممن بايع تحت الشجرة» (٥).

فيا لها من منقبة لا توازيها الدنيا بكل ما فيها من متاع زائل.

## وحاق وقت الرحيل

وبعد تلك الرحلة الإيمانية المباركة التي خُتمت بأعظم بُشرى - البشرى بالجنة -

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن هشام في «السيرة» (٣/ ٧٨٠) عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر مرسلًا.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۳۲) (۱۸۰۷) وأحمد (۱۲۵۷۱) (٤٨/٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٦٩٨) - وانظر أطرافه عند رقم (٣١٣٠) - وأحمد [٢/ ١٠١-١٢٠] من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٧٦) (١٨٥٨)، وأحمد (٢٠٣٤٤) (٥/٥٥).

 <sup>(</sup>a) آخرجه مسلم عن أم مبشر وأحمد وأبو داود والترمذي عن جابر.

نامت هذه الصحابية الجليلة على فراش الموت لتخرج من دار الغرور والشقاء إلى دار النعيم والرخاء.

وماتت أم هشام على بعد أن سطرت على جبين التاريخ سطورًا من النور لإ تنساها الأجيال أبدًا وستبقى سيرتها العطرة تنشر عبيرها على الكون كله.

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.

# أم عمارة عَيْقَهَا

## المجاهدة التي دافعت عن النبي ﷺ في يوم أحد

أخذت الدعاية للإسلام تنتشر في مكة وتعمل عملها في أصحاب الأفئدة الكبيرة فسرعان ما يطرحون جاهليتهم الأولى ويسارعون إلى اعتناق الدين الجديد وكانت آيات القرآن تنزل على القلوب التي استودعت بذور الإيمان كما ينزل الوابل على التربة الخصية.

﴿ فَإِذَا ۚ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ [الخج: الابة ٥] .

كان أصحاب العقائد يتجمعون – في تؤدة – حول عقائدهم، ويلتفون – في حب وإعجاب – حول إمامهم، ويشرحون في حذر أصول فكرتهم.

والإيمان قوة ساحرة، إذا استمكنت من شعاب القلب وتغلغلت في أعماقه تكاد تجعل المستحيل ممكنًا.

وها نحن على موعد مع هذا المثل الحي الذي يُثبت للكون كله أنه لا مستحيل في ظل العقيدة الراسخة والإيمان العميق.

إننا على موعد مع تلكم الصحابية الجليلة التي وصفها الإمام أبو نعيم بقوله: «أم عمارة المبايعة بالعقبة المحاربة عن الرجال والشيبة كانت ذات جد واجتهاد وصوم ونُسك واعتماد».

وقال عنها الإمام الذهبي:

أم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول.

الفاضلة المجاهدة الأنصارية الخزرجية النجارية المازنية المدنية.

كان أخوها عبد الله بن كعب المازني من البدريين. وكان أخوها عبد الرحمن، من البكائين.

شهدت أم عمارة ليلة العقبة، وشهدت أُحدًا، والحديبية، ويوم حنين، ويوم اليمامة، وجاهدت، وفعلت الأفاعيل.



روي لها أحاديث. وقُطعت يدها في الجهاد(١).

كانت أم عمارة متزوجة من زيد بن عاصم المازني النجاري، فولدت له عبد الله وحبيبًا، وصحبا النبي الكريم ﷺ، ثم خلف عليها غزية بن عمرو المازني النجاري، فولدت له خولة، وكان لأولادها وأسرتها شأن كبير في الإسلام.

#### أين تلك المكارم

إننا في الحقيقة أمام امرأة يعجز القلم عن وصف فضائلها ومكارمها فلقد جمع الله لها الكثير والكثير من المكارم.

فإذا أردت أن تتكلم عنها كزوجة فهي الزوجة الوفية التي تعرف حق زوجها. . ، وإن أردت أن تتحدث عن عبادتها لله أردت أن تتحدث عن عبادتها لله فهي الضائمة الذاكرة لله . . ، وإن أردت أن نتحدث عن جهادها فهي التي كانت تدافع وتنافح عن رسول الله ﷺ.

ولهذا فإنني لا أدري كيف أبدأ الحديث عن هذه الصحابية الكريمة الفاضلة.

#### أشرقت شمسها

## الغالية مع بيعة العقبة الثانية

لما أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة ووجدت قلوبًا طاهرة فاستجابت لدعوة الحق التي جاء بها الحبيب على من عند ربه عن وبعد بيعة العقبة الأولى أرسل الحبيب على سفير الدعوة الأول مصعب بن عمير الذي نجح أيما نجاح في نشر الإسلام وجمع الناس عليه بأسلوبه الهادئ وأخلاقه العطرة وحجته القوية الرحيمة وذكائه الشديد. . فهو الذي تربى بين يدي الحبيب على وتعلم منه كيف تكون الدعوة إلى الله .

وكانت أم عمارة ممن أسلم على يديه فكانت على موعد مع سعادة الدنيا والآخرة.

وفي العام التالي جاء إلى النبي ﷺ ثلاثة وسبعون رجلًا وامرأتان من أجل أن يبايعوا النبي ﷺ بيعة العقبة الثانية.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٢٧٨/).

فأما المرأتان: فالأولى هي ضيفتنا المباركة (أم عمارة نسيبة بنت كعب) ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ الل

والثانية: أم منيع أسماء بنت عمرو ﷺ .

وتمت تلك البيعة المباركة. . . وبايعت أم عمارة رسول الله ﷺ فسطرت بذلك على جبين التاريخ صفحة من النور.

#### أمانة عظيمة

وعادت أم عمارة إلى المدينة وهي تحمل أمانة هذا الدين العظيم فما إن وصلت إلى المدينة حتى قامت لتنشر الإسلام بين النساء في المدينة وبين أولادها وأهلها وقومها وهكذا تكون المسلمة التي تعلم أن الدين لن يصل إلى الكون كله إلا بالبذل والتضحية وحمل الأمانة.

#### مشاهد من جهادها في سبيل الله

ذكر المؤرخون وكُتَّاب التراجم والسير أن الصحابية الجليلة أم عمارة شهدت عدة مشاهد مع رسول الله ﷺ وهي: بيعة العقبة، وأُحد، والحديبية، وخيبر، وعمرة القضية، والفتح، وحنين (١٠). وكانت ممن شارك في حرب المرتدين في يوم اليمامة، والقضاء على مسيلمة الكذاب وأعوانه.

وفي هذه المشاهد كانت أم عمارة ﷺ تسجل المواقف الوضاءة واحدًا بعد الآخر، وهي أول مقاتلة في تاريخ الإسلام.

ومن الطريف أنها بايعت النبي الكريم على النصرة ووفت بهذا في غزوة أحد، فأحسنت وأجادت، بل كان لها من المواقف العظيمة يومذاك ما جعلها تنال البشارة بالجنة مع أسرتها كلها، . . . فإلى تلك المواقف المباركة الوضاءة نجد فيها مقام الصحابية الكبيرة قرب رسول الله على، ذلك المقام الذي سبقت فيه كثيرًا من الناس (٢).

## جهادها في يوم أحد ... ودفاعها عن النبي ﷺ

لم يهدأ بال قريش مذ غشيها في ما غشيها وكان ما جدٌّ من الحوادث بعد لا يزيد

<sup>(</sup>١) الإصابة (٤/ ٤٥٧) وصفة الصفوة (٢/ ٦٣) والطبقات (٨/ ٤١٢).

<sup>(</sup>۲) نساء مبشرات بالجنة (ص ٦٥).

أحقادها إلا ضرامًا، فلما استدارت السنة، كانت مكة قد استكملت عدتها واجتمع إليها أحلافها من المشركين، وانضم إليهم كل ناقم على الإسلام وأهله.

فخرج الجيش الثاثر في عدد يربو على ثلاثة آلاف.

ورأى أبو سفيان قائده أن يستصحب النساء معه، حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم ؟

وخرج المسلمون لملاقاة المشركين وعسكروا بالشِعب من (أحد) في عدوة الوادي: جاعلين ظهرهم إلى الجبل. ورسم النبي على الخطة لكسب المعركة: فجاءت مُحكمة رائعة. وزع الرماة على أماكنهم وأمر عليهم عبد الله بن جبير – وكانوا خمسين رجلًا وقال: «انضحوا الخيل عنا بالنبل، لا يأتونا من خلفنا! إن كانت الدائرة لنا أو علينا فالزموا أماكنكم، لا نؤتين من قبلكم»(١)!!!

وفي رواية قال لهم: «احموا ظهورنا إن رأيتمونا نُقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا»، واطمأن رسول الله ﷺ إلى أن فرقة الرماة قد أمَّنت بهذه الأوامر المشددة مؤخرة جيشه فأقبل يتعهد مقدمته. وأمر ألا ينشب قتال إلا بإذنه.

خرجت الأسرة المؤمنة: أم عمارة وولدها عبد الله وحبيب وزوجها، واندفع زوجها وأولادها يجاهدون في سبيل الله، بينما ذهبت أم عمارة تسقي العطشى وتضمد الجرحى، ولكن ظروف المعركة جعلتها تقبل على محاربة المشركين، وتقف وقفة الأبطال تدافع عن رسول الله على غير هيابة ولا وجلة، وذلك عندما تفرق الناس؛ من هول ما أصابهم في ذلك اليوم، عندها أخذت سيفًا وترسًا ووقفت بجانب رسول الله عليه بنفسها (٢).

وبدأ القتال الدامي، وكانت النصرة لجند الله الموحدين، وبدأ المسلمون في جمع الغنائم، وإذ بالرماة يتركون مواقعهم هابطين إلى الميدان فاغتنم المشركون الفرصة وجاءوا من الخلف وهجموا على المسلمين وقتلوا عددا كبيرًا منهم... ثم بحثوا عن النبي على يريدون قتله !!!.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن هشام (٢/ ١٢٩) وصححه الألباني في تحقيق فقه السيرة (ص: ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) نساء مبشرات بالجنة (ص ٦٥)..

وهنا اجتمع عدد قليل من أصحاب الحبيب ﷺ يدافعون عنه وكان على رأسهم أم عمارة ﷺ .

ولنترك لها الحديث لتحُدثنا عن هذا الدور التاريخي الذي قامت به لتدافع عن سيد الأولين والآخرين ﷺ.

عن عمارة بن غزية قال: قالت أم عمارة: رأيتني، وانكشف الناس عن رسول الله عن عمارة بن غزية قال: قالت أم عمارة: وأنا وابناي وزوجي بين يديه نذب عنه، والناس يمرون به منهزمين، ورآني ولا ترس معي، فرأى رجلًا موليًا ومعه ترسن، فقال: ألق ترسك إلى من يقاتل. فألقاه، فأخذته. فجعلت أترس به عن رسول الله على فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل؛ لو كانوا رجالة مثلنا أصبناهم، إن شاء الله.

فيقبل رجل على فرس، فيضربني، وترَّست له، فلم يصنع شيئا، وولى؛ فأضرب عرقوب فرسه، فوقع على ظهره، فجعل النبي ﷺ يصيح: يا ابن أم عمارة، أمك! أمك! قالت: فعاونني عليه، حتى أوردته شَعوب<sup>(۱)</sup>.

وعن عبد الله بن زيد، قال: جُرحت يومئذ جرحًا، وجعل الدم لا يرقأ. فقال النبي عَلِيْةِ: «اعصب جرحك».

فتُقبل أمي إليّ، ومعها عصائب في حقوها؛ فربطت جرحي، والنبي ﷺ واقف، فقال: انهض بنيّ، فضارب القوم! وجعل يقول: «من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة»!

فأقبل الذي ضرب ابني، فقال رسول الله: هذا ضارب ابنك. قالت: فأعترض له، فأضرب ساقه فبرك.

فرأيت رسول الله ﷺ يبتسم حتى رأيت نواجزه وقال: «استقدت يا أم عمارة»!.

ثم أقبلنا نَعلُه بالسلاح، حتى أتينا على نفسه، فقال النبي ﷺ: «الحمد لله الذي ظفرك» (٢).

<sup>(</sup>١) شُعوب: اسم من أسماء المنية (الموت) - والخبر في الطبقات (٨/ ٤١٤ ، ٤١٤).

 <sup>(</sup>۲) ابن سعد (۸/٤١٤) والحقو: معقد الإزار، واستقدت: اقتصصت من القود وهو القصاص،
 ونعله: نتابع ضربه بالسلاح، من العلل: وهو الشرب بعد الشرب تباعاً.

### الحبيب على يشهد لها شهادة عظيمة

وكان ضمرة بن سعيد المازني يحدث عن جدته، وكانت قد شهدت أحدا، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان».

وكانت تراها يومئذ تقاتل أشد القتال، وإنها لحاجزة ثوبها على وسطها، حتى جُرحت ثلاثة عشر جرحًا؛ و(كانت تقول): إني لأنظر إلى ابن قمئة وهو يضربها على عاتقها. وكان أعظم جراحها، فداوته سنة، ثم نادى منادي رسول الله على الله عنها الأسد (۱). فشدت عليها ثيابها، فما استطاعت من نزف الدم – رضي الله عنها ورحمها – (۲)

## اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة

بل يدعو النبي ﷺ لأم عمارة وولدها أن يكونا معه في الجنة .

عن الحارث بن عبد الله: سمعت عبد الله بن زيد بن عاصم يقول: شهدت أُحدًا، فلما تفرقوا عن رسول الله ﷺ: «ابن أم عمارة»؟ قالت: نعم. قال : «ارم» فرميت بين يديه رجلا بحجر - وهو على فرس - فأصبت عين الفرس.

فاضطرب الفرس، فوقع هو وصاحبه؛ وجعلت أعلوه بالحجارة، والنبي يبتسم. ونظر إلى جرح أمي على عاتقها، فقال: «أمك أمك! اعصب جرحها! اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة».

قلت: ما أبالي ما أصابني من الدنيا (٣).

### جراح وأفراح

وعادت من غزوة أحد تحمل آلام الجراح التي أصيبت بها. . وما هي إلا ليلة

<sup>(</sup>١) موضع على ثمانية أميال من المدينة عن يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة. وانظر «زاد المعاد» (٣/ ٢٤٢ ، ٢٤٣).

<sup>(</sup>۲) ابن سعد (۱۳/۸).

<sup>(</sup>٣) الطبقات لابن سعد (٨/ ٤١٤ ، ٤١٥).

واحدة قضاها المجاهدون في ديارهم يداوون جراحهم وفي الصباح نادى منادي رسول الله على الله على الله عمارة فشدت عليها ثيابها ولكنها ما استطاعت أن تخرج معهم لكثرة الدماء التي تنزف من جسدها الطاهر.

وظلت سنة كاملة تعالج الجراح التي أصابتها في غزوة أحد.

ولكن والله مازالت أم عمارة على تكمل مسيرتها مع الجهاد في سبيل الله تعالى. فلما خرج النبي على لغزو بني قريظة كانت أم عمارة على في هذه الغزوة المباركة ليعلم الكون كله أن الجراح التي أصابتها في غزوة أحد لم تضعف عزيمتها لأنها تستمد قوتها من إيمانها بالله على .

## نالت الرضواق في بيعة الرضواق

ولما كان عام الحديبية خرجت أم عمارة مع رسول الله على فلما أرسل الحبيب عثمان بن عفان فلم سفيرًا إلى قريش ليؤكد لهم موقفه وأنه ما جاء لحرب أبدًا وإنما جاء لأداء العمرة. . . وإذا بقريش تحتبس عثمان – ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا معه في الوضع الراهن – وطال الاحتباس، فشاع بين المسلمين أن عثمان قُتل، فقام النبي ودعا أصحابه إلى بيعة الرضوان فبايعوه على الموت وكانت أم عمارة ممن بايع الحبيب ودعا أصحابه إلى بيعة الرضوان فقد قال عن الذين حضروا تلك البيعة : ﴿ لَمُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ المُوسِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَزَلَ السَّكِينَة عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ ١١٤ .

ولما حلق النبي ﷺ شعره تسابق أصحابه على شعره ﷺ وفازت أم عمارة ببعض تلك الشعرات واحتفظت بها إلى آخر لحظة في حياتها.

#### وتتوالى المشاهد

وتتوالى مشاهد أم عمارة، ويتوالى تألقها في كل مشهد تشهده مع رسول الله ﷺ، وها هو الشهر وها هو السهر العام السابع من الهجرة يطل على المسلمين وهم في المدينة، وها هو الشهر الأول منه شهر المحرم، وذلك الشهر الذي انطلق خلاله المسلمون إلى خيبر، ليقضوا على وكر الدس والتآمر والفساد بزعامة اليهود هنالك.

وأخذت أم عمارة طريقها إلى خيبر مع الجيش الغازي؛ الذي شهد بيعة الرضوان،

حيث أعلن ذلك رسول الله ﷺ لما أراد الخروج إلى خيبر.

وأكد أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم ألف وأربعمائة.

وعلى أرض خيبر شهدت أم عمارة وشاهدت فروسية أبطال المسلمين وفرسان رسول الله عند مع الجيش المنتصر إلى المدينة لتشهد عمرة القضية، وتدخل المسجد الحرام مع المؤمنين الموحدين (١٠).

#### وفي يوم جنين

ولما سار الحبيب ﷺ إلى غزوة حنين كانت أم عمارة ﷺ معه تواصل مسيرتها في البذل والعطاء.

وأقبلت الطلائع الغفيرة تتدافع نحو الوادي - وهي غافلة عما يكمن فيه – وكان واديًا أجوف منحدرًا، ينحط فيه الراكبون كلما أوغلوا كأنهم يسيرون إلى هاوية.

لما تكاثرت في دروبه الفرق الزاحفة، لم يرعهم إلا وابل من السهام يتساقط فوقهم من المكامن العالية، وكان غبش الفجر لا يزال يترك بقاياه في الجو الغائم فارتاعت المقدمة لهذه المفاجأة، فهي في عماية من الليل، وعماية من أمرها، لا تعرف إلا أن تستدير ثم تولى الأدبار.

وانتشرت موجة الفزع، فكسرت الصفوف المرصوصة وبعثرتها.

وانحاز رسول الله ﷺ ذات اليمين، وقد أغضبه هذا الفرار، فقال: «أين أيها الناس؟ هلموا إلى، أنا وسول الله، أنا محمد بن عبد الله».

فلا يرد عليه شيء، وركبت الإبل بعضها بعضًا وهي مولية بأصحابها<sup>(۲)</sup>.

وأمر رسول اللهُ ﷺ عمه العباس - وكان جهير الصوت - أن ينادي الصحابة.

قال العباس: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة ؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا: يا لبيك يا لبيك (٣).

<sup>(</sup>١) فرسان من عصر النبوة/ أحمد خليل جمعة (ص: ٨١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن هشام (٢/ ٢٨٩) وصححه الألباني في تخريج فقه السيرة (ص ٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢/ ١٠٠).

لقد هداه الحق أن يهتف بأصحاب العقائد، ورجال الفداء عند الصدام فهم –وحدهم– الذي تنجح بهم الرسالات وتفرج الكروب.

أما هذا الغثاء من العوام الحُراص على الدنيا، السُعاة إلى المغانم، فما يقوم بهم أمر، أو تثبت بهم قدم.

وكانت أم عمارة على قد ثبتت مع من ثبت في هذا الموقف العصيب – الذي لا يثبت فيه إلا أصحاب العقائد الراسخة – بل واستطاعت أن تقتل واحدًا من فرسان المشركين لتختم رحلة جهادها مع رسول الله على.

#### المجاهدة أم الشهيد

ولقد ضربت أم عمارة على المثل في كل المكارم فكانت عابدة قانتة مجاهدة صابرة على قضاء الله عَن الله عَنْ الله عَن ال

فها هي تصبر على مقتل ولدها الحبيب (حبيب) الذي أرسله النبي ﷺ إلى مسيلمة الكذاب – ومع أن الرسل لا تُقتل – إلا أن مسيلمة غدر به وأمر بقتله.

والقصة باختصار كما ذكرها أصحاب السير والتراجم فقالوا:

إن مسيلمة الكذاب وَفَد مع بني حنيفة على رسول الله ﷺ وخلفوه في رحالهم، وذهبوا إلى رسول الله ﷺ وأسلموا، ولما رجعوا إلى منازلهم بنجد ارتد مسيلمة وزعم أنه نبي مرسل إلى بني حنيفة، وتبعه بعض قومه بدوافع مضطربة أهمها العصبية، استشرى خطر مسيلمة، وعاث في الأرض فسادا.

وهنا برز الشهيد السعيد الصامد ابن أم عمارة (حبيب بن زيد)، أحد نجباء مدرسة النبوة، الذي رضع الإيمان، وفُطم على التقوى، وشب على الجهاد، وعاش في حجر أمه يتعلم الخير، وشهد أُحدًا وما بعدها، فاختاره رسول الله على ليؤدي رسالة إلى مسيلمة الكذاب يزجره فيها عن ضلاله وكذبه وغيه، ولم يرع مسيلمة حرمة الرسل بل قبض عليه وأوثقه، فكان مسيلمة إذا قال له: أتشهد أن محمدًا رسول الله ؟ قال: نعم، وإذا قال له: أتشهد أني رسول الله ؟ قال: أنا أصم لا أسمع، . . . فعل ذلك مرارًا فقطعه مسيلمة عضوًا عضوًا ومات شهيدا (۱)، وصعدت روحه إلى بارئها راضية مرضية .

<sup>(</sup>١) انظر الاستيعاب (١/٣٢٧)، وأسد الغابة ترجمة حبيب، والاستبصار (ص ٨١ ، ٨٢)، والحلية (٢/ ٦٤).

وقد رئاه مالك بن عمرو الثقفي(١) بأبيات رائعة منها:

مضى صاحبي قبلي وخُلُفت بعده وقال له الكذاب تشهد أنني فقال أتشهد أنها لمحمد فضرب أم الرأس فيه بسيفه

فكيف بأعضائي البقية أصنعُ رسول فأوماً أنني لست أسمعُ فنادى بدعوى الحق لا يتتعتع<sup>(۲)</sup> غوى لحاه الله بالفتك مولع<sup>(۳)</sup>

وانتشر خبر استشهاد حبيب هي ، ولما بلغ أم عمارة قتل ابنها عاهدت الله أن تموت دون مسيلمة أو تُقتل، ورضيت بقضاء الله، وصبرت صبرًا جميلًا، فقد نذرت نفسها وأولادها وما تملك لله سبحانه وتعالى، لتكون في جنات وعيون، . . . ويكفيها الآن أن النبي الكريم على قد دعا لها ولآل بيتها بالبركة والخيرات، ومات عليه الصلاة والسلام وهو راض عنها وعن أولادها(٤) .

### جهادها في يوم اليمامة

وبعد وفاة الحبيب على ارتدت بعض قبائل العرب فقام أبو بكر وقاة الحبيب الجيوش ليحارب المرتدين ويردهم إلى دين الله على . فسارعت أم عمارة لتستأذن أبا بكر في الخروج مع الجيش إلى معركة اليمامة لتواصل مسيرتها في الجهاد ولكي تثأر لأبنها حبيب من مسيلمة الكذاب.

وانطلقت أم عمارة تشق الصفوف لتقاتل أعداء الله – وكان عمرها قد زاد عن الستين – وظلت تضرب بسيفها في جيش المرتدين إلى أن أثلج الله صدرها بمقتل مسيلمة في معركة اليمامة فرأته مقتولاً فسجدت شكرًا لله ونسيت كل الجراح التي لحقت بجسدها فقد جُرحت في يوم اليمامة أحد عشر جُرحًا وقُطعت يدها.

وعادت تلكم المجاهدة التي سطرت بجهادها سطورًا من النور على جبين التاريخ . . ولما عادت إلى المدينة كان أبو بكر رهم يأتيها يسأل عنها ويطمئن عليها فلقد كانت تحتل مكانة عالية في قلوب أصحاب النبي الله وظلت هكذا حتى آخر لحظة من عمرها .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة مالك بن عمرو في الاستيعاب (٣/ ٣٥٠) وفي الإصابة (٣/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) لا يتتعتع: العي بالكلام.

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب منح المدح لابن سيد الناس (ص ٣٠١ ، ٣٠١).

<sup>(</sup>٤) نساء مبشرات بالجنة (ص ٧٦ ، ٧٧).

#### وحائ وقت الرحيل

وبعد هذه الرحلة المباركة من العطاء والبذل والجهاد في سبيل الله نامت أم عمارة على غراش الموت لتخرج من الدنيا بعد أن دخلت التاريخ من أشرف أبوابه وفازت برضوان الحق . . . وفاضت روحها إلى بارئها.

ونسأل الله ﷺ أن يرزق الأمة بنساء أمثال (أم عمارة) لترفع الأمة راية الجهاد خفاقة عالية وليرجع الأقصى الأسير إلى أيدي المسلمين.

ولا ننسى ونحن نودع أم عمارة أن نقرأ قوله :﴿إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرٍ ﴿ فِي اللَّهِ فِي مَقْعَدِ صِدْقِ عِندَ مَلِيكِ مُقْنَدِرِ ﴿ فَي ﴾ .

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها

## أسماء بنت أبي بكر ﷺ

#### (أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة)

محمد رسول الله ﷺ

ومازلنا نتعايش بقلوبنا مع هذا البستان الذي لا ينتهي عبيره ولا تجف أرضه ولا تنقطع ثماره وأزهاره.

وها نحن اليوم على موعد مع زهرة غالية غُرست في حقل الإسلام وسُقيت بماء الوحي فنثرت عبيرها في الآفاق على مدار الأيام والأعوام فكانت سيرتها ومازالت تطيب القلوب والأسماع بذكرها.

إننا على موعد مع صحابية جليلة لو أردت أن أجمع مناقبها كلها في كلمة واحدة فسوف أقول: إنها أسماء بنت أبي بكر الله وحسبُها أنها ابنته.

فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع سيرتها العطرة من أولها لنعرف من هي أسماء عَيْكُمَّا .

### شجرة مباركة

ولا يفوتنا أبدًا قبل أن نتعايش مع سيرتها المباركة أن نلقي الضوء على تلكم الشجرة التي جمعت المجد من أطرافه كلها. . إنها شجرة ثابتة الأصول وأما فروعها فقد بلغت عنان السماء حتى عانقت كواكب الجوزاء

- \* فأما أبوها فهو خير من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والمرسلين. . إنه أول العشرة المبشرين بالجنة (أبو بكر الصديق) عليه .
  - \* وأما زوج أختها فهو سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله ﷺ.
    - \* وأختها لأبيها هي أم المؤمنين عائشة ﷺ.
  - \* وجدها لأبيها أبو قحافة الذي أسلم ونال شرف صحبة الحبيب ﷺ.
- \* وجدتها لأبيها أم الخير سلمي بنت صخر التي أسلمت ونالت شرف الصحبة.
- \* وأما عماتها الثلاث من الصحابيات وهن: أم عامر وقريبة وأم فروة بنات أبى قحافة.

\* وأما زوجها فهو حواري رسول الله على وابن عمته وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأول من سلَّ سيفًا في سبيل الله. . إنه الزبير بن العوام على .

\* وأما ابنها فهو الخليفة (عبد الله بن الزبير) الذي كان علمًا من أعلام العبادة والجهاد.

\* وأخوها الشقيق هو عبد الله - أحد الصحابة النجباء -.

 \* وأخوها لأبيها عبد الرحمن - شقيق عائشة - وهو من الشجعان والرماة المذكورين.

ومن أجل ذلك قيل: لا يوجد في أي بيت من بيوت الصحابة أربعة رأوا النبي على الله وكانوا كلهم صحابة وبعضهم ولد بعض – إلا في بيت أبي بكر – فأسماء وأبوها وجدها وابنها ابن الزبير أربعتهم صحابيون – رضي الله عنهم –.

فماذا نقول عن تلكم الشجرة المباركة التي خرجت (أسماء) من جذورها وعاشت بين أغصانها.

### من السابقات إلى الإسلام

وُلدت أسماء ﷺ بمكة قبل الهجرة النبوية بسبع وعشرين سنة ونشأت في بيت والدها (الصديق) الذي جمع خصال الخير كلها فكان أفضل الناس بعد رسول الله ﷺ.

إنه الذي قال عَيْشَ في حقه: «ما لأحدِ عندنا يد إلا وقد كافأناه بها إلا الصديق، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذًا من الناس خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا، ألا وإن صاحبكم خليل الله»(١).

فعاشت أسماء في بيت أبيها (الصديق) فتعلمت منه الأخلاق السامية ونشأت على حب الفضيلة.

فلما أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة كان أبوها (أبو بكر الصديق) أول من أسلم من الرجال ومن ثَم فلقد أسلمت أسماء مبكرًا وكانت من السابقات إلى الإسلام وكان رقمها في سجل القافلة الإيمانية (الثامن عشر) فلم يسبقها إلى الإسلام إلا سبعة عشر مسلم ومسلمة فكانت بذلك من الذين قال تعالى في حقهم : ﴿ وَالسَّامِ قُونَ الْأَوّلُونَ مِنَ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٦٦٢) المناقب وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٢٨٩٤).



ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـدَّ لَهُمْ جَنَّنتِ تَخَدِينَ وَإِلَّا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الل

# تتزوج رجلًا من العشرة المبشرين بالجنة

وشاء الحق أن يتزوج أسماء رجل من العشرة المبشرين بالجنة ألا وهو (الزبير بن العوام) حواري رسول الله ﷺ.

وكان فقيرًا ولكن حسبُه أنه مؤمن بالله .

#### هكذا تكول الزوجة الصالحة

عن أسماء بنت أبي بكر الصديق على قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه، وأدق النوى لِنَاضِحِهِ. وأعلفه وأسقيه الماء، وأخرز غربه، وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز. فكان يخبز لي جارات من الأنصار، وكن نسوة صدق. قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله على على رأسي، وهي على ثاثي فرسخ. قالت: فجئت يومًا والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله على ومعه نفر من أصحابه فدعا لي، ثم قال «أخ أخ»؛ ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته. قالت: وكان من أغير الناس. قالت: فعرف رسول الله على أني قد استحييت فمضى، فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله على وعلى رأسي النوى، ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب معه، فاستحييت وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه، فاستحييت وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه، فاستحيت عارسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم، فكفتني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني (۱).

#### ذات النطاقين

ولما اشتد إيذاء قريش لأصحاب الحبيب على أذن رسول الله على الصحابه بالهجرة إلى المدينة فنزلوا في رحاب الأنصار الذين وضعوهم في الجفون وأغلقوا العيون خوفًا عليهم من نسيم الهواء.

<sup>(</sup>١) حياة الصحابة/ للكاندهلوي (٢/ ٢٩١).

وبعد ذلك أذن الله لرسوله على بالهجرة إلى المدينة المنورة فهاجر هو وصاحبه (الصديق) هله فقامت أسرة أبي بكر بأعظم دور في التاريخ كله لخدمة الإسلام ولخدمة رسول الإسلام على الله المسلام المسلام

فكان عبد الله بن أبي بكر الله يكون في قريش بالنهار ليسمع ما يقولون ثم يأتي إلى النبي النبي وأبي بكر ليخبرهما الخبر. وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يرعى في رعيان أهل مكة فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلبا وذبحا... فإذا (عبد الله بن أبي بكر) غدا من عندهما إلى مكة اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى يعفي عليه – أي يطمس آثار قدميه –.

وأما أسماء ع في فكان لها دور عظيم أيضًا.

فإنه لما أُذن لرسول الله على بالهجرة من مكة إلى المدينة جاء إلى أبي بكر الله فقال: «قد أذن لي في الخروج» فقال أبو بكر: الصحابة (١) بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله عليه : «نعم».

قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سُميت: ذات النطاق (٢).

وعن أسماء على قالت: «صنعت سفرة للنبي على وأبي بكر حين أرادا المدينة، فقلت لأبي: ما أجد شيئًا أربطه إلا نطاقي، قال: فشُقيه، ففعلت: فسُميت: ذات النطاقين» (٣).

قال الزبير بن بكار في هذه القصة: قال لها رسول الله على: «أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة» فقيل لها: ذات النطاقين (٤٠).

والجزاء من جنس العمل.

<sup>(</sup>١) يعنى: أريد الصحبة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۹۰۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٩٠٧).

<sup>(</sup>٤) الفتح (٧/ ٢٨٧).



#### سرعة بحيهة وحسن تصرف

وها هو موقف من مواقفها الإيمانية العظيمة . . إنه موقف يعبر عن صدق إيمانها وسرعة بديهتها وحسن تصرفها في الأمور الطارئة.

وقالت أسماء بنت أبي بكر: ﴿ (لما توجه النبي ﷺ من مكة حمل أبو بكر معه جميع ماله - خمسة آلاف، أو ستة آلاف - فأتاني جدي أبو قحافة وقد عمى، فقال: إن هذا قد فجعكم بماله ونفسه، فقلت: كلا، قد ترك لنا خيرًا كثيرًا، فعمدت إلى أحجار، فجعلتهن في كُوة البيت، وغطيت عليها بثوب، ثم أخذت بيده، ووضعتها على الثوب، فقلت: هذا تركه لنا ، فقال: أما إذ ترك لكم هذا، فنعم).

#### صبر وثبات

وكانت عَلِينَ تَحفظ سر رسول الله عَلِيَّةِ ولا تفشي خبر هجرته ﷺ ولو تعرضت لأشد البلاء.

وعن ابن إسحاق قال: حُدثت عن أسماء، قالت: أتى أبو جهل في نفر، فخرجت إليهم، فقالوا: أين أبوك ؟ قلت: لا أدري - والله أين هو ؟، فرفع أبو جهل يده، ولطم خدي لطمة خرَّ منها قرطي (الحلق)، ثم انصرفوا (١٠).

أرأيت كيف وصل السفه بأبي جهل - أخزاه الله - أن يتخلى عن أخلاق العرب وشيمهم العظيمة في الترفع عن إيذاء المرأة ؟ وأن ينزل بنفسه الحقيرة إلى الدرك الأسفل من الإسفاف والسوء ؟ فقد عجز عن مواجهة الرجال فضرب امرأة حاملاً !.

#### وقفة مع ذات النطاقين

إن عمل أسماء هذا يعجز عنه الرجل الشجاع لما فيه من مخاطر وظلمة ووحشة، ولما يحتاجه من جرأة وثبات قلب وقوة أعصاب وتحكم بالمشاعر، ولم تتوقف شجاعة أسماء عند هذا المقدار فحسب، بل لك عزيزي القارئ أن تتصور مدى صبرها وتحملها للمشقة إذ كانت حاملاً بابنها عبد الله، ولك أن تتصور أسماء في هجعة الليل وهي تحمل

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء (۲/۲۹۰).

طعامًا، وتسلك الطرق الوعرة الطويلة، وتصعد جبلًا لتصل إلى الغار – غار ثور – كانت تجتاز كل هذه المخاطر وعيون المشركين تتابعها، ولكنه لُطف الله سبحانه الذي أحاط بها وعينه التي حفظتها (١).

#### أول مولود في دار الهجرة

ولما هاجر الحبيب ﷺ وصاحبه أبي بكر أرسلا من يأتيهما بأهلهما. . فهاجرت أسماء ﷺ وهي حامل بابنها عبد الله بن الزبير.

عن أسماء بنت أبي بكر الله أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت: فخرجت وأنا متم (٢)، فأتيت المدينة، فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي الله فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه – فمه –، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله الله عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام (٣).

زاد البخاري في رواية له (٤): «ففرحوا به فرحًا شديدًا، لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم».

وكان ميلاد عبد الله بن الزبير فاتحة خير على المسلمين، واستبشروا به وتفاءلوا بمولده، ونشأ على حب التقوى؛ فكان كما وصفته أمه: قوام الليل، صوام النهار، وكان يسمى حمامة المسجد، . . .

وذكر البلاذري أبناء أسماء فقال: ولدت أسماء للزبير عبد الله وعروة والمنذر وعاصم وأم حسن وعائشة (٥٠).

#### صفحة مشرقة من جودها وكرمها

ولقد جمع الله عَيْثُكُ لأسماء بنت أبي بكر من خصال الخير وأعمال البر ورجاحة

<sup>(</sup>١) نساء مبشرات بالجنة/ أحمد خليل جمعة (ص ٢٥٦ ، ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) أي: أتمت مدة الحمل الغالبة وهي تسعة أشهر. قاله ابن حجر (٧/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٩٠٩) والسياق له – ومسلم (٢١٤٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٤٦٩).

<sup>(</sup>ه) أنساب الأشراف (١/٤٢٢).

العقل ما لم يجتمع إلا للقليل النادر من الأتقياء.

فلقد كانت يُضرب بجودها وكرمها المثل.

عن محمد بن المنكدر قال: كانت أسماء بنت أبي بكر سخية النفس (١).

وعن القاسم بن محمد قال: سمعت ابن الزبير يقول: ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة وأسماء؛ وجودهما مختلف: أما عائشة، فكانت تجمع الشيء إلى الشيء، حتى إذا اجتمع عندها وضعته مواضعه، وأما أسماء، فكانت لا تدخر شيئًا لغد (٢).

وعن فاطمة بنت المنذر:أن أسماء كانت تمرض المرضة، فتعتق كل مملوك لها "".

ورغم فقر الزبير فقد كانت أسماء امرأة سخية النفس، باذلة اليد، فكانت تقول لبناتها وأهلها: «أنفقن وتصدقن ولا تنتظرن الفضل، فإنكن إذا انتظرتن الفضل لم تفضلن شيئًا، وإن تصدقتن لم تجدن فقده».

\* عن أسماء رضي الله عنها قالت:قلت: يا رسول الله! مالي إلا ما أدخل عليَّ الزبير، فأتصدق؟

قال: «تصدقي، ولا توعي (<sup>١</sup>) فيوعي عليك» (<sup>(٥)</sup>

فكانت تنفق بسخاء وما نسيت وصية الحبيب ﷺ.

#### عبادتها وطاعتها لله

ولقد كانت ﷺ مثلا عاليًا في العبادة والطاعة. . . إنها ابنة (الصديق) ﷺ الذي

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في الطبقات (٨/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات: وذكره الذهبي في تاريخه (٣/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في الطبقات (٨/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) الإيعاء: جعل الشيء في الوعاء، وأصله الحفظ، والمراد به هنا: الحث على النفقة والنهي عن منع المال بالادخار والإيعاء، أي: لا تمنعي ما في يدك، فتنقطع مادة بركة الرزق عنك، فإن مادة الرزق متصلة باتصال النفقة، ومنقطعة بانقطاعها.

قال النووي رحمه الله: معناه: الحث على النفقة في الطاعة والنهي عن الإمساك والبخل. قلت: وقد ورد بذلك في روايات الحديث في «الصحيحين» وغيرهما، حيث قال ﷺ: «تصدقن ولا تحصى فيحصى الله عليك». والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٤٣٣) والسياق له - مسلم (١٠٢٩). (١) الحلية (٢/ ٥٥)، والدر المنثور (٧/ ٦٣٥).

كان يسابق أصحاب النبي ﷺ إلى كل طاعة. فكانت أسماء تجمع بين العبادة والخوف من الله - في الوقت الذي نرى فيه نساء كاسيات عاريات وكأن الله أعطاهن عهدًا بدخول الجنة !!!.

لقد كانت أسماء صائمة قائمة خائفة وجلة.

يقول زوجها الزبير بن العوام:

دخلت على أسماء وهي تصلي فسمعتها وهي تقرأ هذه الآية :﴿فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْمَنَا وَوَقَلْنَا عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَا طال عليَّ أتيت عَلَابَ ٱلسَّمُومِ (اللهِ اللهِ اللهِ ٢٧) فاستعاذت، فقمت وهي تستعيذ، فلما طال عليَّ أتيت السوق ثم رجعت وهي في بكائها تستعيذ (١).

#### صلة الرحم

وعن ابن الزبير قال: نزلت هذه الآية في أسماء؛ وكانت أمها يقال لها: قتيلة، جاءتها بهدايا؛ فلم تقبلها، حتى سألت النبي ﷺ، فنزلت :﴿لَا يَنْهَنَكُرُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَنِئُوكُمْ فِ الدِّينِ وَلَدْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِيْرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقَسِطُواً إِلَيْهِمَّ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

وفي «الصحيح»: قالت أسماء: يا رسول الله، إن أمي قدمت، وهي راغبة أفأصلها ؟ قال: «نعم، صلي أمك» (٣)(٤).

#### سمات سامقة ... ومكانة لائقة

في شخصية أسماء على جوانب رائعة تدل على تفردها في مجالات خيرة، فقد بارك الله سبحانه في عمرها، فعمرت دهرًا قارب مائة سنة ولم يسقط لها سن، وظلت محتفظة بعقلها ورأيها الصائب وكلماتها الرائعة، ولم تتوقف عن العطاء وأعمال البر والخير، وشهدت معركة اليرموك مع زوجها الزبير ألى وكان لها موقف شهير في هذه المعركة.

الحلية (٢/ ٥٥) - والدر المنثور (٧/ ٦٣٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن سعد (۸/ ۲۵۲) وأحمد (٤/٤) وابن جرير (۲۸/ ۲۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦/ ٢٠١) الجزية و (١٠/ ٣٤٧) الأدب - ومسلم (١٠٠٣) (٥) الزكاة.

<sup>(</sup>٤) أمها قتيلة: أوردها المستغفري في الصحابيات وقال: تأخر إسلامها .. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (٨/ ٢٨٤): قلت: إن كانت عاشت إلى الفتح فالظاهر أنها أسلمت.

وفي ظل الخلفاء الراشدين حظيت أسماء على بالمكانة اللائقة التي تستحقها، فجميعهم كان يعرف فضلها، ويقر بسابقتها، فقد كان سيدنا عمر بن الخطاب شه قد فرض للمهاجرات الأول ألفا ألفا منهن أسماء بنت أبي بكر، وأسماء بنت عميس، وأم عبد الله بن مسعود (١).

ومن الجوانب العظيمة في شخصية أسماء حسن تعبيرها للرؤيا، فلقد ذُكر أن سعيد ابن المسيب تَخْلَلْهُ كان من أعبر الناس للرؤيا، أخذ ذلك عن أسماء بنت أبي بكر، وأخذته أسماء عن أبيها (٢).

وكانت أسماء على النفس، نقية السريرة، موصولة القلب بالله سبحانه، تراقب نفسها مراقبة شديدة في السر والعلانية، ومع هذا كله كانت ترى التقصير في نفسها، . . . قال ابن أبي مليكة: كانت أسماء تصدع فتضع يدها على رأسها وتقول: بذنبي وما يغفره الله أكثر (٣).

ومن السمات اللامعة في حياة أسماء ﷺ أنها كانت فصيحة، حاضرة القلب واللُّب، تقول الشعر؛ ولها في رثاء زوجها قصيدة جميلة تشير إلى بلاغتها<sup>(٤)</sup>.

### وتوالت الأحزاق

وبعد ما عاشت أسماء عليها أجمل أيام عمرها في المدينة حيث الحياة الإيمانية التي لا تعدلها حياة في الكون كله.

وإذا بالأحزان تتوالى فلقد مات رسول الله عليه فحزنت عليه أسماء حزنًا كاد أن يمزق قلبها. . وتولى أبوها (أبو بكر) الخلافة بعد وفاة الحبيب علي ثم جاء اليوم الذي نام فيه أبو بكر على فراش الموت ليلحق بحبيبه على فراش الموت ليلحق بحبيبه على فراش الموت ليلحق بحبيبه

وتجددت الأحزان بموت أبي بكر ثم بمقتل عمر ثم بمقتل عثمان ثم بمقتل زوجها الزبير - رضى الله عنهم -.

<sup>(</sup>١) انظر: فتوح البلدان للبلاذري (ص ٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد (٦/ ١٢٤) وسير أعلام النبلاء (٢/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٣٢٩) وسير أعلام النبلاء (٢/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) نساء مبشرات بالجنة (ص ٢٦٥).

لقد عاشت حياة الصبر على تلك المحن العظيمة والابتلاءات الشديدة وصبرت على البأساء والضراء.

### موقفها العظيم مع الحجاج بعد مقتل ولدها البي الزبيرا

في تاريخ النساء مواقف حافلة بالبطولات والتضحيات، ولكن بطلتنا أسماء تفوق النساء جميعًا في موقف يشير إلى ذكائها وجودها وحسن تصرفها، ذلك الموقف مع ابنها عبد الله بن الزبير الله الذي امتد سلطانه على الحجاز واليمن والعراق وخراسان، وجدد عمارة الكعبة.

غير أن سلطانه بدأ ينحسر ويتلاشى، وأحاطت به جنود الحجاج بن يوسف الثقفي وهو في مكة المكرمة، وأحجار المنجنيق تنهمر عليه من كل مكان، وكانت الفرصة سانحة أمامه لطلب الأمان أو الفرار، ولكن أنَّى له ذلك وقد عرفته البلاد بطولها وعرضها بالشجاعة والثبات والإقدام، وأمه أسماء فدائية الإسلام الأولى، وها هي أمه قد قاربت المائة وعقلها ما يزال يشع بالحكمة وفصل الخطاب، . . . وتوجه إليها يبثها حزنه، ويستشيرها فيما يفعل (١).

قال عروة: دخلت أنا وأخي، قبل أن يُقتل، على أمنا بعشر ليال، وهي وجعة، فقال عبد الله: كيف تجدينك ؟ قالت: وجعة. قال: إن في الموت لعافية. قالت: لعلك تشتهي موتي؛ فلا تفعل، وضحكت، وقالت: والله، ما أشتهي أن أموت، حتى تأتي على أحد طرفيك: إما أن تُقتل فأحتسبك، وإما أن تظفر فتقر عيني. إياك أن تُعرض على خطة فلا توافق، فتقبلُها كراهية الموت (٢).

قال: وإنما عنى أخي أن يقتل، فيحزنها ذلك.

وفي رواية: دخل عبد الله بن الزبير على أمه أسماء فقال: يا أُمه خذلني الناس، حتى ولدي وأهلي، ولم يبق إلا اليسير ممن ليس عنده من الدفع إلا صبر ساعة ؟ والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا، فما رأيك ؟

<sup>(</sup>١) نساء مبشرات بالجنة (ص ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (٣/ ١٣٥)، وسير أعلام النبلاء (٢/ ٢٩٣).

فقالت: والله يا بني أنت أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على الحق فامض له فقد قُتل عليه أصحابك وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك ومن قُتل معك !! وإن قلت: إني على حق فلما وهن أصحابي ضعفت، فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين.

فدنا ابن الزبير فقبًل رأسها وقال: هذا رأيي، ولكن أحببت أن أعلم رأيك؟ فزدتني بصيرة، فانظري يا أماه، إني مقتول من يومي هذا ؟ فلا يشتد حزنك لأمر الله ؟ فإن ابنك لم يتعمد إتيان منكر ولا عمل بفاحشة ولم يجر في حكم، ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد. والله إني لا أقول هذا تزكية لنفس، ولكن تعزية لأمي، لتسلو عني. فقالت أمه: إني لأرجو أن يكون عزائي فيك حسنًا، أخرج حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمرك ؟ ودعت له قائلة: اللهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويل، وذلك التحنث والظمأ في الهواجر بالمدينة ومكة، وبره بأبيه وبي، اللهم قد أسلمته لأمرك فيه، ورضيت بما قضيت، فأثبني في عبد الله ثواب الشاكرين الصابرين.

ثم شكا إليها خوفه من أن يُمثِّل به بعد موته. فقالت كلمتها المشهورة: إن الكبش إذا ذُبح لم يأمن السلخ أو لم يألم من السلخ.

ثم دنا عبد الله من أمه فتناول يدها وقبلها وعانقها، وكان عليه درع فلما عانقها وجدت مس الدرع، فقالت: ما هذا صنيع من يريد ما تريد، قال: ما لبستها إلا لأشد منك.

قالت: فإنها لا تشد مني، فنزعها ثم أدرج كميه وأدخل أسفل قميصه جبة خز كانت عليه من أسفل المنطقة.

وودع عبدالله أمه بنفس راضية، وقال يخاطبها:

أسماء إن قُتلت لا تبكيني لم يبق إلا حسبي وديني وصارم لانت به يميني

وسقط عبد الله بن الزبير شهيدًا، وصلبه الحجاج في المسجد الحرام، ولما قتل الحجاج ابن الزبير دخل على أسماء وقال لها: يا أمه، إن أمير المؤمنين وصاني بك،

فهل لك من حاجة ؟ قالت: لست لك بأم، ولكني أم المصلوب على رأس الثنية، وما لي من حاجة؛ ولكن أحدثك: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يخرج في ثقيف كذاب، ومبير» فأما الكذاب، فقد رأيناه – تعني المختار – وأما المبير، فأنت.

فقال لها: مبير المنافقين (١)(٢).

وعن أبي بكر الصديق الناجي: أن الحجاج دخل على أسماء، فقال: إن ابنك ألحد في هذا البيت، وإن الله أذاقه من عذاب أليم. قالت: كذبت! كان برًا بوالدته، صوامًا، قوامًا، ولكن قد أخبرنا رسول الله ﷺ: «أنه سيخرج من ثقيف كذابان: الآخر منهما شر من الأول، وهو مبير» (٣).

قال ابن عمر الله : رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة. قال فجعلت قريش تمر عليه والناس. حتى مر عليه عبد الله بن عمر. فوقف عليه. فقال: السلام عليك، أبا خبيب! السلام عليك، أبا خبيب! أما والله! لقد كنت أنهاك عن هذا. أما والله! إن كنت، ما علمت، صوامًا. قوامًا. وصولاً للرحم. أما والله! لأمة أنت أشرها لأمة خير.

ثم نفذ عبد الله بن عمر. فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله فأرسل إليه فأنزل عن جذعه.. فألقي في قبور اليهود. ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر. فأبت أن تأتيه. فأعاد عليها الرسول: لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. قال فأبت وقالت: والله لا آتيك حتى تبعث إليَّ من يسحبني بقروني. قال: فقال: أروني سبتي. فأخذ نعليه. ثم انطلق يتوذف. حتى دخل عليها. فقال: كيف رأيتني صنعت بعدو الله ؟ قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه، وأفسدت عليك آخرتك. بلغني أنك تقول له: يا ابن

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء/ للذهبي (٢/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) المبير: أي المهلك الذي يُسرف في إهلاك الناس.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد (٨/ ٢٥٤) – وأورده الذهبي في السير (٢/ ٢٩٦) وتاريخ الإسلام (٢/ ١٣٦) وقال: إسناده قوي.

ذات النطاقين! أنا، والله! ذات النطاقين. أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله على الله الله الله على الدواب. وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغنى عنه. أما إن رسول الله على حدثنا «أن في ثقيف كذابًا ومبيرًا» فأما الكذاب فرأيناه. وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. قال: فقام عنها ولم يراجعها (١)(٢).

وصبرت أسماء على صبرًا جميلاً واحتسبت ابنها عند الله على وعن منصور بن صفية، عن أمه، قالت: قيل لابن عمر: إن أسماء في ناحية المسجد – وذلك حين صُلب ابن الزبير – فمال إليها، فقال: إن هذه الجثث ليست بشيء، وإنما الأرواح عند الله؛ فاتقي الله واصبري.

فقالت: وما يمنعني، وقد أُهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل<sup>(٣)</sup>.

فما أعظمها من أم صابرة محتسبة.

### وحاق وقت الرحيل

وبعد قرن من الزمان عاشته أسماء ﷺ بأفراحه وأحزانه التي خُتمت بقتل ولدها. . نامت على فراش الموت لتلحق بالأحباب الذين سبقوها إلى دار النعيم والخلود.

قال ابن سعد: ماتت بعد ابنها بليال وكان قتله لسبع عشرة خلت من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين (٤).

قال الذهبي: قلت: كانت خاتمة المهاجرين والمهاجرات (٥).

وهكذا رحلت ذات النطاقين بعدما سطرت على جبين التاريخ سطورًا من النور...

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٩)، (٢٥٤٥) كتاب فضائل الصحابة/ باب: ذكر كذاب ثقيف ومبيرها.

<sup>(</sup>٧) قال الإمام النَّووي: وقولها في الكذاب (فرأيناه) تعني به المختار بن أبي عبيد الثقفي كان شديد الكذب ومن أقبحه ادعى أن جبريل ﷺ يأتيه واتفق العلماء على أن المراد بالكذاب هنا المختار بن أبي عبيد والمبيرالحجاج بن يوسف والله أعلم. مسلم بشرح النووي (١٦/ ١٥٠).

 <sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٩٥) وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد (٨/ ٢٥٥) والمستدرك (٤/ ٦٥).

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء/ للذهبي (٢٩٦/٢).

ومازلنا نذكر سيرتها العطرة التي ملأت الدنيا كلها بعبير الصدق والإخلاص والبذل والتضحية.

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.

\* \* \*



# أم حرام بنت ملحال ع

#### (الشهيدة الصابرة)

كان الناس يعيشون في جاهلية وشر. . وكان أصحاب القلوب الحية والفطر السليمة يشتاقون إلى طوق النجاة الذي ينقل الناس من هذه الجاهلية إلى حياة نظيفة هادئة تطمئن وتسكن فيها القلوب.

وكانوا على موعد مع السعادة فلقد أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة وأضاءت مشارق الأرض ومغاربها فاستجاب أصحاب القلوب الحية لنداء الحق وأعرض أصحاب القلوب المريضة عن النور الذي بدَّد ظلام الجاهلية ونقل الناس من أدران الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان.

وها نحن اليوم على موعد مع صحابية جليلة القدر فهي إحدى السابقات الأنصاريات وهن أوائل النساء اللاتي أعلنً إسلامهن قبل هجرة الحبيب ﷺ.

إنها أم حرام بنت ملحان بن خالد. . . الأنصارية النجارية المدنية التي أسلمت وبايعت الحبيب على وكانت واحدة من علية النساء وكان لها شأن عظيم فهي شهيدة البحر التي تاقت نفسها إلى جنة الرحمن فبشرها الصادق المصدوق على بالشهادة في سبيل الله .

فتعالوا بنا نتعايش بقلوبنا مع سيرة هذه الصحابية المباركة.

### شجرة تعانق كواكب الجوزاء

وقبل أن نبدأ رحلتنا المباركة سنقف وقفة مع شجرة هذه الأسرة المباركة.

- \* فأما حرام هي أخت الغميصاء (أم سُليم) الله وهما من النساء المبشرات بالجنة وأنعِم بها من بشارة عظيمة -.
- \* وهي خالة الصحابي الجليل أنس بن مالك هي الذي ملأ الدنيا كلها بعطر حديث النبي على والذي فاز بمنقبة عظيمة لا توازيها الدنيا بما فيها فقد كان خادمًا للحبيب على -.
- \* وهي أيضًا أخت البطلين الشهيدين (حرام وسُليم ابني ملحان) شهدا بدرًا وأُحدًا وقُتلا شهيدين يوم بئر معونة.
- \* وأخوها حرام بن ملحان الذي قُتل أيضًا ببئر معونة وقال: «فزت ورب الكعبة».
- \* وهي أيضا أم (قيس بن عمرو بن قيس) وزوجها (عمرو بن قيس بن زيد) شهدا أُحدًا وقُتلا شهيدين فيها.

فيا لها من شجرة مباركة تعانق أغصانها كواكب الجوزاء.

إنها أسرة عريقة بإيمانها وشموخها وعزتها وتضحياتها التي قدمتها لخدمة دين الله .

#### ترقب ولهغة

وبعد أن أسلمت أم حرام والمس الإيمان شغاف قلبها ظلت هي ومن معها من رجال ونساء أهل المدينة ينتظرون اليوم الذي يهاجر فيه الحبيب والله المدينة المدينة المنورة لتزداد نورًا على نورها.

ودخل الحبيب ﷺ المدينة واجتمع المسلمون حوله يتعلمون الخير كله بين يديه ويأخذون من هديه وأخلاقه.

وعاشت أم حرام ﷺ أجمل أيام عمرها في تلك الحقبة التي لن تتكرر أبدًا عبر التاريخ... إنه مجتمع تربَّى بين يدي الحبيب ﷺ ليقول للكون كله: هذا هو الإسلام وهؤلاء هم المسلمون فمن كان يستطيع أن يأتي بجيل يحاكي هذا الجيل فليأت به !!!.

لقد عاشت في صدر الإسلام بين أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين ألا وهم أصحاب الحبيب على والصحابيات اللاتي شهدن الخير كله.



# تتزوج رجلاً يعدل ألف رجل

وتمر الأيام وهي تعلو بإيمانها يومًا بعد يوم إلى أن جاء اليوم الذي رزقها الله فيه بالزوج الذي قال عنه عمر بن الخطاب و انه يعدل ألف رجل»... إنه عبادة بن الصامت الصامت الم

فإنه عندما أراد المسلمون أن يفتحوا (مصر) واتجه إليها عمرو بن العاص ﷺ في جيش كبير.

ولكنه عندما وصل إلى أرض مصر رأى كثرة عدد وعُدة من المصريين والروم فطلب مددًا من عمر بن الخطاب شي واستجاب عمر لرأي عمرو. وأمده بأربعة آلاف رجل، وكتب له كتابًا قال فيه: إني قد أمددتك بأربعة آلاف رجل على كل ألف (رجل) منهم مقام ألف.

وكان عبادة بن الصامت أحد هؤلاء الأربعة(١).

فتزوجها عبادة بن الصامت وأنجبت منه ابنها (محمد بن عبادة بن الصامت) وكان عبادة وتعايشا في عبادة وتعايشا في عبادة الإيمان والتوحيد.

### وقفة مع هذا الزوج الكريم

وقبل أن نستكمل رحلتنا مع هذه الصحابية الجليلة أريد أن أقف وقفة يسيرة لنعلم جميعًا من هو عبادة بن الصامت عليه .

لقد كان هذا الفارس المغوار سيدًا من سادات الخزرج. . . فوالده الصامت ابن قيس الخزرجي وأمه قرة العين بنت عبادة.

وأخوه (أوس بن الصامت) الذي تزوج من (خولة بنت ثعلبة) التي أنزل الله فيها: ﴿وَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِئَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسَمَعُ تَحَاوُرَكُما ۖ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ المجدلة: الآبة ١١٠

<sup>(</sup>١) أصحاب الرسول ﷺ/ للمصنف (٢/ ١٢٥).

وكان عبادة و يتمنى من اعماق قلبه أن تتخلص أرض الجزيرة من تلك الجاهلية التي كادت أن تحول الحياة إلى جحيم دائم لا يغيب ولا يزول.

وإذا بالنور الإلهي ينبثق من بين الظلام الدامس ليضيء أرجاء الكون كله. . وإذا بالحبيب عَلَيْ تتنزل عليه رسالة ربه لينقذ الله به البشرية من ظلمات الجاهلية والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان.

وفي يوم بيعة العقبة الثانية كان (عبادة) من المسارعين إلى بيعة الحبيب ﷺ فوضع يده في يد النبي ﷺ ليبايعه تلك المبايعة المباركة التي لا تتكرر عبر الزمان أبدًا.

وبعد أن تمت البيعة أراد النبي ﷺ منهم أن ينتخبوا اثنى عشر زعيمًا يكونون نُقباء على قومهم يكفلون المسئولية عنهم في تنفيذ بنود هذه البيعة فقال للقوم: «أخرجوا إليً منكم اثنى عشر نقيبا ليكونوا على قومكم بما فيهم»(١).

فكان (عبادة) من نقباء الخزرج.

ولما هاجر الحبيب ﷺ فرح (عبادة) بقدومه فرحًا عظيمًا يعجز قلمي عن وصفه. . . فلقد كان (عبادة) يحبه حبًّا مَلكَ عليه لُبه وفؤاده.

ولقد شهد (عبادة) المشاهد كلها مع رسول الله ﷺ وأبلى فيها بلاء حسنًا، فكان يقاتل فيها قتال من يبحث عن قطرة ماء في صحراء موحشة.

وعندما أرسل النبي على عثمان بن عفان الله سفيرًا إلى قريش في وقعة الحديبية فاحتبسته قريش عندها – ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا معه في الوضع الراهن – فلما طال احتباسه عندهم وشاع بين المسلمين خبر مقتل عثمان قام الحبيب على ودعا أصحابه إلى البيعة فثاروا إليه يبايعونه على أن لا يفروا... وبايعته جماعة على الموت، وكان من بينهم (عبادة بن الصامت) هي .

فَأَنْزُلَ الله في شَأْنَهِم قُولُه تَعَالَى : ﴿۞ لَقَدْ رَضِى ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَابِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۞ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةُ يَأْخُذُونَهَا ۗ

<sup>(</sup>۱) قال الهيثمي في المجمع (٤٨/٦): روى أحمد والطبراني نحوه ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع.



وَّكَانَ أَللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ ﴿ [الفتح: ١٨-١٩].

فشهد الله لهم بالإيمان وأسبغ عليهم نعمة الرضوان(١١).

### باقة من مناقبها العطرة

لأم حرام على مناقب تفيض بالبركة، وتتسم بالكرم؛ فمن ذلك أنها كانت حافظة واعية لحديث رسول الله على ، روت عن النبي الحبيب لله خمسة أحاديث، أخرج لها منها في الصحيحين حديث واحد متفق عليه (٢)، وروى عنها زوجها سيدنا عبادة بن الصامت هي ، وسيدنا أنس بن مالك هي وروى عنها كذلك عمير بن الأسود وعطاء ابن يسار ويعلي بن شداد بن أوس (٣) وغيرهم .

### مكانتها عند رسول الله علية

وكان الحبيب ﷺ يحمل لها في قلبه كل تقدير واحترام وكان يكرمها ويزورها في بيتها في قباء – فقد كانت من علية النساء –.

<sup>(</sup>١) أصحاب الرسول ﷺ/ للمصنف (١١٨/٢-١٢٤). بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المجتبى (ص ١٠٥). وقيل أنها روت سبعة أحاديث.

<sup>(</sup>٣) انظر الإصابة (٤/٤/٤) وتاريخ الإسلام (٣١٨/٢).

<sup>(</sup>٤) نساء مبشرات بالجنة (ص ٥٤ ، ٥٥) بتصرف.

بل كان ﷺ إذا ذهب إليها يقيل عندها أحيانًا هي وأختها أم سليم ﷺ (١).

عن أنس قال: دخل علينا رسول الله ﷺ، ما هو إلا أنا وأمي وخالتي أم حرام، فقال: «قوموا فلأصل بكم» فصلى بنا في غير وقت صلاة (٢).

وفي رواية أن أنس هي قال: كان رسول الله على يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله على فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام رسول الله على ثم استيقظ وهو يضحك قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله ؟ . . . . "(٣) الحديث.

وكان الحبيب على إذا ذهب إليهم يدعو لهم بخيري الدنيا والآخرة.

عن أنس، قال: دعا لي رسول الله ﷺ فقال: «اللهم أكثر ماله وولده، وأطل حياته»، فالله أكثر مالي حتى إن كرمًا لي - شجرة - لتحمل في السنة مرتين، ووُلد لصُلبي مائة وستة (٤).

## البشرى بالشهادة في سبيل الله

ولقد كانت على التمنى من أعماق قلبها أن تخدم هذا الدين وأن تنصره ولو كان الثمن أن تقدم حياتها فداء لنصرة دين الله .

وكانت تشتهي أن يرزقها الله عَنَى الشهادة في سبيله. . وإذا بالبشرى تأتيها من فم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى على فلقد بشرها الحبيب على بأنها ستموت شهيدة.

عن أنس بن مالك قال: حدثتني أم حرام بنت ملحان: أن رسول الله على الل

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي: قد قدمنا في كتاب الجهاد عند ذكر أم حرام أخت أم سليم أنهما كانتا خالتين لرسول الله على محرمين إما من الرضاع وإما من النسب فتحل له الخلوة بهما وكان يدخل عليهما خاصة لا يدخل على غيرهما من النساء إلا أزواجه. قال العلماء: ففيه جواز دخول المحرم على محرمه وفيه إشارة إلى: منع دخول الرجل إلى الأجنبية وإن كان صالحا. مسلم بشرح النووي (١٥/١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٦٦٠) المساجد/ باب: جواز الجماعة في النافلة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٧٨٨ ، ٢٧٨٩) ومسلم (١٩١٢) والترمذي (١٦٤٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر (٣/ ٨٠ ب) وأخرجه بنحوه البخاري في الأدب المفرد (٦٥٣)، وابن سعد (١٩/٧) من طريقين عن سنان بن ربيعة، عن أنس. . قال الأرناؤوط: سنده حسن.

بيتها يومًا فاستيقظ، وهو يضحك، فقلت: يا رسول الله، ما أضحكك ؟ قال: «عُرض على ناس من أمتي يركبون ظهر هذا البحر، كالملوك على الأُسِرَّة». قلت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. قال: «أنت من الأولين».

فتزوجها عبادة بن الصامت، فغزا بها في البحر، فحملها معه. فلما رجعوا قُربت لها بغلة لتركبها فصرعتها، فدقت عنقها، فماتت ﷺ(۱).

#### ثبات على المبدأ

وتمر الأيام ومازالت أم حرام على تتعايش مع نور القرآن والسنة فكانت عابدة صائمة قائمة إلى أن جاءت اللحظة التي جعلت القلوب تبكي الدماء بدل الدموع - يوم أن مات الحبيب على - فضاقت الدنيا بكل ما فيها على أم حرام وحزنت على وفاة الحبيب على حزنا شديدًا كاد أن يمزق قلبها.

وظلت على العهد بعد وفاته ﷺ عابدة لله وهي تبحث عن الشهادة التي بشرها بها الحبيب ﷺ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم - ومعنى قال في بيتها: من القيلولة أي النوم في وقت الظهيرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٧٨٨، ٢٧٨٩) ومسلم (١٩١٢) والترمذي (١٦٤٥).

### البشري بالجنة ... والفوز بالشهادة

جلست أم حرام ﷺ تتذكر قول النبي ﷺ لها حين قال: «أول جيش من أمتي يركبون البحر قد أوجبوا» أي وجبت لهم الجنة – قالت أم حرام: يا رسول الله أنا فيهم ؟ قال: «أنتِ فيهم»(١).

وركبت أم حرام (البحر) مع زوجها عبادة بن الصامت الله فلما رجعوا قُربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فدقت عنقها فماتت الله ودُفنت في جزيرة قبرص... وقبرها في قبرص يُدعى بقبر المرأة الصالحة.

والعجيب أن قبرها يتبرك به أهل قبرص... قال الإمام الذهبي: وبلغني أن قبرها تزوره الفرنج (٢).

وذكر أبو الحسن بن الأثير وغيره خبر تلك الغزوة فقالوا: وكانت تلك الغزوة غزوة قبرص فدُفنت فيها، وكان أمير الجيش معاوية بن أبي سفيان في خلافة عثمان ومعه أبو ذر وأبو الدرداء، وغيرهما من الصحابة وذلك سنة سبع وعشرين (٣).

وهكذا تعايشنا بقلوبنا مع صحابية جليلة من أهل الجنة سطَّرت على جبين التاريخ سطورًا من النور ومازلنا نذكر سيرتها العطرة.

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩٢٤) كتاب الجهاد/ باب: فيما قبل في قتال الروم.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٢/٣١٧).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ترجمة رقم (٧٤٠٣) – والنجوم الزاهرة (١/ ٨٥).

# كبشة بنت رافع ﷺ

#### (استشهد ولدها فاهتز له عرش الرحمن)

ظن المشركون أن بطشهم بالمستضعفين، ونيلهم من غيرهم سوف يصرف الناس عن الاستجابة لداعي الله، وظنوا أن رسائل السخرية والتهكم التي جنحوا إليها ستهد قوى المسلمين المعنوية فيتوارون خجلاً من دينهم ويعودون كما كانوا إلى دين آبائهم، غير أن ظنونهم سقطت جميعًا، فإن أحدًا من المسلمين لم يرتد عن الحق الذي شرَّفه الله به، بل كان المسلمون يتزايدون! ولم تفلح طرق الاستهزاء في الصد عن سبيل الله وتشويه معالمها، إنها زادت شعور المسلمين بما تزخر به الوثنية من معرَّات ومخاز تستحق الفضيحة والاستئصال.

ولما وجد النبي ﷺ أن صخور مكة لا تقبل بذرة التوحيد. . . فإذا به يغرس تلك البذرة في المدينة فأثمرت جيلًا فريدًا أقام الله به دولة للمسلمين وسط صحراء تموج بالكفر موجًا.

ولكن النبي على أراد أن يُمهد لهذا الغرس فأرسل مصعب بن عمير الله الدعوة المباركة ممن انفتح قلبها لتلك الدعوة المباركة فأسلمت.

إننا على موعدِ مع صحابية جليلة قدمت الكثير والكثير لنُصرة هذا الدين العظيم.

- \* إنها أم الصحابي الجليل (سعد بن معاذ) الذي كان حاملًا لراية الأنصار يوم بدر . . . وهو واحد من مجلس الشورى يومها . . . بل إنه هو الذي لما مات اهتز له عرش الرحمن وضحك الله إليه وشيَّعه سبعون ألفًا من الملائكة .
  - \* إنها هي الأم التي احتسبت بطلين من صُلبها لتكون من أهل الجنة .
- \* إنها إحدى نساء الأنصار المباركات وهي: كبشة بنت رافع بن معاوية بن عبيد ابن الأبجر الأنصارية الخدرية أم سعد بن معاذ الأشهلي (١).

<sup>(</sup>١) الطبقات لابن سعد (٨/ ٣٧).

\* كانت زوجة لمعاذ بن النعمان من بني عبد الأشهل، وقد ولدت له سعد بن معاذ
 وعمرو بن معاذ وإياسًا وأوسًا وعقرب وأم حزام.

\* أسلمت كبشة وبايعت رسول الله عَلَيْق، وكان لها كبيرُ الأثر في تاريخ نساء الإسلام، وقد أثرت التاريخ بمواقف رائعة جعلتها من الأوائل في عالم نساء الصحابة، فما أن سطعت شمس الهداية، وأشرقت المدينة بنور الإسلام، حتى سارعت أم سعد لتساهم بدورها في نصرة الإسلام بكل ما تستطيع إليه من سبيل (١). فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع سيرتها العطرة.

#### وأشرقت المدينة بنور التوحيد

لما بايع أهل العقبة رسول الله على ورجعوا إلى قومهم فدعوهم إلى الإسلام سرًا وتلوا عليهم القرآن ثم أرسلوا إلى النبي على: أن أرسل إلينا رجلاً يعلم الناس القرآن والسنة ويدعو أهل يثرب (المدينة) إلى الإسلام فما كان من النبي على إلا أن أرسل إليهم مصعب بن عمير هلى الذي ما إن وصل إلى المدينة حتى فتح الله به القلوب فأسلم خلق كثير من أهل المدينة وأشرقت المدينة بنور التوحيد لله .

#### قصة إسلامها

وتدبروا معي كيف كانت الدعوة الرحيمة التي جاء بها مصعب بن عمير سببًا في انتشار الإسلام في المدينة كلها. . . فهو الذي تعلم الرحمة بين يدي من أرسله الله رحمة للعالمين – محمد بن عبد الله ﷺ -.

وتعالوا لنتعايش مع قصة إسلام سعد بن معاذ الذي لما أسلم كان إسلامه سببًا في إسلام أمه بل وقبيلته بأكملها.

روى ابن إسحاق: أن أسعد بن زُرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل، ودار بني ظَفَر، وكان سعد بن معاذ (ابن خالة) أسعد بن زُرارة، فدخل به حائطًا من حوائط بنى ظفر.

<sup>(</sup>١) نساء مبشرات بالجنة (ص ١٤١).

على بئر يقال لها: بئر مَرَق(١)، فجلسا في الحائط، واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، وسعد بن معاذ، وأُسيد بن حُضير، يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، وكلاهما مُشرك على دين قومه، فلما سمعا به قال سعد بن معاذ لأسيد ابن حضير: لا أبا لك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليُسفِّها ضُعفاءنا، فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أن أسعد بن زرارة منّى حيث ما قد علمت كفيتُك ذلك، (هو ابن خالتي) ولا أجد عليه مقدمًا، قال: فأخذ أسيد بن حُضير حربته ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب ابن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه؟ قال مصعب: إن يجلس أكلمه. قال: فوقف عليهما مُتشتمًا، فقال: ما جاء بكما إلينا تسفّهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة؛ فقال له مصعب: أوَ تجلسُ فتسمع، فإن رضيت أمرًا قبلته، وإن كرهته كُفّ عنك ما تكره ؟ قال: أنصفت، ثم ركَّز حربته وجلس إليهما، فكلُّمه مصعب بالإسلام، وقرأ عليه القرآن؛ فقالا، فيما يُذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم. . في إشراقه وتسهُّله، ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله ! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين ؟ قالا له: تغتسل وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي، فقام فاغتسل وطهر ثوبيه، وتشهَّد شهادة الحق، ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما: إنّ ورائي رجلًا إن اتبعكما لم يتخلُّف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكما الآن، (سعد بن معاذ)، ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم، فلما نظر إليه سعد ابن معاذ مُقبلا قال: أحلف بالله لقد جاءكم (أسيد) بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم، فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت ؟ قال: كلّمت الرجلين، فوالله ما رأيت بهما بأسًا، وقد نهيتهما، فقالا: نفعل ما أحببت. وقد حُدّثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زُرارة ليقتلوه، وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليُخفروك (٢). قال: فقام سعد مُغضبًا مبادرًا، تخوفًا للذي ذُكر له من بني حارثة، فأخذ الحربة من يده، ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئًا، ثم خرج إليهما؛ فلما رآهما سعدٌ مطمئنين، عرف سعدٌ أن أسيدًا إنما أراد منه أن يسمع منهما، فوقف عليهما متشتمًا، ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة، أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رُمت هذا مني (٣)، أتغشانا في دارينا بما نكره ؟ - وقد قال

<sup>(</sup>١) بئر مرق: بئر بالمدينة.

<sup>(</sup>٢) ليخفروك: نقض عهده وخاس به وغدره وأخفر الذمة: لم يفِ بها.

 <sup>(</sup>٣) ما رُمتَ هذا مني: أي ما طمعت فيه ولا بلغته.

أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: أي مصعب، جاءك والله سيّدُ مَنْ وراءه من قومه، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان – قال: فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع، فإن رضيت أمرًا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره ؟ قال سعد: أنصفت. ثم ركّز الحربة وجلس، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. قالا: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، لإشراقه وتسهّله؛ ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين ؟ قالا: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهّد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين، قال: فقام فاغتسل وطهر ثوبيه، وتشّهد شهادة الحق، ثم ركع ركعتين، ثم أخذ حربته فأقبل عامدًا إلى نادي قومه ومعه أسيد بن حُضير.

قال: فلما رآه قومه مقبلاً قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعدٌ بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم، فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم ؟ قالوا: سيدنا وأوصلنا وأفضلنا رأيًا، وأيمننا نقيبة (١)؛ قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم عليَّ حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله.

قالا: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجلٌ ولا امرأة إلا مسلمًا ومسلمة، ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة، فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام، حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون (٢).

في مثل هدوء البحر وقوَّته، وتهلُّل ضوء الفجر ووداعته، انساب نور الإيمان على يدي مصعب إلى سادات الأنصار: أُسيد بن حضير، وسعد بن معاذ، وسعد ابن عبادة... شاب يقود ويُسيِّر جبال الإيمان، ويكون في ميزان حسناته الأنصار من الأوس والخزرج (٣).

فلله درّ مصعب بن عمير الداعية الذي على يديه أسلم الجبلان: سعد بن معاذ وأُسيد

<sup>(</sup>١) أيمننا نقيبة: النقيبة أيمن النعل. وقال ابن بُزَرج: ألهم نقيبة أي نفاذ الرأي، ورجل ميمون النقيبة: مبارك النفس، مظفر بما يحاول. [لسان/نقب].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في دُلائل النبُوة (٣/ ٤٣٨ ، ٤٣٩). وذكره ابن كثير في البداية (٣/ ١٥٢) من طريق ابن إسحاق، وقال جمال ثابت في تخريج السيرة النبوية لابن هشام: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم الله/ د. سيد حسين (١/ ٢٧٥، ٢٧٦).

ابن الحضير، ولله در سعد بن معاذ، فقد كان إسلامه فتحًا على الأوس والأنصار،... الداعية الذي أسلم بإسلامه قومه (الرجال والنساء). فليحسن الداعية خلقه مع أهله، وليجعل بينه وبينهم وصلاً، فوالله ما دخل بنو عبد الأشهل الإسلام بداية إلا حبًا لسعد ميمون النقيبة حسن السيرة فيهم.

وفي هذا اليوم أسلمت أم سعد بن معاذ ولامس الإيمان شغاف قلبها وأحست بأن السعادة تغمر قلبها وجوارحها بل وازدادت سعادة عندما أصبحت دارها مقرًا للدعوة الإسلامية فكانت تنشر عبير الإسلام ونسمات الإيمان لتعطر أرجاء المدينة بل والدنيا كلها.

#### فرحة باهرة ... وسعادة غامرة

ولما اشتد إيذاء المشركين لأصحاب الحبيب على أذن لهم النبي على بالهجرة إلى المدينة ونزلوا في المدينة خوفًا عليهم من أن يُفتنوا في دينهم فهاجروا إلى المدينة ونزلوا في رحاب الأنصار الذين وضعوهم في عيونهم وأغلقوا الجفون خوفًا عليهم من نسيم الهواء.

وكان الأنصار في أشد الشوق واللهفة لقدوم الحبيب على الله علم الأنصار أن الله على الأنصار أن الله عمل الأنصار أن الله عمل أذن لحبيبه على الهجرة إلى المدينة كادت أرواحهم أن تفارق أجسادهم من شدة الفرح.

وعلم سعد بن معاذ وأمه الله بل وكل من في المدينة بخبر قدوم الحبيب على في المدينة بخبر قدوم الحبيب على في فكانوا يخرجون في كل يوم لاستقباله فإذا حان وقت الغروب كانوا يعودون والحزن يملأ قلوبهم.

وفي اليوم الموعود وصل إلى مسامعهم بأن الحبيب على على مشارف المدينة، فامتلأت شوارع المدينة كلها بالرجال والنساء والأطفال... الكل يريد أن يرى خير مخلوق عرفته البشرية كلها على الله الملها المله

فلو اجتمعت أعياد الكون كله في تلك اللحظة ما كانت تساوي جزءًا من ألف جزء

من فرحة المسلمين بقدوم المصطفى ﷺ (١).

#### أمنية غالية

وكانت أم سعد على تتمنى من أعماق قلبها أن ينزل النبي على في بيتها لتسعد سعادة الدنيا والآخرة ولكن الله اختار لحبيبه على دار بني النجار فنزل في بيت أبي أيوب الأنصاري هلى - ويالها من كرامة لا توازيها الدنيا بكل ما فيها -.

ولنترك المجال لأبي أيوب رضي يحدثنا عن تلك الفرحة الشديدة التي ملأت عليه جوانحه وجوارحه لنزول النبي عليه عليه في بيته.

عن أبى أيوب قال: لما نزل عليَّ رسول الله ﷺ في بيتي نزل في السُفل، وأنا وأم أيوب في العُلو، فقلت له: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي إني لأكره وأُعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، فاظهر أنت فكن في العُلو، وننزل نحن فنكون في السفل، فقال: «يا أبا أيوب، إنَّ أرفقَ بنا وبمن يغشانا أن نكون في سُفل البيت» (٢).

وعن أبي رُهم: أن أبا أيوب حدثه: أنَّ رسول الله ﷺ نزل في بيتنا الأسفل، وكنت في الغرفة، فأهريق ماءٌ في الغرفة، فقمتُ أنا وأُمُ أيوب بقطيفة لنا نتتبعُ الماء، ونزلت فقلتُ: يا رسول الله، لا ينبغي أن نكون فوقك، انتقل إلى الغرفة، فأمر بمتاعه فتُقِلَ – ومتاعهُ قليلٌ – قلتُ: يا رسول الله، كنت تُرسلُ بالطعام، فأنظرُ، فإذا رأيتُ أثر أصابعك، وضعتُ فيه

<sup>(</sup>١) أصحاب الرسول على للمصنف (١/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣/ ١٧١ ، ١٦٢٣) كتاب الفتن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣/ ١٧١).



يدي (١) - يلتمس بركة الحبيب ﷺ -.

### خير دور الأنصار

ووقف النبي ﷺ أمام تلك التضحيات ليُعبر عن سعادته وتقديره لهؤلاء الأنصار الكرام فقال ﷺ: «ألا أخبركم بخير دور الأنصار ؟ دار بني ساعدة وفي كل دور الأنصار خير» (٢).

# أول من بايعت النبي ﷺ

ألم أقل لكم إنها كانت حريصة على أن تكون سابقة إلى كل خير... فها هي تحرص على تلك المنقبة العظيمة بأن تكون أول من تبايع الحبيب عليه المعليمة بأن تكون أول من تبايع الحبيب عليه المعليمة بأن تكون أول من تبايع الحبيب عليه المعليمة العظيمة بأن تكون أول من تبايع الحبيب عليه المعلية المعليمة بأن تكون أول من تبايع الحبيب المعلية المعليمة المعل

فلقد ذكر ابن سعد أن أول من بايع النبي ﷺ أم سعد بن معاذ كبشة بنت رافع ابن عبيد وأم عامر بنت يزيد بن السكن وحواء بنت يزيد بن السكن (٣).

#### مواقف لا تنسي

وكان لأم سعد مواقف لا ينساها التاريخ أبدًا . . . فهي التي كانت تحمل أمانة الدين على كتفيها وتتمنى أن تقدم أي شيء لخدمة هذا الدين ولو ضحّت من أجل ذلك بمالها وأولادها ونفسها وكل ما تملك.

وفي غزوة بدر خرج ولداها سعد بن معاذ وأخوه عمرو بن معاذ الله السهادة في سبيله . . . سبيل الله ففرحت بهما فرحًا عظيمًا وكانت تتمنى أن يرزقهما الله الشهادة في سبيله . . .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده (٥/ ٤٢٠) وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائى عن أنس.

<sup>(</sup>٣) الطبقات لابن سعد (١٢/٨).

فقاتلا قتال من يبحث عن الشهادة وكانت النُصرة لجند المسلمين فعادا إلى المدينة مرة أخرى يحملان بشائر النصر ففرحت تلك الأم المؤمنة فرحًا شديدًا بهذا النصر وازداد فرحها عندما علمت بهذا الموقف التاريخي الذي وقفه ابنها سعد بن معاذ لنُصرة هذا الدين.

فتعالوا بنا لنتعايش مع هذا الموقف بقلوبنا وأرواحنا لنعلم كيف تكون النُصرة لدين الله ﷺ.

#### هكذا تكون النصرة

لما تحوّل الموقف يوم بدرٍ من مجرد الحصول على العير إلى قتالِ بين المسلمين والمشركين أراد النبي على أن يعرف رأي الصحابة قبل الدخول في تلك المعركة الحاسمة فاستشار أصحابه فتكلم أبو بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن، وكذلك المقداد بن عمرو، وهؤلاء القادة الثلاثة الذين كانوا من المهاجرين، وهم أقلية في الجيش، فأحب رسول الله والله وأن يعرف رأي قادة الأنصار؛ لأنهم كانوا يمثلون أغلبية الجيش، ولأن ثقل المعركة سيدور على كواهلهم، مع أن نصوص العقبة – بيعة العقبة – لم تكن تُلزمهم بالقتال خارج ديارهم، فقال بعد سماع كلام هؤلاء القادة الثلاثة: «أشيروا عليّ أيها الناس» وإنما يريد الأنصار، وفطن إلى ذلك قائد الأنصار، وحامل لوائهم سعد بن معاذ، فقال: والله، لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟

قال: «أجل»، قال: فقد آمنا بك، فصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثبقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوًا غدًا، إنا لصُبرٌ في الحرب، صُدُقٌ في الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله.

وفي رواية: أن سعد بن معاذ قال لرسول الله ﷺ: لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقًا عليها أن لا تنصرك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار، وأجيب عنهم: فاظعن

حيث شئت، وصِل حبل مَن شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، والله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك.

فسُرَّ رسول الله ﷺ بقول سعد، ونشَّطه ذلك، ثم قال: «سيروا وأبشروا؛ فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم» (١٠).

### وفي غزوة أحد

أما في غزوة أحد، فقد خرجت أم سعد على مع من خرج من النساء ينظرن إلى سلامة رسول الله على بعد أن وردت الأخبار إلى المدينة باستشهاد عدد من المسلمين، وكان من بين الشهداء ابنها عمرو بن معاذ (٢)، ولكن الأم الخيرة كانت ترجو سلامة رسول الله على وأقبلت مسرعة نحو أرض المعركة، ولما رأت رسول الله على سالمًا حمدت الله وقالت: أما إذ رأيتك سالمًا فقد أشوت - هانت - المصيبة. فعزاها رسول الله على عمرو.

وكان عمرو بن معاذ ﷺ يجالد في صفوف المشركين حتى لقيه ضرار بن الخطاب - وكان يومذاك ما يزال على شركه - فقتله.

ومن الجدير بالذكر أنه قد استشهد من بني عبد الأشهل اثنا عشر رجلًا، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فحظوا برضوانه ونعيمه، كما كان فيهم ثلاثون جريحا<sup>(٣)</sup>.

### قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعًا

وقبل أن يدخل الرسول ﷺ المدينة جاءت أم سعد بن معاذ سيد الأنصار ﷺ تعدو

<sup>(</sup>۱) أورده ابن هشام في السيرة (۲/ ٤٤٧) بدون سند، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۸) (۸/ ٤٦٩)، والبيهقي في الدلائل (٣/ ٣٤)، وذكره الحافظ في الفتح (٧/ ٢٨٨) من حديث علقمة ابن وقاص مرسلا، وفي الباب عن أنس عند مسلم (١٧٧٩).

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف (٣٢٨/١).

<sup>(</sup>٣) نساء مبشرات بالجنة (ص ١٤٤).

نحو رسول الله على وهو على فرسه وسعد آخذ بلجامها، فقال سعد: يا رسول الله ... أمي، فقال: «مرحبًا بها»، فوقف لها، فلما دنت من رسول الله على عزّاها بابنها عمرو بن معاذ – وقد استشهد في غزوة أحد وله اثنان وثلاثون سنة – فقالت: أما إذا رأيتك سالمًا، فقد اشتويْتُ المصيبة – أي استقللتها –، ثم دعا رسول الله على لأهل من قُتل بأحد، وقال لأم سعد: «يا أم سعد أبشري، وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعًا، وقد شفعوا في أهلهم جميعًا»، قالت: رضينا يا رسول الله، ومن يبكي عليهم بعد هذا ؟ ثم قالت: يا رسول الله ادع لمن خلفوا منهم، فقال على من خلفوا» (١٠).

### حرصها على أن يكون أبنها في مقدمة المجاهدين

#### ايوم الخندق

قال ابن إسحاق: حدثني أبو ليلى عبد الله بن سهل أن عائشة كانت في حصن بني حارثة يوم الخندق وأم سعد معها، فعبر سعد عليه درع مقلَّصة قد خرجت منه ذراعه كلها وفي يده حربة يرفل بها ويقول:

لبُّث قليلاً يشهد الهيجا حمل لا بأس بالموت إذا كان الأجل

فقالت له أمه:أي بني! قد أخرت. فقلت لها: يا أم سعد، لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي. فرُمي سعد بسهم قطع منه الأكحل، رماه ابن العرقة، فلما أصابه قال: خذها مني وأنا ابن العرقة فقال: عرَّق الله وجهك في النار. اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئًا، فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إليَّ من أن أجاهدهم فيك من قوم آذوا نبيك وكذبوه وأخرجوه. اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم، فاجعلها لي شهادة، ولا تُمتنى حتى تقر عيني من بني قريظة (٢).

واستجاب الله دعاء سعد رهي فلقد جاء الأمر الإلهي بالتوجه إلى بني قريظة بعد ما

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية (٢/٤٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٦/ ١٤١) وابن هشام (٢/ ٢٢٦) وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات - السير (١/ ١٤١).

نقضوا عهدهم مع رسول الله ﷺ في غزوة الخندق.

#### لقد حكمت فيهم بحكم الله

فأتاهم رسول الله على فحاصرهم خمس وعشرين ليلة، فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء، قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله على المستشاروا (أبا لبابة بن عبد المنذر)، فأشار إليهم أنه الذبح. فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ، وبعث رسول الله الله المسعد بن معاذ فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف قد حُمل عليه وحَفّ به قومه، وقالوا له: يا أبا عمرو حلفاءك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت، فلم يرجع إليهم شيئا ولا يلتفت إليهم، حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال: قد أتى لي أن لا يأخذني في الله لومة لائم. قال أبو سعيد: فلما طلع قال رسول الله على «احكم عليكم فأنزلوه». قال عمر: سيدنا الله. قال «أنزلوه» فأنزلوه. قال رسول الله على: «احكم فيهم أن تُقتل مقاتلتهم وتُسبى ذراريهم وتقسم أموالهم، فقال رسول الله على: «لقد حكمت فيهم بحكم الله على وحكم وسوله». قال: ثم دعا سعد فقال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. قالت: فانفجر كلمه – جُرحه – وكان قد برأ مثل الخرص (۱).

قالت عائشة على : ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله على قالت عائشة : فحضره رسول الله على وأبو بكر وعمر . قالت: فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي ، وكانوا كما قال الله على ﴿رُحَاء يَنَهُمُ ﴿ . قال علقمة : فقلت : أي أمه فكيف كان رسول الله على على أحد ، ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ يصنع ؟ قالت : كانت عينه لا تدمع على أحد ، ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته (٢).

وفي بني قريظة نزل قول الله تعالى :﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظُلْهَ رُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ

<sup>(</sup>١) الحلقة الصغيرة من الحلمة.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي: في الصحيح بعضه رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد (٦/ ١٣٧).

وتقول:

وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيفًا تَقَـُنُلُونَ وَيَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضَا لَّمَ تَطَعُوهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞﴾ [الأحزاب: ٢٧،٢٦]

### كل باكية تكذب إلا أم سعد

وحزنت أم سعد لموت ابنها حُزنًا كاد أن يمزق قلبها لولا أن الله عصمها بإيمانها. عن محمود بن لبيد قال: لما أُصيب أكحلُ سعد، فثقل، حوَّلُوه عند امرأة يقال لها رُفيدة تُداوي الجرحى. فكان النبي عَلَيْهُ إذا مر به يقول: «كيف أمسيت، وكيف أصبحت»؟ فيخبره حتى كانت الليلة التي نقله قومه فيها وثقل، فاحتملوه إلى بني الأشهل إلى منازلهم، وجاء رسول الله عَلَيْهُ، فقيل: انطلقوا به. فخرج وخرجنا معه، وأسرع حتى تقطعت شسوعُ نعالنا، وسقطت أرديتنا، فشكا ذلك إليه أصحابه، فقال: «إني أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة» فانتهى إلى البيت، وهو يُغسل، وأمه تبكيه

### ويل أم سعد سعدا حزامة وجُدا

فقال: «كُلُّ باكيةِ تكذَبُ إلا أم سعد» ثم خرج به. قال: يقول له القوم: ما حملنا يا رسول الله ميتًا أخفَّ علينا منه. قال: «ما يمنعه أن يخفُّ وقد هبط من الملائكة كذا وكذا لم يهبطوا قطُّ قبل يومهم، قد حملوه معكم» (١).

### ابنك أول من ضحك الله له واهتز له العرش

وها هو الحبيب ﷺ يدخل على سعد وهو يكيد نفسه فقال: «جزاك الله خيرًا من سيد قوم، فقد أنجزت ما وعدته. وليُنجزنَّك الله ما وعدك (٢).

فها هو سعد بن معاذ يهتز لموته عرش الرحمن ﷺ.

قال على «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ» (٣)

وعن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: لما توفي سعد بن معاذ صاحت أمه فقال

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد (٣/ ٧/٢ ، ٨) وحسنه الأرناؤوط في السير (١/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) قال الأرناؤوط: رجاله ثقات - أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٢/٩).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: عن جابر ، وأخرجه مسلم وأحمد عن أنس.

النبي ﷺ: «ألا يرقا دمعُك ويذهب حزُنكِ بأن ابنك أول من ضحك الله له واهتز له العرش؟» (١٠).

وعن جابر على قال: خرجنا مع رسول الله على يومًا إلى سعد بن معاذ حين تُوفي. قال: فلما صلى عليه رسول الله على ووُضع في قبره، وسُوي عليه سبّح رسول الله على تسبيحًا طويلًا. ثم كبَّر فكبرنا. فقيل: يا رسول الله، لِمَ سبحت ثم كبرت ؟ قال: «لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عَمَّة عنه» (٢).

وعن ابن عمر الله على الأرض قبل ذلك، لقد ضمة ثم أفرج عنه يعني سعدًا (٣).

فلما سمعت أم سعد كل هذا الخير الذي حدث لابنها سعد كاد قلبها أن يطير فرحًا باستشهاد ابنها. . . ويالها من أم صابرة راضية بقضاء الله فها هي تحتسب ابنها الثاني ترجو بذلك أن تفوز بثواب الصابرين.

فلقد قال ﷺ: «ما منكن امرأة تقدم بين يديها ثلاثة من ولدها، إلا كانوا لها حجابًا من النار، قالت امرأة: واثنين ؟ قال: واثنين» (٤).

وقال على: «بغ بغ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والعلم أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه» (٥).

### وحاق وقت الرحيل

وبعد تلك الرحلة الإيمانية الطويلة المباركة نامت أم سعد على على فراش الموت لتلحق بأحبابها في جنات النعيم. . . فهي العابدة القائمة الصائمة التي

<sup>(</sup>۱) قال الهيثمي في المجمع (٣٠٩/٩) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ووافقه الذهبي في تلخيصه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣/ ٣٦٠–٣٧٧) وصححه الحاكم (٣/ ٢٠٦) مختصرًا ووافقه الذهبي.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (٤/ ١٠٠) في الجنائز: باب ضمة القبر وضغطه، وابن سعد (٣/ ٢/٩) وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٩٨٧).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: عن أبي سعيد ، صحيح الجامع (٥٨٠٥).

<sup>(</sup>٥) رواه البزار عن ثوبان، وأحمد عن أبي أمامة - صحيح الجامع (٢٨١٧).

احتسبت ولديها عند الله - جل جلاله - وهي التي بذلت نفسها ومالها وأولادها لنُصرة دين الله.

وماتت على لترحل عن دنيا الناس ولكن سيرتها لم ولن ترحل وستظل سيرتها نورًا على الدرب.

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.

# سمية بنت خباط ﷺ

### (أول شهيدة في الإسلام)

وها نحن نتعايش من خلال تلك السطور مع قصة الصبر على البلاء.

إنها قصة تتكرر كل يوم. . . إنه الصراع الدائم بين الإيمان والكفر.

إننا على موعد مع أول شهيدة في الإسلام. . تلكم المرأة الطاهرة التي خلد التاريخ ذكرها وأعلى الإسلام قدرها ومنزلتها.

إنها سمية بنت خباط على التي بشرها الحبيب على بالجنة ويالها من بشرى يُستعذب العذاب من أجلها.

فتعالوا بنا لنفتح الصفحة التي تحكي لنا قصة صبرها لتكون تسلية لنا في زمن الغربة الثانى الذي نعيشه الآن.

#### موعد مع السعادة

وتبدأ القصة عندما قدم ياسر – والد عمار – من اليمن مع أخويه الحارث ومالك إلى مكة ليبحثوا عن أخ لهم فقدوه منذ سنوات، ومن هذا الوقت وهم يطوفون في البلدان بحثًا عنه فانتهى بهم المطاف في أرض مكة فبحثوا عنه فلم يجدوه فعاد (الحارث ومالك)... وأما (ياسر) فلم يعد لأنه أحس بسعادة عجيبة ونشوة غريبة جعلته يؤثر البقاء في مكة وهو لا يعلم أنه بذلك قد دخل التاريخ من أوسع أبوابه، بل وأشرقها.

وكان من عادة العرب أنه إذا دخل رجل غريب إلى أي بلدة واستقر بها فلا بد أن يحالف سيدًا من سادات القوم ليمنعه من أذى الناس وليستطيع أن يعيش حياة هادئة مطمئنة في ذلك المكان.

فحالف (ياسر) (أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي) فأحبه الرجل من أعماق قلبه لما رأى منه من نبيل الخصال وكريم الفعال ونفاسة معدنه، وأراد أن يتقرب منه أكثر من ذلك فزوجه من أمةٍ له تُدعى «سمية بنت خباط» (١).

<sup>(</sup>١) أصحاب الرسول ﷺ للمصنف (١/ ٥٢٣ ، ٥٢٤).

ولما تزوج ياسر من سمية أنجبت له غلامًا مباركًا ألا وهو عمار بن ياسر - رضي الله عنهم جميعًا - الذي كان قرة عين لهما. . واكتملت الفرحة في قلوبهم يوم أن أعتقه أبو حذيفة وحرره من العبودية . . ثم مات أبو حذيفة .

## شمس الإسلام تشرق على أرض الجزيرة

وبعد قرون طويلة عاشتها البشرية في ظلمات الشرك والجاهلية، وإذا بشمس الإسلام تشرق على أرض الجزيرة لتُخرج الناس من ظلمات الجاهلية إلى أنوار التوحيد والإيمان ولتنقلهم من البؤس والشقاء إلى سعادة الدنيا والآخرة. . إلى جنة الدنيا التي تثمر لهم بعد ذلك جنة الآخرة.

إنهم على موعد مع حياة جديدة.. بل إن صح القول – مع مولد جديد – وفي تلك الساعات يسمع عمار على عن تلك الرسالة المحمدية – على صاحبها الصلاة والسلام – فانفتح قلبه لنداء الإيمان، وذهب إلى دار الأرقم وأقدامه تسابق الريح وكأنه يسابق الزمن. فما إن وصل ورأى النبي وسمع منه حتى كاد يطير من شدة الفرح.

### جنة الدنيا ... وجنة الإَخرة

وعاد عمار ﷺ إلى أبويه وأقدامه تسابق الريح يريد أن يأخذ بأيديها إلى جنة الدنيا التي ستثمر لهم النعيم في جنة الآخرة.

وما إن رآهما عمار حتى عرض عليهما الإسلام وقرأ عليهما القرآن وإذا بتلك القلوب

<sup>(</sup>١) أصحاب الرسول ﷺ/ للمصنف (١/٥٢٤).

النقية الطاهرة تنفتح وتبتهج بسماع كلام الله. . وإذا بياسر وسمية الله يشعران بالنور وهو يضيء أرجاء الكون من حولهما فيقول كل واحد منهما في لحظة واحدة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله عليه.

وانطلقت الأسرة الكريمة المباركة في رحلتها إلى جنة الرحمن.. وعلى الرغم من أن الطريق صعب وشاق وطويل، لكن عاقبته محمودة وغالية.. ويكفي أن يضع المؤمن قدميه على أول الطريق ويستعين بالملك حتى يجني ثمار الإيمان في الدنيا والآخرة.

#### صبر واحتساب

وما هي إلا ساعات معدودة حتى طار خبر إسلامهم إلى «بني مخزوم» فاستشاطوا غضبًا.. وصبوا على آل ياسر أشد العذاب.

فكانوا إذا حميت الظهيرة يأخذونهم إلى بطحاء مكة ويُلبسونهم دروع الحديد، ويمنعون عنهم الماء ويصهرونهم في الشمس المحرقة ويصبون عليهم من جحيم العذاب ألوانًا؛ حتى إذا بلغ منهم الجهد مبلغا أعادوا معهم الكَرَّة في اليوم الذي يليه.

وكان هذا شأن كل من أظهر إسلامه بمكة، ولكن درجات العذاب كانت تتفاوت فيما (١). ينهم (٠)

فما كان منهم إلا أن صبروا واحتسبوا ذلك كله عند الله لأنهم يعلمون يقينًا أن سلعة الله غالية (ألا وهي الجنة) وأنه لابد من بذل النفس والنفيس من أجل الفوز بالجنان وبرضوان الرحيم الرحمن.

### سمية أول من أظهرت إسلامها من النساء

فسمية ﷺ أول من أظهرت إسلامها واستعذبت العذاب في سبيل الله (٢)

فقد كانت في طليعة المؤمنات الصادقات السابقات إلى الإسلام فنالت السبق وفازت بالبشارة العظمى - الجنة -.

ولقد امتدح ابن عبد البر كَغُلِّللهُ سمية وذكر صبرها وثباتها فقال:كانت سمية ممن

<sup>(</sup>١) أصحاب الرسول ﷺ / للمصنف (١/٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) ومن المعلوم أن خديجة ﷺ هي أول من أسلمت – فلا تعارض – فخديجة أول من أسلمت وسمية أول من أظهرت إسلامها.

عُذبت في الله وصبرت على الأذى في ذات الله وكانت من المبايعات الخيرات الفاضلات رحمها الله (١٠).

وعن عبد الله قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله ﷺ، وأبو بكر، وعمار، وأمه سُمية، وصهيب، وبلال، والمقداد، فأما رسول الله ﷺ فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم، فألبسهم المشركون أدراع الحديد، وصفدوهم في الشمس، وما فيهم أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله، وهان على قومه، فأعطوه الولدان يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد (٢).

# البشري بالجنة

وظل المشركون يعذبون سمية وزوجها ياسر وابنها عمار - رضي الله عنهم - وهم يستعذبون العذاب في سبيل الله . . وإذا بالحبيب محمد علي يمر عليهم ويقول لهم «أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة» (٢) الله أكبر . . لقد هبت رياح الجنة على قلوبهم فأطفأت نار العذاب في غمضة عين .

وهنا بدأت نفوسهم تشعر بالراحة والطمأنينة . . وبدلاً من المعاناة التي كانوا يجدونها من أثر التعذيب أصبحوا يستعذبون العذاب في سبيل الله ويحلمون بالجنة ليلاً ونهارًا .

### أول شهيدة في الإسلام

وكان أبو جهل الفاسق – الذي يغري بهم في رجال من قريش – إن سمع برجل قد أسلم له شرف ومنعة، أنَّبه وخزّاه وقال: تركت دين أبيك وهو خير منك، لنُسفِّهنَّ حلمك، ولنفلين رأيك، ولنضعن شرفك. وإن كان تاجرًا قال: والله لنكسدن تجارتك

<sup>(</sup>١) الاستيعاب/ (٣٢٤/٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١/ ١٤٩) والحاكم (٣/ ٢٨٤) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.وقال الذهبي: صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ١٨٨) وقال مصطفى العدوي: صحيح لشواهده. أما قوله ﷺ: «صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة» فرواه الحاكم (٣٨٣/٣) وسكت عنه الحاكم والذهبي لأنه منقطع.

ولنهلكن مالك، وإن كان ضعيفًا ضربه، وأغرى به، لعنه الله وقبحه (١).

وظلت الصحابية الكريمة سمية ﷺ تتحمل الغذاب، وتصبر على أذى أبي جهل صبر الأبطال، فلم تصبأ، ولم تهن عزيمتها أو يضعف إيمانها الذي رفعها إلى مستوى الخالدات من النساء، بل الأوليات في لائحة الصابرات (٢).

وبدأت المحنة تتحول إلى منحة ربانية بعد أن بشرهم النبي ﷺ بالجنة، وهنا تقوم (أم عمار) سمية ﷺ لتكتب بدمها سطورا من النور على جبين التاريخ لتكون أول شهيدة في الإسلام. وذلك عندما تعرض لها الهالك أبو جهل – عليه من الله ما يستحقه – فطعنها في موطن عفتها فقتلها (٣).

قال مجاهد كَغُلَلْتُهُ أول شهيدة كانت في أول الإسلام أم عمار سمية طعنها أبو جهل بحربة في قُبلها (٤).

وكان استشهاد سمية على في السنة السابعة قبل الهجرة فيا ليت نساء المسلمين يتخذن من سيرة الصحابية الجليلة مثلاً يحتذينه في التضحية والفداء، والصبر والصمود.

رضي الله - تعالى - عن سمية أم عمار، ورحم الله أول شهيدة في الإسلام، وأم أول من بنى مسجدًا يُصلِّى فيه (عمار) وسلام عليك أيتها الأسرة الياسرية الصامدة، والله - تعالى - المسؤول أن يعوضهم على صبرهم وجهادهم بجنة عرضها السموات والأرض، أُعدت للمتقين، وما ذلك على الله بعزيز (٥).

فرضى الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.

张张张

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٥/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) نساء مبشرات بالجنة (ص ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) أصحاب الرسول ﷺ للمصنف (١/ ٥٢٧).

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (٣/ ٥٩).

<sup>(</sup>٥) صور من سير الصحابيات/ السحيباني (ص ١٤٣).

# أم ورقة بنت الحارث على

#### (قِرَي في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة)

#### محمد رسول الله ﷺ

لقد رفع الإسلام المرأة إلى أبعد مما يطمح خيالها، ويصبو أملها، وساق لها من آي الذكر الحكيم، ما بهر سناه بصرها، وملكت محجته نفسها، واستقادت بلاغته وحسن مساقه قلبها، وأنصتت لما وصف به الله رحمته وعزته، وناره وجنته، وما أعد للصابرات والمحسنات من جزيل الأجر، وسنتي المنزلة، فأثار ذلك عاطفتها، وأفاض وجدانها، وأنار بصيرتها، فكان حقا لذلك أن يصيب حبة قلبها، ويجول في مجال دمها، ويتأشب بين أحناء ضلوعها (١).

وها نحن اليوم على موعدٍ مع صحابية جليلة وحَّدت همومها فجعلتها همَّا واحدًا – هم الآخرة – فكانت لا تنشغل بزخارف الدنيا الفانية بل كانت تعلم يقينًا أن تسبيحة واحدة في صحيفة المؤمن خيرٌ من الدنيا وما فيها فجعلت بيتها مسجدًا وضربت المثل في العبادة وتعايشت مع كتاب الله حتى أصبحت كل آية فيه وكأنها تسري في عروقها لتغذي قلبها بنضرة الإيمان ورحيق الطاعة.

إننا على موعدٍ مع الصحابية الجليلة: أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصارية. فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع سيرتها العطرة من خلال تلك السطور.

#### كانت من السابقات

لما بعث الله حبيبه ﷺ وأرسله بالهدى ودين الحق كانت هناك قلوب طاهرة تنتظر هذا الدين العظيم لتعيش في رحاب الطهر وتنعم في ظل الإيمان... فاستجابت تلك القلوب لدعوة الحق من أول وهلة ولم تتأخر عن دعوة الحق وما كان الأصحاب الفطر السليمة النقية التقية أن يتأخروا عن هذا الخير.

ولما اشتد إيذاء المشركين بأصحاب الحبيب علي أذن لهم في الهجرة ثم هاجر بعدهم

<sup>(</sup>١) عودة الحجاب/ الشيخ محمد إسماعيل (٢/ ٥٣٩).

الحبيب على إلى المدينة التي أضاء كل شيء فيها بقدوم النبي على.

# فرحتها بقدوم النبي علي

قال عروة بن الزبير: سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله على من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة، فينتظرون حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يومًا بعد ما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أُطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله على وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، فثار المسلمون إلى السلاح (۱).

قال الإمام ابن القيم: وسُمعت الوجبة والتكبير في بني عمرو بن عوف. وكبر المسلمون فرحا بقدومه، وخرجوا للقائه، فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، فأحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشاه، والوحي نزل عليه : ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنَهُ وَجَبْرِيلُ وَصَلِيحُ ٱلمُؤْمِنِينُ وَالْمَلَيْكُ أَلَهُ مَوْلَنَهُ وَجَبْرِيلُ وَصَلِيحُ النّهُ عَالَمَ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالّ

وكانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال، وكان يومًا مشهودًا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها، وقد رأى اليهود صدق بشارة حبقوق النبي: إن الله جاء من التيمان والقدوس من جبال فاران (٣).

وبعد الجمعة دخل النبي ﷺ المدينة، ومن ذلك اليوم سميت بلدة يثرب بمدينة الرسول ﷺ ويعبر عنها بالمدينة مختصرًا، وكان يومًا تاريخيًا أغر، فقد كانت البيوت والسكك ترتج بأصوات التحميد والتقديس، وكانت بنات الأنصار تتغنى بهذه الأبيات فرحًا وسرورًا:

<sup>(</sup>١) رحمة للعالمين (٢/ ١٠٢).

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (۲/ ۵۶).

<sup>(</sup>٣) صحيفة حبقوق (٣/٣).

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

أيها المسبعوث فبنا جئت بالأمر المطاع

وهنا أحست (أم ورقة) بأن السعادة تغمر قلبها وترفرف على سمائها وتسكن جوارحها. . فقد جاء النبي ﷺ الذي لطالما سمعت عنه وآمنت برسالته. . جاء الحبيب ﷺ الذي أنقذ الله به البشرية كلها من ظلمات الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان.

وأخذت (أم ورقة) تنهل من النبع الصافي مباشرة فقد كانت تغتنم كل فرصة لتتعلم ما يعينها على طاعة الله .

#### العابدة في محرابها

وعندما لامس الإيمان شغاف قلبها وبايعت الحبيب ﷺ بدأت تتعايش مع آيات الله فكانت تقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار حتى صارت قارئة مجيدة تُتقن قراءته وفهمه وحفظه غاية الإتقان.

بل وعكفت على جمع الآيات المكتوبة على العظم والجلد وغيرها حتى جمعت القرآن كله في بيتها. . . وعندما أراد أبو بكر ﷺ أن يجمع القرآن بعد وفاة رسول الله ﷺ كانت (أم ورقة) من المراجع الأساسية والهامة التي عول عليها الخليفة عندما أمر (زيد ابن ثابت) بجمع القرآن.

هكذا كانت على خدمة دين الله.

#### مكانتها عند رسول الله ﷺ

وكان رسول الله ﷺ يقدر (أم ورقة) ويعرف مكانتها ويقدر تقواها وعبادتها وورعها واهتمامها البالغ بكتاب الله ﷺ فكان يزورها بين الحين والحين إكرامًا لها وإعزازًا لمكانتها.

عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة رضي قال: «كان رسول الله ﷺ يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنًا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها» (١) قال عبد الرحمن – راوي

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٥٥٣).

الحديث -: فأنا رأيت مؤذنها شيخًا كبيرًا.

وكانت أم ورقة تسعد بزيارة رسول الله ﷺ سعادة ليس لها حدود – وحُق لها أن تسعد بذلك فإن أحدنا يتمنى أن يرى النبي ﷺ مرة واحدة في منامه فكيف بمن يزوره النبي ﷺ في بيته ؟-.

وهكذا جعلت أم ورقة ﷺ من بيتها مسجدًا تؤدي فيه الصلوات كلها، وذلك بإشارة من النبي ﷺ الكريم الذي لاحظ نقاء نفسها وصفاء سريرتها، فجعلها إمامًا للنساء، فكن يقتدين بها في العبادة والعلم والزهد.

## إن الله يرزقك الشهادة

قال ﷺ: «من سأل الشهادة بصدق بلّغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشهه (١).

لقد كانت أم ورقة تحب الجهاد وتشتهي الشهادة في سبيل الله فلما علمت أن النبي على الله قلما علمت أن النبي على قد ندب أصحابه للخروج في غزوة بدر فما كان منها إلا أن أسرعت نحو النبي على المستأذنه في أن تخرج معه لتداوي الجرحى طمعًا منها في أن يرزقها الله الشهادة في سبيله فما كان من النبي على الله الله الله سيرزقها الشهادة وهي في بيتها.

فعن أم ورقة أن النبي ﷺ، لما غزا بدرًا، قالت: قلت له: يا رسول الله، ائذن لي في الغزو معك، أُمرٌض مرضاكم، لعل الله أن يرزقني شهادة. قال: «قري في بيتك، فإن الله تعالى يرزقك الشهادة» (٢). قال: فكانت تُسمى الشهيدة.

وعادت تلكم العابدة الزاهدة التقية إلى بيتها - طاعة لأمر رسول الله ﷺ -... عادت تنتظر الشهادة التي بشرها بها رسول الله ﷺ.

وعلم الناس بتلك البشارة التي بشَّرها بها رسول الله ﷺ حتى كان الحبيب ﷺ إذا أراد أن يزورها يصطحب معه ثُلة من أصحابه الكرام ويقول لهم: «انطلقوا بنا نزور الشهيدة».

#### ثبات على العهد

ولما توفي الحبيب ﷺ حزنت عليه (أم ورقة) حُزنًا كاد أن يمزق قلبها ولكنها بقيت

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم وابن ماجة والنسائي والترمذي وأبو داود عن سهل بن حنيف.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٥٥٢).

على العهد عابدة زاهدة قائمة صائمة.

وما زالت تذكر بشارة الحبيب ﷺ لها بأن الله سيرزقها الشهادة... ولقد مات رسول الله ﷺ وهو راضٍ عنها. فلم يبق لها إلا الشهادة لتكتمل فرحتها وسعادتها في الدارين.

#### وحاق وقت الرحيل

وتأتي اللحظة المناسبة التي قدَّر الله أن يرزقها فيها الشهادة. فلقد كانت (أم ورقة) تنتظر تلك اللحظة بكل شوقي ولهفة.

وكانت (أم ورقة) ليس معها أحد في بيتها إلا غلام وجارية يخدمانها ويعيشان معها: جارية مملوكة وعبدٌ مملوك ورثتهما عن أهلها. . . فلما أسلمت وعدتهما بالحرية والعتق بعد موتها فما كان منهما إلا أن تعجّلا موتها. . . ولكن كيف كان ذلك ؟

لقد كان فتاها وفتاتها، اللذان غذتهما بإحسانها وفضلها، وأغدقت عليهما من عطفها وحنانها وعظيم رعايتها، غير جديرين بما أسلفت لهما وقدمت إليهما، وانطبقت عليهما الحكمة المأثورة (اتق شر من أحسنت إليه) إذ عز عليهما أن يريا مدة ولائهما لها تطول...، كما غرهما بمالها وغناها الغرور واستيقظ في نفسيهما غدر الشيطان وفجوره...

فدبروا ذات ليلة جريمة قتلها...، فماتت «شهيدة» الظلم والبغي والغدر تمامًا كما تنبأ لها رسول الله ﷺ.

وفرا هاربين !! . . ولكن إلى أين ؟

فقد أمسكت بهما يد العدالة، وأُعيدا إلى المدينة، حيث لقيا جزاء ما جنت أيديهما.

فقُتلا... وصُلبا... ليكونا عبرة لمن يعتبر...، وعم المدينة حزن شديد، ولم تبق عين إلا ودمعت حزنًا على «أم ورقة»... ولم يبق قلب إلا وقد انفطر ألمًا على المؤمنة الفاضلة.

ففي جزء من الحديث الذي رواه أبو داود عن قصة شهادتها: قال: وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي ﷺ أن تتخذ في دارها مؤذنًا فأذن لها، قال: وكانت دبرت غلاما وجارية، فقاما إليها فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهبا.

فأصبح عمر فقام في الناس فقال: من كان عنده من هذين عِلْم، أو من رآهما، فليجئ بهما، فأمر بهما فَصُلِبَا، فكانا أول مصلوب بالمدينة (١).

لقد مضت في طريقها إلى الله ولم تنشغل - طرفة عين - بالدنيا وحُطامها الزائل بل تطلعت إلى ما عند الله في الآخرة من النعيم المقيم فأكرمها الله أيما إكرام ورزقها الشهادة - فنعم أجر العاملين -.

رضي الله عن (أم ورقة) التي خدمت دينها خدمة عظيمة وكان لها دورٌ جليل في جمع القرآن في عهد الصدِّيق ﷺ . . فكل مسلمٍ يقرأ حرفًا في كتاب الله فهو في ميزان حسناتها – إن شاء الله – .

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٥٥٢).

# صفية بنت عبد المطلب ريك

#### (أم حواري رسول الله ﷺ ... وأول من قتلت مشركًا)

وها نحن على موعدٍ مع صحابية جمع الله لها بين سُؤدد الحسب وعز الإسلام. . إنها الصابرة المجاهدة المؤمنة بالله . . إنها المرأة التي كانت تحمل هم الإسلام ليلاً ونهارًا . . إنها عمة النبي على صفية بنت عبد المطلب الهاشمية على .

#### المجد يكتنفها من كل جانب

اكتنف المجد صفية بنت عبد المطلب من كل جانب: فأبوها، عبد المطلب ابن هاشم جد النبي على وزعيم قريش وسيدها المطاع وأمها، هالة بنت وهب أخت آمنة بنت وهب والدة الرسول على المسلم المسلم المسلم والدة الرسول المسلم المسلم

وزوجها الأول، الحارث بن حرب أخو أبي سفيان بن حرب زعيم بني (أُميَّة)، وقد تُوفِّيَ عنها.

وزوجها الثاني، العوَّام بن خويلد أخو خديجة بنت خويلد سيدة نساء العرب في الجاهلية، وأولى أمهات المؤمنين في الإسلام.

وابنها، الزبير بن العوام حواريُّ رسول الله ﷺ.

أفبعد هذا الشرف شرف تطمح إليه النفوس غير شرف الإيمان ؟!(١)

### نشأتها

نشأت صفية في بيت عبد المطلب سيد قريش وزعيمها بلا منازع، وقائدها ورائدها، وصاحب السؤدد والمجد والشرف، حكيم مكة، ورأس الأمر فيها، كما اجتمعت له بالإضافة إلى كل ذلك سقاية الحاج.

ولقد تأثرت صفية بكل تلك العوامل، ومن خلالها تكونت شخصيتها القوية النافذة، فكانت فصيحة بليغة، قارئة عالمة، شجاعة فارسة، تمتطي صهوة الخيل كأبرع

<sup>(</sup>١) صور من حياة الصحابيات/ د. عبد الرحمن الباشا (ص ٢٢).



الفرسان، وتقاتل بالسيف والرمح كأمهر الشجعان(١).

وعندما توفي والدها عبد المطلب تأثرت لموته وامتلأ قلبها حزنًا عليه فقد كان أحب الناس إلى قلبها.

# وراء كل بطل ... أم عظيمة

إذا قلبت صفحات تاريخنا الإسلامي، فلا تكاد تقف على عظيم ممن ذلّت لهم نواصي الأمم، ودانت لهم الممالك، وطبّق ذكرهم الخافقين، إلا وهو ينزع بعِرقه وخُلُقه إلى أم عظيمة، وكيف لا يكون ذلك والأم المسلمة قد اجتمع لها من وسائل التربية ما لم يجتمع لأخرى ممن سواها ؟ مما جعلها أعرف خلق الله بتكوين الرجال، والتأثير فيهم، والنفاذ إلى قلوبهم، وتثبيت دعائم الخلق العظيم بين جوانحهم، وفي مسارب دمائهم: فالزبير بن العوام: فارس رسول الله على الذي بلغ من بسالته وبطولته، أن عدل به الفاروق على ألفًا من الرجال، حين أمد به جيش المسلمين في مصر، وكتب إلى قائدها عمرو بن العاص على يقول: «أما بعد: فإني أمددتك بأربعة آلاف رجل، على كل ألف: رجل منهم مقام الألف: الزبير بن العوام، والمقداد بن عمرو، وعبادة بن الصامت، ومسلمة بن خالك».

وقد صدقت فِراسة الفاروق وسجل التاريخ في صفحاته أن الزبير لا يعدل ألفًا فحسب، بل يعدل أمة بأسرها، فقد تسلل إلى الحصن الذي كان يعترض طريق المسلمين، وصعد فوق أسواره، وألقى بنفسه بين حنود العدو، وهو يصيح صيحة الإيمان: «الله أكبر». ثم اندفع إلى باب الحصن، ففتحه على مصراعيه، واندفع المسلمون، فاقتحموا الحصن، وقضوا على العدو قبل أن يفيق من ذهوله.

هذا البطل العظيم إنما قامت بأمره أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي ﷺ، وأخت حمزة أسد الله، فقد شب في كنفها، ونشأ على طبعها، وتخلق بسجاياها (٢).

لقد توفي عنها زوجها العوام بن خويلد وترك لها طفلًا صغيرًا هو ابنها «الزبير» فَنَشَأته على الخشونة والبأس. . . وربته على الفروسية والحرب. . . وجعلت لَعِبه في بَرْي

<sup>(</sup>١) صور من سير الصحابيات/ السحيباني (ص ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) عودة الحجاب/ الشيخ محمد إسماعيل (ص ١٩٩ ، ٢٠٠).

السهام وإصلاح القِسي. ودأبت على أن تقذفه في كل مَخُوفة (١)، وتُقحمه (٢) في كل خطر...

فإذا رأته أحجم أو تردد ضربته ضربًا مبرحًا، حتى إنها عُونبت في ذلك من قِبل أحد أعمامه حِيث قال لها: ما هكذا يُضرب الولد. . . إنكِ تضربينه ضرب مُبغِضة لا ضرب أم؛ قارْتَجَزت (٣) قائلة:

من قال قد أبغضته فقد كذب وإنما أضربه لكي يَـلِبُ<sup>(1)</sup> . ويهزم الجيش ويأتي بالسَّلَب<sup>(0)</sup> .

#### وأنذر عشيرتك الأقربين

ولما أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة ونزل الوحي على الحبيب على الخبيب الله فبدأ النبي على الحبيب الله فبدأ النبي على يدعو قومه وعشيرته وأهله امتثالاً لقول الحق : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

عن عائشة، قالت: لما نزلت: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَالنَّمَرَاء: الآية ٢١٤] قام النبي عِبْد المطلب، لا أملك وَ عَشْدَ بنت عبد المطلب، با بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئًا؛ سلوني من مالي ما شئتم، (١).

فقذف الله نور الإسلام في قلب صفية على فأسلمت لله وكان ابنها الزبير قد سبقها إلى الإسلام.

ومنذ تلك اللحظة وهي تتعايش بقلبها وجوارحها مع هذا الدين العظيم، فتراها تصوم بالنهار وتقوم بالليل ولسانها لا يفتر عن ذكر الله، بل كانت دائمًا تفكر كيف تنصر هذا الدين، وماذا تستطيع أن تقدم لخدمة هذا الدين العظيم.

<sup>(</sup>١) مخوفة: موقف يُخاف منه.

<sup>(</sup>٢) تُقحمه: تدفعه وتدخله.

<sup>(</sup>٣) ارتجزت: قالت شعرًا على بحر الرَّجز.

<sup>(</sup>٤) يلب: يصبح لبيبًا - واللبيب: الذكي العاقل.

<sup>(</sup>٥) صور من حياة الصحابة (ص ٢٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢٠٥) الإيمان، وأحمد (١٨٧/١)، والنساتي (٦/ ٢٥٠).

#### الهجرة إلى يترب

ولما اشتد إيذاء المشركين لأصحاب النبي عليه خشي عليهم الحبيب عليه من أن يُفتنوا في دينهم فأذن لهم بالهجرة إلى يثرب (المدينة المنورة) فكانت عمته صفية وابنها الزبير مع هؤلاء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم وتركوا أوطانهم رغبة فيما عند الله .

ونزلوا جميعًا في رحاب الأنصار الذين وضعوهم في العيون وأغلقوا عليهم الجفون خوفًا عليهم من نسيم الهواء.

وهناك عاشت صفية على أجمل أيام حياتها في ظل تلك البيئة الإيمانية وبعيدًا عن بطش المشركين وتعذيبهم.

## صفحات مشرقة من جهادها في سبيل الله

وعلى الرغم من أنها كانت تخطو نحو الستين من عمرها الحافل بالعطاء إلا أنها كان لها مواقف في أرض الشرف والجهاد لن ينساها التاريخ وستظل تلك المواقف نورًا على الدرب ينير الطريق للأجيال القادمة لتعرف طريق العزة والبطولة والفداء.

#### جهادها في يوم أحد

ففي يوم أُحد خرجت على مع بعض النساء فكانت تنقل الماء وتسقي العطاش وتبري السهام وتداوي الجرحى. وكانت تدعو لجند المسلمين بالنصر على الأعداء لتعلو راية الإسلام خفاقة عالية.

وكان في تلك الغزوة ابن أخيها رسول الله ﷺ وأخوها حمزة بن عبد المطلب (أسد الله) وابنها الزبير بن العوام (حواري رسول الله ﷺ).

# حفاع عن النبي ﷺ ... وصبر على مقتل أخيها حمزة ﷺ

ولما انهزم المسلمون بعد أن خالف الرماة أمر رسول الله على بالثبات سواء كان النصر أم كانت الأخرى، وانفض أكثر الناس عن رسول الله على، ولم يبق حوله سوى القلائل

من أصحابه، قامت صفية على وبيدها رمح تضرب به في وجوه الناس الفارين المنهزمين، والأعداء المشركين، وتقول لهم: «انهزمت عن رسول الله!!» فلما رآها رسول الله على أشفق عليها فقال لابنها «الزبير بن العوام»: «القاها فأرجعها، لا ترى ما بشقيقها» أي حمزة بن عبد المطلب على فلقيها «الزبير» فقال: يا أمّه إن رسول الله على يأمرك أن ترجعي . . . .

فقالت صفية: «ولِمَ ؟ فقد بلغني أنه مُثُل بأخي، وذلك في الله عَمَّلٌ قليل، فما أرضانا بما كان من ذلك، فأخبره بذلك لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله تعالى». وعاد الزبير إلى رسول الله عَلِيَّة، فقال عَلِيَّة: «خل سبيلها»، فأتت (صفية) «الحمزة» فنظرت إليه، وصلَّت عليه، واسترجعت واستغفرت، ثم أمر رسول الله عَلِيَّة به فدُفن (۱).

# كانت أول من قتلت مشركًا

وفي يوم الخندق اجتمعت كتائب الكفر لتقضي على الإسلام والمسلمين ولكن الله على غالبٌ على أمره فسلط عليهم جُند الريح فكفأت قدورهم واقتلعت خيامهم وتبعثروا في الصحراء كتبعثر الفئران. وكان لصفية موقفٌ عظيم في يوم الخندق.

لما خرج رسول الله على الخندق؛ جعل نساءه في أُطُم (٢) يقال له: فارع. قال عروة: «كان النبي عَلَيْ إذا خرج لقتال عدوه رفع نساءه في أطم حسّان هي الأنه كان من أحصن الآطام. . . فجاء يهودي فلصق بالأطم ليسمع. قالت صفية: فأخذت عمودًا فنزلت إليه، حتى فتحت الباب قليلاً قليلاً، فحملت عليه فضربته بالعمود فقتلته» (٣).

وعند ابن إسحاق: وهي أول امرأة قتلت رجلًا من المشركين.

وفي رواية: «فجاء إنسان من اليهود فرقى في الحصن، حتى أطلَّ عليهن. قالت صفية بنت عبد المطلب: فقمت إليه، فضربته حتى قطعت رأسه، فأخذت رأسه فرميت به عليهم» (٤).

<sup>(</sup>١) الروض الأنف للسهيلي (٣/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) أُطم: كل حصن مبني من الحجارة.

<sup>(</sup>٣) انظر طبقات ابن سعد (٨/ ٢٧) والمستدرك (٤/ ٥١).

<sup>(</sup>٤) الإصابة (٧/٤٤٧).

## وفاة الرسول ﷺ

ويتسرب النبأ الفادح من البيت المحزون وله طنين في الآذان وثقل ترزح تحته النفوس وتدور به البصائر والأبصار. وشعر المؤمنون أن آفاق المدينة أظلمت فتركتهم لوعة الثكل حيارى، لا يدرون ما يفعلون. وحزنت صفية على موت الحبيب على على على كاد أن يمزق قلبها.

عن أنس ﷺ قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ﷺ المدينة أضاء منها كل شيء ُ فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا عن النبي ﷺ الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا<sup>(١)</sup>.

وقال الحافظ ابن رجب زحمه الله: لما توفي ﷺ اضطرب المسلمون فمنهم من دُهش فخولط، ومنهم من أُقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية وقال: إنما بُعث إليه (٢).

#### وجاق وقت الرحيل

وبعد وفاة الحبيب على ظلت صفية على نهج النبي على تسير على سنته عابدة قائمة صائمة خاشعة لله إلى أن جاءت اللحظة التي تنام فيها على فراش الموت بعد هذا العمر المديد الحافل بالبذل والتضحية والفداء.

وفاضت روحها إلى بارئها لتلحق بالحبيب ﷺ في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٠٤/١٣ ، ١٠٥) وصححه الألباني في مختصر الشمائل وصحيح ابن ماجة.

<sup>(</sup>٢) لطائف المعارف (١١٤).

وتوفيت سنة عشرين للهجرة ودفنت بالبقيع ولها بضع وسبعون سنة (١).

رضي الله عن صفية بنت عبد المطلب. فقد كانت مثلاً فذًا للمرأة المسلمة ربَّت وحيدها فأحكمت تربيته، وأصيبت بشقيقها فأحسنت الصبر عليه، واختبرتها الشدائد فوجدت فيها المرأة الحازمة العاقلة الباسلة (٢).

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها

de ale ale

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء/ للذهبي (٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) صور من حياة الصحابيات (ص ٣٣ ، ٣٤) بتصرف.



# المنافقة الم

#### (من أراد الشهادة فليتزوج عاتكة بنت زيد)

هكذا كان أهل المدينة يقولون: من أراد الشهادة فليتزوج عاتكة بنت زيد كانت عند عبد الله بن أبي بكر فقُتل عنها ثم كانت عند عمر بن الخطاب فقُتل عنها ثم كانت عند الزبير فقُتل عنها.

\* إنها صحابية كريمة جمع الله لها من المكارم والفضائل قدرًا عظيمًا يعجز القلم عن وصفه.

- \* فهي أخت سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة .
  - \* وأمها أم كريز بنت الحضرمي.
- \* وخالها العلاء بن الحضرمي . . . الصحابي المشهور الذي قال عنه أبو هريرة : رأيت من العلاء ثلاثة أشياء لا أزال أحبه أبدا: قطع البحر على فرسه يوم دارين . وقدم يريد البحرين ، فدعا الله بالدهناء ، فنبع لهم ماء فارتووا . ونسي رجل منهم بعض متاعه ، فرد ، فلقيه ، ولم يجد الماء . ومات ونحن على غير ماء ، فأبدى الله لنا سحابة ، فمطرنا ، فغسلناه ، وحفرنا له بسيوفنا ، ودفناه ، ولم نلحد له (١) .
- \* وخالتها (الصعبة بنت الحضرمي) أم طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة أيضًا.
- \* وزوجها الأول (عبد الله بن أبي بكر الصديق) وهو ابن أفضل أصحاب النبي ﷺ وأول العشرة المبشرين بالجنة.
- \* وبعد استشهاده كان زوجها الثاني فاروق الأمة (عمر) وهو من العشرة المبشرين
   بالجنة .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء/ للذهبي (١/٢٦٥ ، ٢٦٦).

\* وبعد استشهاده كان زوجها الثالث (الزبير بن العوام) وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة.

\* وكانت عاتكة بنت زيد قد اشتهرت بين نساء قريش بالفصاحة والبلاغة ورجاحة العقل والجمال البارع.

وأنا أسألكم بالله: من الذي يستطيع أن يكتب كلمة واحدة يعبر بها عن تلك المكارم والفضائل التي جمعها الله لهذه الصحابية الجليلة.

فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع سيرة هذه الصحابية الجليلة.

#### والبلد الطيب يخرج نباته بإذي ربه

لقد كان أبوها (زيد بن عمرو بن نفيل) فريدًا في عصره وزمانه فقد كان الناس يعبدون الأصنام وهو يعبد الواحد الديًان فخرج من صُلبه هذا الجيل المبارك وعلى رأسهم سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة و (عاتكة بنت زيد) تلكم الصحابية الجليلة.

وكان (زيد بن عمرو) يُحيي الموءودة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: مَهُ! لا تقتلها أنا أكفيك مؤنتها، فيأخذها، فإذا ترعرعت، قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤنتها (١٠).

وكان يعيب على قريش، ويقول: الشاة خلقها الله، وأنزل لها من السماء، وأنبت لها من السماء، وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله ؟. وحتى نسعد بتلك السيرة العطرة فتعالوا بنا لنرى كيف كان حال (زيد بن عمرو) وما هي قصته لنعرف كيف خرجت تلك الثمرة من أغصان هذه الشجرة المباركة.

#### رجلا البجيد

اجتمعت قريش يومًا في عيدِ لهم عند صنم من أصنامهم كانوا يعظمونه وينحرون له، ويعكفون عنده، ويدورون به، وكان ذلك عيدًا لهم (في) كلّ سنة يومًا، فخلص منهم

أخرجه البخاري معلقًا (٣٨٢٨) في المناقب، والحاكم ووصله وصححه (٣/ ٤٠٤) ووافقه الذهبي.

أربعة (نفر) نجيًا (١٠)، ثم قال بعضهم لبعض: تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض؛ قالوا: أجل – وهم: ورقة بن نوفل وعبيد الله ابن جحش، وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب؛ وعثمان بن الحويرث؛ وزيد ابن عمرو بن نفيل، فقال بعضهم لبعض: تعلمُوا والله ما قومكم على شيء القد أخطؤوا دين أبيهم إبراهيم! ما حَجر نُطيف به، لا يسمع ولا يُبصر ولا يضر ولا ينفع! يا قوم! التمسوا لأنفسكم (دينًا) فإنكم والله ما أنتم على شيء.

فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنفية، دين إبراهيم.

فأما ورقة بن نوفل فاستحكم في النصرانية، واتبع الكتب من أهلها حتى علم علمًا من أهل الكتاب.

وأما عبيد الله بن جحش فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى أسلم، ثم هاجر مع المسلمين إلى الحبشة، ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان مسلمة؛ فلما قدمها تنصر، وفارق الإسلام حتى هلك هنالك نصرانيًا.

وأما عثمان بن الحويرث فقدم على قيصر ملك الروم فتنصُّر، وحسُنت منزلته عنده.

وأما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل في يهودية ولا نصرانية، وفارق دين قومه، فاعتزل الأوثان، ونهى عن قتل الموءودة، وقال: أعبدُ ربَّ إبراهيم؛ وبادى قومه بعيب ما هم عليه.

وعن أسماء بنت أبي بكر الله قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نُفيل شيخًا كبيرًا مُسندًا ظهرهُ إلى الكعبة وهو يقول: يا معشر قريش، والذي نفسُ زيد ابن عمرو بيده، ما أصبح منكم أحدُ على دين إبراهيم غيري، ثم يقول: اللهم لو أني أعلم أيَّ الوجوه أحبً إليك عبدتك به، ولكني لا أعلمه، ثم يسجدُ على راحته.

قال ابن إسحاق: وحُدَّثت أن ابنه، سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل، وعمر ابن الخطاب – وهو ابن عمّه – قالا لرسول الله ﷺ: أنستغفرُ لزيدِ بن عمرو ؟ قال: «نعم فإنه يُبعثُ أمةً وحدهُ» (٢٠).

<sup>(</sup>١) النجي: جماعة يتحدثون سرًا يخفون حديثهم عن غيرهم.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (١٦٤٨) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح.

وقال زيد بن عمرو بن نفيل في فِراق دين قومه، وما كان لقي منهم في ذلك:

أربٌ واحسدٌ أم ألسف ربُ عندلتُ السلات والعُزَّى جميعًا فسلا العُزى جميعًا فسلا العُزى جميعًا ولا أدبنُ ولا ابنتيها ولا هُسبلاً أدبنُ وكان ربّا عجبتُ وفي الليالي مُعجباتُ بانً السله قد أفسنى رجالاً وأبينا السرءُ يُفترُ ثابَ يومًا وليننا المرءُ يُفترُ ثابَ يومًا وليننا المرء يُفترُ ثابَ يومًا ولينا المرء يُفترُ ثابَ يومًا ولينا المرء يُفترُ ثابَ يومًا ولين الله وبكم احفظوها قدرى الأبراد دادهُممُ جنسانُ وخِزيٌ في الحياةِ، وإن يمُوتُوا وخِزيٌ في الحياةِ، وإن يمُوتُوا

أدبنُ إذا تُنقسمتِ الأمورُ؟ كذلكَ يفعلُ الجلدُ الصبورُ ولا صَنَمي بني عمرو أزُورُ لنا في الدهر إذ جلمي يسيرُ وفي الأيام يعرفها البصيرُ كشيرًا كان شأنهم الفجورُ فيزبلُ منهم الطفلُ الصغيرُ (١) كما يتروَّح العُصنُ المطيرُ (١) ليغفرَ ذنبي الرَّبُ العفورُ متى ما تحفظوها لا تبورُوا وللكفارِ حامية سعيرُ وللكفار عامية سعيرُ

وكان زيد بن عمرو قد أجمع الخروج من مكة ليضرب في الأرض يطلبُ الحنيفية دين إبراهيم ﷺ، فكانت صفيةُ بنتُ الحضرمي كلما رأته قد تهيأ للخروج وأراده آذنت به الخطاب بن نفيل.

وكان يعاتبه على فراق دين قومه.

وكان الخطاب قد آذى زيدًا حتى أخرجه إلى أعلى مكة، فنزل حِراء مقابل مكة، ووكَّل به الخطابُ شابًا من شبابِ قريش وسُفهائهم، فقال لهم: لا تتركوه يدخل مكة؛ فكان لا يدخلها إلا سرًا منهم، فإذا علموا بذلك آذنوا به الخطاب فأخرجوه وآذوه كراهية أن يُفسد عليهم دينهم، وأن يتابعه أحدٌ منهم على فراقه.

ثم خرج يطلبُ دينَ إبراهيم عليه السلام، ويسألُ الرهبان والأحبار، حتى بلغ

<sup>(</sup>١) يزبل: زَبلَ الطفل إذا شب وكبر.

<sup>(</sup>۲) يفتر: فتر الشيء يفتر. سكن بعد حدته. ثاب: رجع. يتروح: يهتز ويحتضر. وينبت ورقه بعد سقوطه.

الموصل والجزيرة كلها، ثم أقبل فجال الشام كله، حتى انتهى إلى راهب بميفعة (١) من أرض البلقاء (٢) كانت ينتهي إليه علم أهل النصرانية فيما يزعمون، فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم؛ فقال: إنك لتطلبُ دينًا ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم، ولكن قد أظل زمانُ نبي يخرجُ من بلادك التي خرجت منها، يُبعث بدين إبراهيم الحنيفية، فالحق بها، فإنه مبعوث الآن، هذا زمانه. وقد كان شام اليهودية والنصرانية فلم يرض شيئًا منهما، فخرج سريعًا، حين قال له ذلك الراهبُ ما قال، يريد مكة، حتى إذا توسَّط بلاد لخم عدوا عليه فقتلوه (٣).

# زواجها من عبد الله بن أبي بكر 👺

أخرج أبو نعيم من حديث عائشة أن عاتكة كانت زوج عبد الله بن أبي بكر الصديق. وقال أبو عمر: كانت من المهاجرات، تزوجها عبد الله بن أبي بكر الصديق، وكانت حسناء جميلة فأولع بها، وشغلته عن مغازيه، فأمره أبوه بطلاقها فقال:

يقولون طلقها وخيم مكانها مقيما تمني النفس أحلام نائم وإن فراقي أهل بيت جمعتهم على كثرة مني لإحدى العظائم ثم عزم عليه أبوه حتى طلقها، فتبعتها نفسه، فسمعه أبوه يومًا يقول:

ولم أر مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها من غير جرم تطلق فرقً له أبوه، وأذن له فارتجعها ثم لما كان حصار الطائف أصابه سهم، فكان فيه هلاكه، فمات بالمدينة، فرثته بأبيات منها (1)؛

رُزیت بخیر الناس بعد نبیهم فآلیت لا تنفك عینی سخینة مدی الدهر ما غنّت حمامة أیكة فلله عینا من رأی مثله فتی

وبعد أبي بكر وما كان قصَّرا عليك ولا ينفك جلدي أغبرا وما طرد الليل الصباح المنورا أكرَّ وأحمى في الجهاد وأصبرا

<sup>(</sup>١) بميفعة: أصل الميفعة الموضع المرتفع من البقاع.

<sup>(</sup>٢) البلقاء: كورة من أعمال دمشق قصبتها عمان وفيها قرى كثيرة ومزارع واسعة. . قاله ياقوت.

<sup>(</sup>٣) السيرة لابن هشام (١/ ١٩١-١٩٨) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) الإصابة/ للحافظ ابن حجر (٨/٢٢٧).



### إذا شرعت فيه الأسنة خاضها إلى الموت حتى يترك الرمح أحمرا

#### فاروق الأمة والزواج المبارك

فلما استشهد عبد الله وانقضت عدتها تزوجها فاروق الأمة عمر رهي فاحتلت عنده مكانة رفيعة وتعلمت الكثير والكثير من علمه وزهده وورعه.

عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: كانت عاتكة تحب عبد الله بن أبي بكر، فجعل لها طائفة من ماله على ألا تتزوج بعده، ومات؛ فأرسل عمر إلى عاتكة أن قد حرمت ما أحل الله لك، فردي إلى أهله المال الذي أخذته، ففعلت، فخطبها عمر فنكحها.

وذكر أبو عمر في «التمهيد» أن عمر لما خطبها شرطت عليه ألا يضربها ولا يمنعها من الحق ولا من الصلاة في المسجد النبوي.

وعن موسى بن عقبة، عن سالم - أن عاتكة بنت زيد كانت تحت عمر، فكانت تكثر الاختلاف إلى المسجد النبوي، وكان عمر يكره ذلك، فقيل لها في ذلك، فقالت: ما كنت بتاركته إلا أن يمنعني، فكأنه كره أن يمنعها، فتزوجها رجل بعد عمر فكان يمنعها. قلت لسالم: من هو ؟ قال: الزبير بن العوام (١).

#### فراق مؤلم

ولما كانت (حجة الوداع) ألقى النبي ﷺ خطبته الجامعة على أصحابه.

فلقد كان الرسول ﷺ يريد – بعد بلاء طويل في إبلاغ الرسالة – أن يُفرغ في آذان الناس وقلوبهم آخر ما لديه من نصح.

كان يحس أن هذا الركب سينطلق في بيداء الحياة وحده، فهو يصرخ به كما يصرخ الوالد بابنه الذي انطلق به القطار، يوصيه الرشد، ويذكره بما ينفعه أبدًا.

وكان هذا النبي ﷺ الطيب، كلما أوجس خيفة من مكر الشيطان بالناس، أعاد صيحات الإنذار، واستثار أقصى ما في الأعماق من انتباه. ثم ساق الهدى والعلم. . وقطع المعاذير المنتحلة، وانتزع - بعد ذلك - شهادة من الناس على أنفسهم وعليه أنهم

<sup>(</sup>١) الإصابة/ للحافظ ابن حجر (٢٢٨/٨).

قد سمعوا، وأنه قد بلُّغ.

لقد ظل ثلاثًا وعشرين سنة يصل الأرض بالسماء ويتلو على القاصي والداني آي الكتاب الذي نزل به الروح الأمين على قلبه، ويغسل أدران الجاهلية التي التاث بها كل شيء، ويربي من هؤلاء العرب، الجيل الذي يفقه الحقائق ويفقه المعالم فيها..

وها هو ﷺ يمرض مرضًا شديدًا وينام على فراش الموت وما هي إلا أيام حتى فاضت روحه إلى بارئها .

وتسرب النبأ الفادح من البيت المحزون، وله طنين في الآذان. وثقل ترزح تحته النفوس، وتدور به البصائر والأبصار.

وشعر المؤمنون أن آفاق المدينة أظلمت، فتركتهم لوعة الثكل حيارى، لا يدرون ما يفعلون.

ووقف عمر بن الخطاب – وقد أخرجه الخبر عن وعيه – يقول: إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله توفي، وإن رسول الله ما مات ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فغاب عن قومه أربعين ليلة. ثم رجع بعد أن قيل قد مات.

والله ليرجعن رسول الله ﷺ، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات!. وحزنت عاتكة ﷺ لموت النبي ﷺ حُزنًا شديدًا كاد أن يمزق قلبها فقامت ترثي النبي ﷺ بتلك القصيدة:

> أمست مراكبه أوحشت وأمست تبكي على سيد وأمست نساؤك ما تستفيق وأمست شواحب مثل النصال يعالجن حزنا بعيد الذهاب هو الفاضل السيد المصطفى فكيف حياتي بعد الرسول

وقد كان يركبها زينها تردد عبرتها عينها من الحزن يعتادها دينها قد عطلت وكبا لونها وفي الصدر مكتنع حينها على الحق مجتمع دينها وقد حان من ميته حينها

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى (۲/ ۳۳۲).

#### فاروق الأمة ... والشهادة

وعاشت في رحاب فاروق الأمة الأواب أجمل أيام عمرها ورأت مواقفه العظيمة لخدمة دين الله عَنَى وحرصه على الرعية فقد كان إسلامه فتحًا وكانت هجرته نصرًا وكانت ولايته عدلاً.

وظلت تتعلم بين يديه الكثير والكثير إلى أن جاء اليوم الذي قُتل فيه شهيدًا كما بشَّره الصادق الذي لا ينطق عن الهوى – رسول الله ﷺ

فعن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ صعد أُحدًا، ومعه أبو بكر وعمر، وعثمان، فرجف فضربه برجله، وقال: «اثبت أُحُد، فما عليك إلا نبي، وصدِّيق، وشهيدان، (١٠).

ورأى رسول الله على عمر ثوبًا غسيلاً فقال: «أجديد ثوبك هذا أم غسيل» ؟ قال: غسيل يا رسول الله، قال: «البس جديدًا، وعش حميدًا، وتوفّ شهيدًا، ويعطيك الله قرة عين في الدنيا والآخرة» (٢).

وعندما قُتل عمر ره بخنجر أبى لؤلؤة المجوسى قامت عاتكة ترثيه وتقول:

لا تملي على الإمام النجيب قد سقته المنون كأس شعوب (٣)

عيسن جودي بنعبسرة وننحيسب قبل لأهل النضراء والبؤس موتوا

# تتزوج جواري رسول الله ﷺ

وبعد استشهاد الفاروق تزوجها حواري رسول الله ﷺ وأحد العشرة المبشرين بالجنة – الزبير بن العوام – ﷺ .

وكان الزبير فارسًا مغوارًا لا يخشى الردى - الموت - أينما كان... ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله ﷺ.

فعاشت معه حياة كريمة كلها طاعة لله ﷺ وكانت تعلم أنه سيموت شهيدًا لأن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٣٦٧٥) في الفضائل، باب قول النبي لو كنت متخذًا خليلًا، وأبو داود رقم (٢٦٩١) في السنة، باب ما جاء في الخلفاء، والترمذي رقم (٣٦٩٧) في المناقب، باب مناقب عثمان بن عفان ﷺ وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٨/ ٨٨)، والنسائي في اليوم والليلة، وابن ماجة رقم (٣٥٥١)، والطبراني (١٣١٢). وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) شُعوب: أي الموت.

النبي ﷺ بشَّره بالشهادة.

فعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان على جبل حراء فتحرك. فقال رسول الله ﷺ «اسكُن. حراء! فما عليك إلا نبئ أو صديقٌ أو شهيدٌ» وعليه النبي ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان وعليٌ وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص ﷺ (١).

قال الإمام النووي كَغْلَلْتُهُ وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله على منها إخباره أن هؤلاء شهداء، وماتوا كلهم غير النبي على وأبي بكر شهداء، فإن عمر وعثمان وعليًا وطلحة والزبير - رضي الله عنهم - قُتلوا ظلمًا شهداء، فقتل الثلاثة مشهور، وقُتل الزبير بوادي السباع بقرب البصرة منصرفًا تاركًا للقتال، وكذلك طلحة اعتزل الناس تاركًا للقتال، فأصابه سهم فقتله، وقد ثبت أن من قُتل مظلومًا فهو شهيد (٢).

وها هو قاتل الزبير (ابن جرموز) – عليه من الله ما يستحقه – يستأذن على (علي) فقال: من هذا ؟ فقال: ابن جرموز يستأذن. فقال: ائذنوا له. ليدخل قاتل الزبير النار. إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير» .

وفي رواية: جيء برأس الزبير إلى عليّ، فقال عليّ: تبوأ يا أعرابيُّ مقعدك من النار، حدثني رسول الله ﷺ أن قاتل الزبير في النار (٤).

غَدَرَ ابن جُرْموزِ بفارس بُهمَةِ يا عمرو لو نبَّهتَه لوجدته ثكِلتك أمك إن ظفرت بمثله كم غمرة قد خاضها لم يَثْنِه والله ربك إن قتلت لَمُسلمًا

يوم اللقاء وكان غير مُعَرِّدِ لا طائشًا رعش البنان ولا اليدِ فيما مضى مما تَرُوحُ وتَغْتَديِ عنها طِرادُك يا ابن فَقْع الفَدْفَدِ حَلَّتْ عليك عُقوبة المُتَعَمِّدِ<sup>(٥)</sup>

وكان للزبير أربع نسوة فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف فجميع ماله خمسون

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤١٧) كتاب فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>۲) مسلم مع شرح النووي (۱۵/ ۲۷۱–۲۷۲).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم (٣/ ٣٦٧) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) قال الأرناؤوط: الفضل بن أبي الحكم روى عنه غير واحد، وقال أبو حاتم: شيخ بصرى، وذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجال الإسناد ثقات.

<sup>(</sup>٥) الطبقات لابن سعد (٣/ ١/٩٧).

ألف ألف ومائتا ألف (١).

#### وحائ وقت الرحيل

وبعد حياة طويلة مباركة مليئة بالبذل والعطاء والتضحية من أجل نُصرة دين الله . . . نامت ضيفتنا المباركة على فراش الموت وفاضت روحها إلى بارئها ﷺ .

وكان ذلك في أول خلافة معاوية بن أبي سفيان الله عنها وتوفيت سنة إحدى وأربعين. فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١٢٩) فرض الخمس - باب: بركة الغازي بماله حيًا وميتًا.

# اسماء بنت عمیس ﷺ

#### تزوجت ثلاثة من أهل الجنة

وما زلنا بفضل الله نطوف في بستان الصحابيات - رضي الله عنهن - لنقطف كل يوم زهرة لنستنشق عبيرها الإيماني ولنعلم كيف نبتت كل زهرة في حقل الإسلام وشقيت بماء الوحي فكانت زهرة يانعة تنشر عبيرها في الكون كله.

ونحن اليوم على موعد مع زهرة غالية ملأ عبيرها الكون كله ونصعت سيرتها على صفحات التاريخ فكانت نورًا على الدرب لكل مسلمة تريد أن تعرف كيف تثبت على دينها وعقيدتها.

إننا على موعد مع أسماء بنت عُميس بن معد الخثعمية ﷺ تلكم الصحابية التي تزوجت ثلاثة من أهل الجنة وكانت مثالاً عاليًا للزوجة الوفية والمؤمنة التقية النقية.

فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع سيرتها العطرة.

#### ومن هنا كانت البداية

لما أسلم أبو بكر الصديق و علم أن الإسلام أمانة عظيمة فخرج من عند النبي على أبل الله يدعو الناس جميعًا إلى جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

فكان من جملة من أسلموا على يديه – جعفر بن أبي طالب وزوجه أسماء بنت عميس– وكان إسلامها مبكرًا قبل أن يدخل الرسول ﷺ دار الأرقم (١).

وبهذا فقد حازت نعمة السبق إلى الإسلام التي لا تعدلها نعمة في هذا الكون فقد قال : ﴿ وَالسَّيِقُونَ ٱلْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَلْكَ الْأَوْلُ الْمُهَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الله

وعاشت مع زوجها جعفر في رحاب الإيمان فقد كان زوجها يجلس مع الحبيب ﷺ

<sup>(</sup>١) أصحاب الرسول ﷺ للمصنف (١/ ٥٥٠).

يتعلم على يديه الخير كله ثم يرجع إليها ليعلمها – ويالها من حياة ما أطيبها –... ولكن دوام الحال من المُحال.

#### فهبر جميل

لقد لقي جعفر وزوجه أسماء الله من أذى قريش ونكالها ما لا يعلمه إلا الله، ولكنهما صبرا على الأذى والابتلاء؛ لأنهما يعلمان أن البلاء سُنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير وأن طريق الجنة محفوف بالمكاره، وما هي إلا ساعات معدودة ثم يَجبر الله لهما كل كسر في جنته ومستقر رحمته.

قال ﷺ: ﴿يؤتَى بأنعم أهل الدنيا من أهل الناريوم القيامة، فيُصبغ في جهنم صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرًا قط ؟ هل مر بك نعيم قط ؟ فيقول: لا والله يارب، ويؤتَى بأشد الناس بؤسًا في الدنيا من أهل الجنة، فيُصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم ! هل رأيت بؤسًا قط ؟ هل مرّ بك شدة قط ؟ فيقول: لا والله يارب! ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط » (١).

# الهجرة إلى الحبشة

فلما رأى رسول الله على ما يصيب أصحابه من البلاء، وما هو فيه من العافية، لمكانه من الله ومن عمه أبي طالب، وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء، قال لهم: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة، فإن بها ملكًا لا يُظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجًا مما أنتم فيه». فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله يجعل الله لكم فرجًا مما أنتم فيه، فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله يجعل المسلمون من أصحاب وفرارًا إلى الله بدينهم، فكانت أول هجرة كانت في الإسلام.

وخرجت أسماء مع زوجها جعفر إلى الحبشة لتغسل شلالات الحبشة جراحهم التي كانت كلها في سبيل الله عَمَّق . وعاش المهاجرون في رحاب النجاشي في ذلكم الملك العادل الذي استقبلهم استقبالا عظيمًا وبذًل كل ما في وسعه من أجل أن يعيشوا في بلده آمنين مطمئنين على دينهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجة عن أنس.

وكان له موقف عظيم حينما أرسلت قريش رجلين بالهدايا إلى النجاشي ليرد إليهم المهاجرين ليفتنوهم في دينهم ولكنه أبى أن يفعل ذلك لما رأى من صدق المهاجرين واستقامتهم على طاعة الله (١).

وأسلم بعد ذلك النجاشي رهي وعاشت أسماء مع زوجها جعفر في بلاد الحبشة في سعادة غامرة فولدت له هناك (عبد الله ومحمدًا وعونًا).

وبعد أن مكث (جعفر وزوجه) عشر سنوات في رحاب النجاشي آمنين مطمئنين يرفلون في حُلل السعادة ويعبدون الله بلا قيود ولا مؤامرات تُدبر لهم بالليل والنهار، ولا عذاب يسلط عليهم من كفار قريش. . عاد مرة أخرى إلى المدينة وأقدامه تسابق الريح من أجل رؤية الحبيب عليه الذي طال والله شوقه إليه، وما إن وصل حتى كان النبي عليه عائدًا من فتح خيبر (٢).

# لكم أنتم أهل السفينة هجرتائ

عن أبي موسى والله على الله المخرج رسول الله والمحرد اليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم: أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال: في بضع وإما قال: ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومي - فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي على حين افتتح خيبر، وكان أناس من الناس يقولون لنا - يعني على حفصة زوج النبي الهجرة. ودخلت أسماء بنت عميس - وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي الهجرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر، فدخل عمر على حفصة - وأسماء عندها - فقال عمر حين رأى أسماء: كمن هذه ؟ قالت: عميس. قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه ؟ قالت أسماء: نعم، قال: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم، فغضبت وقالت: كلا والله كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار - أو في أرض - البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله الله يلله وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا بالحبشة، وذلك في الله وفي رسول الله وقي رسول كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك للنبي يلهجري أذكر ما قلت لرسول الله بسي ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك للنبي المنه على المناه الله للنبي المناه ولكنا والله كنتم مع منه أذكر ما قلت لرسول الله بهم ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك للنبي بالحبشة، وذلك في الله ونهي رسوله الله بالمورد كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك للنبي بالمجتى أذكر ما قلت لرسول الله الله الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا

<sup>(</sup>١) من أراد القصة كاملة فليرجع إلى كتاب (أصحاب الرسول ﷺ) (١/٥٥٣–٥٥٨).

<sup>(</sup>٢) أصحاب الرسول ﷺ للمصنف (١/٥٥٩).

وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه.

فلما جاء النبي على قالت: يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا. قال: «فما قلت له»؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: «ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان». قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي على (١).

#### فراق مؤلم

وبعد هذه الحياة الطيبة التي قضتها أسماء مع زوجها جعفر في رحاب الإيمان.. جاء اليوم الذي يفترق فيه الزوجان فلقد خرج جعفر الله الله .. وها هي قصة استشهاده.

#### سرية مؤتة ... والشهادة في سبيل الله

وركب رسول الله ﷺ إلى مكة حيث اعتمروا عمرة القضاء وعادوا إلى المدينة... وفي الطريق سمع جعفر من إخوانه – الذين خاضوا مع النبي ﷺ غزوة بدر وأحد وغيرهما من المشاهد – الكثير والكثير مما جعله يتلهف شوقًا للجهاد في سبيل الله وللفوز بالشهادة.

ولم يطل انتظاره فقد بعث رسول الله على سرية إلى مؤتة في جمادى الأولى من سنة ثمان، واستعمل عليهم زيد بن حارثة، وقال على: "إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر، فعبد الله ابن رواحة على الناس».

فمضوا إلى أرض البلقاء من أرض الشام حتى نزلوا (معانا) من أرض الشام، وبلغهم أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم، ومائة ألف من المستعربة.

ثلاثة آلاف من الأبطال والشجعان، من حملة القرآن، أمام عبدة الصلبان، عليهم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٣٠) ومسلم (٢٥٠٢).



لعائن الرحمن، في ذلك الزمان، وفي كل أوان.

فالتقى الناس فاقتتلوا، فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله ﷺ حتى شاط في رماح القوم، ثم أخذها جعفر فقاتل القوم حتى قُتل.

اقتحم جعفر عن فرس له شقراء، ثم عقرها؛ فكان جعفر أول المسلمين عقر في الإسلام، ثم قاتل القوم حتى قُتل وهو يقول:

يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عنذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إن لاقيتها ضرابها

قال ابن هشام: وحدثني من أثق به من أهل العلم أن جعفرا أخذ اللواء بيمينه فقُطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل، وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء.

وفي رواية: عن عبد الله بن عمر الله قال: أمر رسول الله على في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله على: "إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله ابن رواحة، قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية (١).

ولقد نعى النبي ﷺ الثلاثة لأصحابه وبشرهم بشهادتهم في سبيل الله.

فعن أنس بن مالك على قال: قال النبي على: «أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب – وإن عيني رسول الله على لتذرفان – ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له» (٢).

وعن نافع أن ابن عمر أخبره: وقفت على جعفر يومئذ وهو قتيل فعددت به خمسين طعنة وضربة، ليس منها شيء في دبره، يعني في ظهره (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٢٦١) عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٤٦) والنسائي (٢٦/٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٦٠٠) عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.

# وها هو يطير بجناحيه في الجنة مع الملائكة

«وكان ابن عمر إذا حيًا ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين» (٢). قال ابن كثير: «لأن الله تعالى عوضه عن يديه بجناحين في الجنة» (٣).

وعن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله ﷺ: «رأيت جعفر بن أبي طالب ملكًا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين، (٤).

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «رأيت ابن أبي طالب ملكًا في الجنة، مضرجة قوادمه بالدماء، يطير في الجنة، (°).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مر بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة، وهو مخضب الجناحين باللم، أبيض الفؤاد» (٦٠).

وقال عبد الله بن جعفر: قال لي رسول الله ﷺ: «هنيتًا لك!! أبوك يطير مع الملائكة في السماء» (٧).

وعن ابن عباس مرفوعا: «إن جعفرًا يطير مع جيريل وميكائيل، له جناحان عوضه الله من يديه» (^).

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٧٠٩) المغازي.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية لابن كثير (٣/٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة – صحيح الجامع (٣٤٥٩).

 <sup>(</sup>a) أخرجه الحاكم عن ابن عباس وصححه، وكذّلك هو في الاستيعاب، وقال الحافظ في الفتح:
 أخرجه الحاكم والطبراني عن ابن عباس، وإسناده جيد.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (٩٦/٧): أخرجه الحاكم بإسناد صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٩٦): أخرجه الطبراني بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٨) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٩٦) وإسناده هذه جيد.

#### جزی النبی ﷺ علی جعفر ﷺ

وهنا يذهب الحبيب ﷺ إلى أسماء ﷺ ليبلغها خبر استشهاد زوجها. . ويا له من مشهد يجعل القلوب تبكي الدماء بدل الدموع.

عن أسماء ابنة عميس قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه دخل عليَّ رسول الله عَلَيْهُ وقد دبغت أربعين منا – ويقال منيئة – وعجنت عجيني، وغسلت بنيَّ ودهنتهم ونظفتهم، قالت: فقال لي رسول الله عَلَيْهُ: «اثتني ببني جعفر»، قالت: فأتيته بهم، فشمهم وذرفت عيناه، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما يُبكيك ؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء ؟ قال: «نعم، أصيبوا هذا اليوم». قالت: فقمت أصيح، واجتمعت إليَّ وأصحابه شيء ؟ والله عَلَيْهُ إلى أهله، فقال: «لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعامًا فإنهم قد شُغلوا بأمر صاحبهم» (١٠).

#### يا لها من مكارم

وبعد استشهاد جعفر هذه ظلت أسماء على عهدها عابدة صائمة قائمة لله فلما انقضت عدتها تزوجها صديق الأمة الأكبر (أبو بكر الصديق هذه) ويالها من مكرمة عظيمة أن تتزوج أسماء بخير الناس بعد الأنبياء والمرسلين.

وعاشت أسماء مع أبي بكر ر الله عياة طيبة مباركة كلها طاعة لله .

## إِنْ الله قد برأها من ذلك

وها هي أعظم منقبة (لأسماء بنت عميس) وهي أن الله ﷺ قد برأها من فوق سبع سماوات.

فعن عبد الله بن عمرو الله أن نفرًا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق - وهي تحته يومئذ - فرآهم فكره ذلك فذكر لرسول الله وقال: لم أر إلا خيرًا فقال رسول الله على: "إن الله قد برأها من ذلك»، ثم قام رسول الله على على المنبر فقال: "لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان (٢).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وابن ماجة والترمزي وذكره الألباني في صحيح ابن ماجة وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١٧٣) وأحمد (٢/ ١٧١، ١٨٦).

#### حجة الوداع ... وولادة مباركة

ولما خرجت أسماء مع زوجها أبي بكر الله الله حجة الوداع مع الحبيب عليه وكانت حاملًا فولدت له (محمدًا) وقت الإحرام.

قال ابن المسيب: نفست (١) أسماء بنت عميس بمحمد بذي الحليفة، وهم يريدون حجة الوداع؛ فأمرها أبو بكر أن تغتسل، ثم تهل بالحج (٢).

وعن سعيد بن المسيب، قال: نفست بذي الحليفة، فهم أبو بكر بردّها، فسأل النبي على الله الله وعن سعيد بن المسيب، قال: «مرها، فلتغتسل، ثم تهل بالحج» (٣).

#### وتتجدد الأحزاق

وتمر الأيام مسرعة ويأتي اليوم الذي مات فيه الحبيب ﷺ فأظلمت الدنيا كلها بموته ... فحزنت أسماء حزنًا شديدًا كاد أن يمزق قلبها.

ويتولى زوجها (أبو بكر) الخلافة بعد موت الحبيب ﷺ وكان أبو بكر قد أحس بقرب الأجل فأوصى أسماء بأن تُغسله بعد موته فلما جاء اليوم الذي مات فيه أبو بكر ﷺ قامت أسماء فغسلته كما أوصاها.

وكانت صائمة، فسألت من حضر من المهاجرين وقالت: «إني صائمة، وهذا يوم شديد البرد، فهل عليَّ من غسل ؟»، فقالوا: «لا» وكان أبو بكر ﷺ قد عزم عليها أنها أفطرت، وقال: «هو أقوى لك»، فذكرت يمينه في آخر النهار، فدعت بماء، فشربت، وقالت: «الله لا أتبعه اليوم حنتًا» (٥).

وهكذا أطاعت زوجها بعد موته كما كانت تطيعه أثناء حياته. . وهذا هو عين الوفاء للزوج.

<sup>(</sup>١) قال الخطابي: أصل هذه الكلمة من النفس وهو الدم إلا أنهم فرقوا بين بناء الفعل من الحيض والنفاس، فقالوا في الحيض: نفست بفتح النون، وفي الولادة بضمها. قال الحافظ: وهذا قول كثير من أهل اللغة، لكن حكى أبو حاتم عن الأصمعي قال: يقال ونفست المرأة في الحيض والولادة بضم النون فيهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد (٨/ ٢٨٢) وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح – السير (٢/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد (٨/ ٢٨٣) وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح – السير (٢/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) أي: أقسم عليها.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن سعد في الطبقات (٨/ ٢٠٨).

## ث عجاهسا هم جدمه

وعلى الرغم من حزنها الشديد على موت زوجها (جعفر وأبي بكر) ﴿ . الله أكرمها بالزواج من علي بن أبي طالب ﴿ للله أكرمها بالزواج من علي بن أبي طالب ﴿ للله من أهل الجنة . تزوجت ثلاث من أهل الجنة .

تزوجها (علي) ﷺ وعاشت معه أيامًا مباركة في طاعة الملك .

#### قمة الوفاء

إن الثبات على صدق الوفاء من أفضل ما تتحلى به النساء، ولهذا درجت المرأة المسلمة على مواتاة زوجها ومصافاته، واستخلاص نفسها له، واحتمال نبوة الطبع منه، وأكثر ما كان صفاء نفسها، وسماح خلقها وعذوبة طبعها، إذا استحال الدهر بالرجل فرزأه في ماله، أو نكبه في قوته، أو بدله بكرم المنصب، وروعة السلطان، أعرافًا من السجن، وأصفادًا من الحديد.

بل لقد كان وفاؤها له بعد عفاء أثره، وامّحاء خبره، عديل وفائها له وهي بين أفياء نعمته، وأكناف داره، وكان إيثار الإسلام له بمد حدادها عليه أربعة أشهر وعشرة أيام، لا تتجمل في أثنائها، ولا تزدان، ولا تفارق داره إلى دار أبيها – سُنة من سنن هذا الوفاء، وآية من آياته.

لذلك كانت المرأة المسلمة ترى الوفاء لزوجها بعد الموت، آثر مما تراه لأبيها وأمها وذوي قرابتها، فكانت تؤثر فضائله، وتذكر شمائله في كل موطن ومقام، بل ربما عرض ذكره وهي بين خليفته من بعده، فلا تتحرج في ذكر فضائله إن كانت ترى الفضل له (۱)

<sup>(</sup>١) المرأة العربية (٢/ ٨٩).

قالت: «ما رأيت شابًا من العرب خيرًا من جعفر، ولا رأيت كهلًا خيرًا من أبي بكر»، فقال علي: «ما تركت لنا شيئا، ولو قلت غير الذي قلت لمقتك !» (١) فقالت أسماء: «إن ثلاثًا أنت أقلهم لخيار» (٢).

#### وحائ وقت الرحيل

وبعد حياة طويلة عاشتها أسماء في طاعة الله وبذلت فيها كل شيء لنصرة دين الله وإذا بها تنام على فراش الموت لتلقى ربها كلى وهي التي مات رسول الله وهي وهو راض عنها وها عنها وها ومات أزواجها وهم راضون عنها.

وتوفيت بعد وفاة زوجها (علمي) بوقت يسير.

قال الذهبي: وعاشت بعد علي ﷺ (٣).

وأختم ترجمتها بقول النبي على: «الأخوات المؤمنات: ميمونة زوج النبي على ، وأم الفضل المرأة العباس، وأسماء بنت عميس امرأة جعفر، وامرأة حمزة وهي أختهن الأمهن، (٤٠).

فرضي الله عن أسماء التي فازت بأغلى المناقب والمكارم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وقيل: لعلها: (لومقتك) أي: أحببتك !.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد (٨/٨٠ ، ٢٠٩) وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أخرجه ابن السكن بسند صحيح عن الشعبي – الإصابة (٧/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء/ للذهبي (٢/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) قال الهيثمي في المجمع (١٥٤١٩): رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح.

# أم شريك رضي

#### سقاية من السماء ... وإسلامٌ بالجملة

وها نحن نتعايش اليوم بقلوبنا مع تلكم الداعية اللبيبة التي حملت أمانة الدعوة في قلبها وخرجت من دنياها لتدعو الناس إلى عبادة رب السماوات والأرض ففتح الله بها القلوب وجعلها سببًا في إسلام خلق كثير.

إنها أم شريك ﷺ واسمها غزية بنت جابر بن حكيم.

إن قصتها وإن كانت قصيرة إلا أنها تحمل بين ثناياها العظمة والخلود فإن عُمر الإنسان لا يُقاس بأيامه وإنما يُقاس بأعماله فكم من أناس طالت آمادهم وقلَّت أمدادهم وكم من أناس قلَّت آمادهم وكثرت أمدادهم. . . فقد يعيش الإنسان مائة عام ولا يهدي الله على يديه رجلا واحدًا وقد يعيش سنوات قليلة يحمل أمانة هذا الدين في قلبه في إسلام المئات من البشر . . وهذا هو الذي حدث مع ضيفتنا المباركة صاحبة العمر المبارك والدعوة المباركة .

فتعالوا بنا لنعرف قدر الدعوة إلى الله وقدر هذه الداعية اللبيبة أم شريك ١١١١ فتعالوا بنا لنعرف قدر الدعوة إلى الله وقدر هذه الداعية أم شريك

## الدعوة إلى الله تعالى (وظيفة الأنبياء)

قال تعالى :﴿ وَمَنْ أَخْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِيحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الل

وقال الإمام ابن القيم كَخْلَلْلَّهُ:

فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل في أممهم، والناس تبع لهم، والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه، وضمن له حفظه وعصمته من الناس. وهكذا المبلغون عنه من أمته، لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له، وقد أمر النبي على التبليغ عنه ولو آية، ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثًا، وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء

وخلفائهم في أممهم، جعلنا الله منهم بمنَّه وكرمه (١).

#### حركة الداعية

ِ إِنْ الحركة وَلُود، والسكون عقيم، والحركة في قاموس الدعاة هي الحياة، والسكون هو الموت.

قال الجيلاني: «الحركة بداية، والسكون نهاية»، والحركة هي الحد الفاصل بين عهد الرخاوة، وبين عهد حمل الأمانة بعزم وحزم ووفاء.

وبالحركة انتشر المسلمون الأوائل مثل شعاع الشمس في أقطار الأرض، يفتحون البلاد، ويفتحون قلوب العباد، ويدعون إلى التوحيد، ويحطمون الطواغيت، ويقودون الناس إلى الجنة.

وبالحركة صاروا في ظلمات الحياة سراجًا وهًاجًا، فإذا الباطل رماد بعد التهاب، وخمود بعد حركة.

وهذا الإمام الشافعي رحمه الله يصور عشقه الحركة، وبغضه الجمود والكسل، ويمثل السكون بالماء الذي يتوقف عن الجريان فيفسد، ويجزم بأن الأُسد قد تتعرض للهلاك لو لم تتحرك باحثة عن فريستها، وكذلك السهام لولا تحركها من الكنانة إلى القسي، ومن القسي إلى الهدف ما أصابت:

إني رأيت وقوف الماء يفسده والأسد لولا فراق الأرض ما افترست والشمس لو وقفت في الفلك دائمة

إن ساح طاب، وإن لم يجر لم يطبِ والسهم لولا فراق القوس لم يُصبِ لملّها الناس من عجم ومن عرب

#### السبيل إلى دعوة الناس

إن الداعية الصادق هو الذي يعلم من أين يدخل إلى قلوب الناس من حوله فهو دائمًا يرفع شعار البسمة والرحمة ممتثلًا قول الله :﴿ فَيْمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمُّمُ وَلَوْ كُنتَ فَظًا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ فَإِذَا عَنَهُتَ فَتَوكُلُ عَلَى عَلَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ المُتَوكِلُونَ اللَّهِ اللهِ عَمَانَ الآية ١٥٩]

<sup>(</sup>١) جلاء الأفهام (ص ٢٤٩).

قال الإمام ابن القيم كَظَّلْهُ:

العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا؛ فإنهم لا يقدرون على تركها، ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم؛ فترك الدنيا فضيلة، وترك الذنوب فريضة. فكيف يُؤمر بالفضيلة من لم يُقم الفريضة!

فإن صعبَ عليهم ترك الذنوب، فاجتهد أن تحبّب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله؛ فإن القلوب مفطورة على محبته فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والإصرار عليها والاستقلال منها(١).

#### سقاية من السماء ... وإسلام بالجملة

وتعالوا بنا لنعرف كيف كان صدق إيمانها سببًا في إسلام عددٍ كبير من المشركين.

فلقد وقع في قلب أم شريك الإسلام وهي بمكة، وما إن تمكن الإيمان من قلبها وفهمت ما يتوجب عليها تجاه هذا الدين الحنيف حتى أوقفت حياتها لنشر دعوة التوحيد، وإعلاء كلمة الله ورفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله.

وبدأت أم شريك تتحرك في دعوتها وتدخل على نساء قريش سرًا فتدعوهن وترغبهن في الإسلام دون كلل أو ملل، وهي تدرك ما ينتظرها من تضحيات وآلام وما ينتظرها من أذى وبلاء في الأنفس والأموال، فالإيمان ليس كلمة تقال باللسان، وإنما هو حقيقة ذات تكاليف، وأمانة ذات أعباء، وجهاد يحتاج إلى صبر.

وشاءت قدرة الله – بعد فترة من الزمن – أن تبدأ فترة الامتحان والتعرض للفتنة.

قال ابن عباس الله : "وقع في قلب أم شريك الإسلام وهي بمكة، فأسلمت، ثم جعلت تدخل على نساء قريش سرًا، فتدعوهن، وترغبهن في الإسلام، حتى ظهر أمرها لأهل مكة فأخذوها، وقالوا لها: لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا، ولكنا سنردك إليهم، قالت: فحملوني على بعير ليس تحتي شيء موطأ ولا غيره، ثم تركوني ثلاثًا لا يطعموني، ولا يسقوني، فنزلوا منزلاً، وكانوا إذا نزلوا وقفوني في الشمس واستظلوا، وحبسوا عني الطعام والشراب حتى يرتحلوا، فبينما أنا كذلك إذا بأثر شيء بارد وقع عليً منه ثم عاد فتناولته، فإذا هو دلو ماء، فشربت منه قليلاً ثم رُفع مني، ثم عاد فتناولته،

<sup>(</sup>١) الفوائد للإمام ابن القيم (ص ٢٤٣).

فشربت منه قليلاً، ثم رُفع، ثم عاد أيضًا، فصنع ذلك مرارًا حتى رويت، ثم أفضت سائرة على جسدي وثيابي، فلما استيقظوا إذا هم بأثر الماء، ورأوني حسنة الهيئة، فقالوا لي: انحللت فأخذت سقاءنا فشربت منه ؟ فقلت: لا والله ما فعلت ذلك، كان من الأمر كذا وكذا، فقالوا: لئن كنت صادقة، فدينك خير من ديننا فنظروا إلى الأسقية فوجدوها كما تركوها، فأسلموا لساعتهم» (١).

هكذا يُكرم الله أولياءه الصادقين. . . فلقد ضربت أم شريك الموع الأمثلة في الدعوة إلى الله وفي الثبات على الإيمان والعقيدة . . . وهي صابرة راضية محتسبة في سبيل نجاح دعوتها المباركة فلم يخطر على بالها أبدًا أن تلين أو تضعف فتتنازل عن بعض الأشياء من أجل أن تُنقذ نفسها من الموت والهلاك فكانت النتيجة أن الله عَنَى الكرمها أيما إكرام وأقرَّ عينها بإسلام قومها ليكونوا جميعًا في ميزان حسناتها يوم القيامة فقد قال عَنَي «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا ومن دعى إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئًا» (٢).

وقال ﷺ: «لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خيرٌ لك من حُمر النعم» (٣). فرضى الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.

\* \* \*

الإصابة (٨/ ٣٤٨) - حلة الأولياء (٢/ ٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤/ح١٦) وأبو داود (٤/ح٤٦٩) والترمذي (٥/ح٢٦٧٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦/ ٣٠٠٩) - ومسلم (٤/ ح ٣٤).

# أمامة بنت أبي العاص عص

#### كانت أحبّ أهل البيت إلى رسول الله عَلَيْكُمْ

وها نحن يتجدد بنا اللقاء مع زهرة أخرى ولكنها نادرة في دنيا الناس. . . فهي أحب أهل البيت إلى رسول الله ﷺ . . . وهي التي كان من حبه لها يحملها في صلاته وهو يصلي . . . بل كان يخصها برعايته ومحبته وهداياه ، إنها الطاهرة التي نشأت في أحضان الطاهرات ، وعاشت في رحاب الطهر والعفاف ، فكانت قدوة لكل فتاة مؤمنة في كل زمان ومكان .

إنها أُمامة بنت أبي العاص. : وهي ابنة زينب بنت رسول الله ﷺ ولذلك أقول لكم قبل أن نتعايش مع سيرتها العطرة تعالوا بنا – كعادتنا – لنقف وقفة مباركة مع تلك المكارم التي أحاطت بها، وتعالوا بنا لندخل بستان الإيمان ونتعرف على تلكم الشجرة المباركة التي أخرجت لنا تلكم الزهرة النادرة.

#### يا لها من شجرة مباركة

وإذا أردنا أن نعرف قدر هذه الزهرة النادرة فلابد أن نتعرف على البستان الذي غُرست فيه، والماء الذي سُقيت به، والرعاية التي أحاطت بها حتى اشتد عودها وفاح عبيرها؛ فملأ أرجاء الكون كله.

\*فجدها لأمها هو الحبيب ﷺ سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين.

\* وجدتها لأمها خديجة ﷺ سيدة نساء العالمين وأم المؤمنين وأول الناس إسلامًا وتصديقًا واتباعًا للصادق الأمين ﷺ.

\* وأمها زينب بنت رسول الله ﷺ الصابرة الطاهرة المهاجرة. . . وهي أكبر بنات رسول الله ﷺ.

\* وخالتها فاطمة بنت رسول الله ﷺ وسيدة نساء أهل الجنة. . . البضعة النبوية والجهة المصطفوية الصابرة الخيرة القانعة الشاكرة.

\* وزوجها فارس النبي ﷺ وأسد الله الغالب (علي بن أبي طالب) ﷺ . ففي

هذه البيئة الإيمانية - التي غُرست في حقل الإسلام وسُقيت بماء الوحي - نشأت أمامة عليها نشأة مباركة جعلتها تحتل مكانة عالية تكاد أن تعانق كواكب الجوزاء.

#### ومن هنا كانت البداية

لما تزوج النبي ﷺ بخديجة ﷺ . . . وكان زواجًا مباركًا

- فالنبي ﷺ هو سيد الأولين والآخرين. . . وخديجة سيدة نساء العالمين - . فرزقه الله منها بالأولاد - وكان من بينهم زينب وهي أكبر بنات رسول الله ﷺ - فكان النبي يحبها حبًا شذيدًا.

فلما اشتد عودها تقدَّم أبو العاص بن الربيع ليتزوجها. وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين: مالاً، وأمانةً، وتجارةً، وكان ابنًا لهالةً بنت خويلد، وكانت خديجة خالته. فسألت خديجة رسولَ الله ﷺ أن يزوِّجه، وكان رسولُ الله ﷺ لا يُخالفها، وذلك قبل أن يَنْزل عليه الوحي، فزوِّجه، وكانت تَعُدُّه بمنزلة ولدها فلما أكرم الله رسوله ﷺ بنبوته آمنت به خديجة وبناتُهُ، فصدَّقْنَه، وشهدن أن ما جاء به الحق، ودِنَّ بدينه، وثبت أبو العاص على شِرْكه.

## إني لا أفارق صاحبتي

ولقد وقف أبو العاص موقفًا عظيمًا أمام مشركي قريش عندما طلبوا منه أن يطلق زينب بنت رسول الله ﷺ وكان رسول الله ﷺ قد زوّج عُتبة بن أبي لهب (رُقية، أو أمَّ كلثوم) فلما بادى قريشًا بأمر الله تعالى وبالعداوة، قالوا: إنكم قد فرَّغتم محمدًا من همّه، فرُدُّوا عليه بناته، فاشغلوه بهن.

فمشوا إلى أبي العاص فقالوا له: فارق صاحبتك - زوجتك - ونحن نزوجك أي امراة من قريش شئت؛ قال: لا والله، إني لا أفارق صاحبتي. وما أحبّ أنَّ لي بامرأتي امرأة من قريش. وكان رسول الله ﷺ يثني عليه في صِهْره خيرًا، ثم مشوًا إلى عُتبة بن أبي لهب، فقالوا له: طلِّق بنت محمد ونحن ننكحك أي امرأة من قريش شئت؛ فقال: إن زوجتموني بنت أبان بن سعيد بن العاص، أو بنت سعيد بن العاص فارقتُها. فزوجوه بنت سعيد بن العاص وفارقها، ولم يكن دخل بها، فأخرجها الله من يده كرامة لها وهوانًا له، وخلف عليها عثمان عفان بعده.

وكان رسولُ الله ﷺ لا يُحِلّ بمكة ولا يحرِّم، مغلوبًا على أمره، وكان الإسلام قد فرّق بين زينب بنت رسول الله ﷺ حين أسلمت وبين أبي العاص بن الربيع، إلا أن رسول الله ﷺ كان لا يقدر [على] أن يفرُق بينهما، فأقامت معه على إسلامها وهو على شركه، حتى هاجر رسولُ الله ﷺ.

## رضاعة في رحاب الوحي

وأخذت زينب على تُرضع ابنتها (أُمامة) حُب الله وحُب رسول الله على وكانت تغرس في قلبها الفضائل والأخلاقيات النبيلة فكانت تزداد إيمانًا ويقينًا يومًا بعد يوم. بل كانت تحكي لها قصة جدها الحبيب على من بدايتها إلى أن نزل عليه الوحي وكيف كانت جدتها خديجة على تقف مع النبي على في أصعب المواقف وأعتى الأزمات وكيف كان حُزن النبي على لوفاتها على .

... فكانت أمامة تسمع كل هذا فتزداد حبًّا لرسول الله ﷺ وفخرًا بانتسابها لهذا البيت المبارك الذي خرجت منه أعظم رسالة سماوية أضاءت للناس طريقهم إلى الله وجعلتهم يتعايشون مع نعمة التوحيد بقلوبهم.

#### هموم وأحزاق

وعلى الرغم من السعادة التي كانت تغمر زينب وهي تجلس مع ابنتها وحبيبتها (أمامة) إلا أنها كانت تتساقط دموعها حزنًا على بُعدها عن أبيها رسول الله على أبيها رسول الله على المدينة بين أصحابه وأنصاره وهي تجلس في مكة.

وأمها خديجة ﷺ ماتت منذ بضعة أعوام ومازالت صورتها أمام عينيها.

وأخواتها: رقية وأم كلثوم وفاطمة - رضي الله عنهن - ينعمن بجوار النبي ﷺ في المدينة .

وزوجها (أبو العاص) خرج إلى المدينة مع صناديد قريش ليحارب أبيها (رسول الله ﷺ)... فيا لها من لحظات تعصف بالقلوب... فجلست تفكر وتدعو الله ﷺ بأن يُفرج عنها هذا الكرب.

## موقف يجعل القلب يبكي الدماء بدل الدموع

في رحلة البغي، ومرحلة الفسوق والعدوان، خرجت قريش تصاحبها مسحة الغرور التي تقودها إلى حتفها، خرجت عصبة الكفرة الفجرة، يقودهم غرور أبي جهل، وفسوق عتبة بن ربيعة، وكفر أمية بن خلف وغيرهم، ليحاربوا رسول الله عليه الذي سفّة أحلامهم، وعاب عليهم آلهتهم التي لا تعقل شيئًا، وأراد أن يأخذ بأيديهم إلى شاطئ الأمن والأمان والإيمان على قارب النجاة الذي يحمل عنوان الفوز: لا إله إلا الله. . . محمد رسول الله.

خرج أبو العاص مع قريش تتنازعه عواطف شتّى، وتنثال على رأسه الأفكار تِلْوَ الأفكار؛ كيف يحارب رسول الله أبا زوجه زينب التي يحبها ويحبه؟! بل ما هو موقفه لو لقي رسول الله في ساحة المعركة ؟! لم يستطيع أن يجيب عن مثل هذه الأسئلة!...

خرج أبو العاص بعد أن طبع قبلة حنان على وجه ابنته أمامة التي لا تعرف أين سيذهب، بل لا تعرف معنى لتلك الأحقاد التي تحتل قلوب قريش، وتعتمل في صدورهم؛ ودَّعها وودَّع زوجه البارّة زينب وقد لاحظ أن الدموع قد طفرت من عينيها، وارتسم الحزن على وجهها.

في بدر التقى الجمعان وقُضيَ الأمر، وجعل الله كلمة الذين كفروا السفلى وكلمته هي العليا، وقُتل صناديد قريش، وأُسر فريقٌ من أبطالهم وفرسانهم، وفَرَّ سائرهم، وكان أبو العاص بن الربيع مع فريق المأسورين، وكان في المدينة عند رسول الله ﷺ، فأوصى بالإحسان إلى الأسرى قائلاً: «استوصوا بالأسرى خيرًا».

في مكة ذاعت وأذيعت الأخبار التي تحكي هزيمة قريش في غزاة بدر، ومقتل صناديدهم، بينما أصبح أكابرهم وذوو الرأي منهم مقرنين في الأصفاد، يرهق وجوههم قتر الذل والهوان، وخافت زينب وابنتها أمامة على أبي العاص من أن يكون من الذين لقوا حتفهم، ولاقوا منيتهم بأيدي فرسان المسلمين، إلا أن الأنباء جاءت لتؤكد أن أبا العاص أسير، وهو في عداد الأسرى، وتحت رعاية رسول الله

أخذ المشركون من أهل مكة يعدّون العدّة، كيما يذهبون في فداء الأسرى، وتجهّز عمرو بن الربيع أخو أبي العاص ليقدم مكة في فداء أخيه.

وفي تلك اللحظات، رأت الفتاة الصغيرة أمامة بنت أبي العاص موقفًا عطرًا لأمها، لا تزال ذكراه تلوح في ذاكرتها طيلة حياتها، وكذلك يلوح ذلك الموقف في ذاكرة العابدين إلى يوم يبعثون.

رأت أمامة والدتها زينب وهي تنزع قلادة لطيفة من عنقها، لتبعثها في فداء أبيها أبي العاص، وكانت زينب قد روت لابنتها أُمامة قصة هذا العقد النفيس، وكيف أهدتها إياه أمها خديجة في يوم زفافها، وظل هذا العقد الكريم اللطيف يذكّرها بالطاهرة خديجة التي تثوي عنها غير بعيد.

انطلق عمرو بن الربيع يحمل الفداء؛ وفي المدينة المنورة تقدّم فقال لرسول الله ﷺ: بعثتني بنت محمد بهذا في فداء زوجها؛ أخي أبي العاص بن الربيع<sup>(١)</sup>.

وعن عائشة، قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم، بعثت زينب بنت رسول الله على فداء أبي العاص بن الربيع بمال، وبعثت فيه بقلادة كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها، قالت: فلما رآها رسول الله على أبي العاص حين بنى عليها، قالت: فلما رآها رسول الله على أبي أن تُطلقوا لها أسيرها، وتردوا عليها مالها، فافعلوا»؛ فقالوا: نعم شديدة، وقال: «إن رأيتم أن تُطلقوا لها أسيرها، وتردوا عليها مالها، فافعلوا»؛ فقالوا: نعم يا رسول الله فأطلقوه، وردوا عليها الذي كان لها(٢).

## وفاء بالعهد

وكان رسول الله على قد أخذ عليه: أو وعد رسول الله على ذلك، أن يُخلِّي سبيل زينب إليه، أو كان فيما شرط عليه في إطلاقه، ولم يظهر ذلك منه ولا من رسول الله على فيُعلَم ما هو، إلا أنه لما خرج أبو العاص إلى مكة وخلِّي سبيله، بعث رسولُ الله على زيد بن حارثة ورجلاً من الأنصار مكانه، فقال: «كُونا ببطن يأجج حتى تمرَّ بكما زينب، فتصحباها حتى تأتياني بها» (٣)، فخرجا مكانهما، وذلك بعد بدر بشهر أو شهرين،

<sup>(</sup>١) نساء أهل البيت (ص: ٦١٢ ، ٦١٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في كتاب «الجهاد» باب «في فداء الأسير بالمال» (۳/ح ۲۲۹۲) وأحمد في «مسنده» (۲/ ۲۷۲) والبيهقي في «السنن الكبرى» وإسناده حسن. والحاكم في «مستدركه» (٤/ ٤٥) وقال: صحيح ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣/ح ٢٦٩٢)، والَّحاكم (٣/٢٣٦) وصححه ووافقه الذهبي..

فلما قَدِم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرجت تجهِّز.

قال المسور بن مُخرمة: أثنى النبي ﷺ على أبي العاص في مصاهرته خيرًا، وقال: «حدثني فصدقني، ووعدني، فوفى لي<sup>(٤)</sup>.

وهكذا تكون الأمانة، وهكذا يكون الوفاء بالوعد... وهكذا تكون مراقبة الله

<sup>(</sup>١) فتكركر الناس عنه: أي رجعوا وانصرفوا.

<sup>(</sup>٢) ثؤرة: طلب الثأر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في التاريخ (٢/ ٤٣ ، ٤٤) والبيهقي في الدلائل (٣/ ١٥٥ ، ١٥٦) وابن كثير في البداية (٣/ ٣٥٠). وهذا إسناده منقطع. ووصله البيهقي (٣/ ١٥٦) من طريق أخرى عن عمرو بن عبد الله بن عروة بن الزبير عن عائشة. . . . به وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٧٢٩) فضائل الصحابة (٥٢٣٠) النكاح.

فلقد ضرب (أبو العاص) ﷺ المثل في الوفاء والأمانة.

## في رحاب الحبيب ﷺ

ويا لها من لحظة يعجز القلم عن وصفها. . . فها هو الحبيب على يستقبل ابنته زينب وحفيدته أُمامة الله بكل رحمة وحنان وسقطت دموع الفرح من عيني زينب على الله الماء الما

وليس الذي يجري من العين ماؤها . . . ولكنها روحٌ تسيل فتقطُرُ.

وعاشت أمامة في رحاب الحبيب على ليغدق عليها من عطفه وحبه وحنانه فلقد كانت أول حفيدة للنبي على فكان لها مكانة عظيمة في قلبه . . . وكان النبي على يحمل في قلبه من الحب والعطف والرحمة ما يسع البشر أجمعين فكيف بحفيدته وقرة عينه وثمرة فؤاده (أمامة).

وها هو الحبيب ﷺ يأخذها معه إلى المسجد ويصلي بالمسلمين وهو يحمل أمامة

عن أبي قتادة: أن رسول الله ﷺ، كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها (١٠).

وفي رواية أبي داود: عن أبي قتادة قال: بينا نحن في المسجد جلوس، خرج علينا رسول الله رسول الله يَلِيَّة، يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وأمها زينب بنت رسول الله على عاتقه، فصلى رسول الله على عاتقه: يضعها إذا ركع، ويعيدها إذا قام، حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها (٢).

## والله لأضعنها في رقبة أحب أهل البيت إلي

ولقد كان الحبيب ﷺ يزداد حبًا (لأمامة) يومًا بعد يوم حتى كان يُحب أن يأتيها بما يُدخل عليها السعادة والسرور.

عن أمنا عائشة الصدِّيقة بنت الصدِّيق الله الله عَلَيْق قلادة من جزع ملمَّعة بالذهب، ونساؤه مجتمعات في بيتٍ كلّهن، وأمامة بنت زينب بنت

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥١٦)، ومسلم (٥٤٣) المساجد.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٨١٢).

رسول الله ﷺ، وهي بنت أبي العاص بن الربيع، جارية تلعب في جانب البيت بالتراب.

فقال عَلَيْ : - أي لنسائه -: «كيف ترين هذا» ؟

فنظرنا إليها فقلنا: يا رسول الله! ما رأينا أحسن من هذه قط ولا عجب! فقال: «ارددنها إلى».

فلما أخذها قال: «والله لأضعنها في رقبة أحب أهل البيت إليَّ».

قالت عائشة : ﷺ فأظلمت عليَّ الأرض بيني وبينه خشية أن يضعها في رقبة غيري منهن، ولا أراهن إلا قد أصابهن مثل الذي أصابني، ووجمنا جميعًا، فأقبل بها حتى وضعها في رقبة أمامة بنت أبى العاص، فسُرِّيَ عنّا (١١).

لقد كانت عائشة ﷺ تعتقد أن النبي ﷺ سيضع تلك القلادة في عنقها لأنها تعرف وتدرك مكانتها عند رسول الله ﷺ ولكن النبي ﷺ وضعها في عُنق أمامة ﷺ .

فيا لها من منقبة عظيمة لا توازيها الدنيا بكل ما فيها من متاع زائل.

## تحلي بهذا يا بُنية

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي خصَّ النبي ﷺ فيها أُمامة بتلك الهدية بل كان ﷺ يخصها كثيرًا بالهدايا ليُدخل السعادة والسرور على قلبها.

عن عائشة قالت: قدمَتْ على النبي ﷺ، حلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب، فيه فص حبشى.

قالت: فأخذه رسول الله ﷺ، بعُودٍ مُعْرِضًا عنه، أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال: «تحلّي بهذا يا بُنية» (٢).

## موعدٌ مع السعادة

وظلت أُمامة تعيش في رحاب الحبيب ﷺ تقبس من هديه ودلَه وسمته وأخلاقه ورحمته . . . وكان النبي ﷺ يحوطها برعايته ومحبته إلى أن منَّ الله ﷺ على أبيها

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (١٥٣٩١): رواه الطبراني «اللفظ له وأحمد باختصار وأبو يعلي وإسناد أحمد وأبي يعلى حسن.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣٥٦٤).

بنعمة الإسلام والإيمان وذلك قبل فتح مكة.

فلقد أقام أبو العاص بمكة، وأقامت زينب عند رسول الله على بالمدينة، حين فرق بينهما الإسلام، حتى إذا كان قبيل الفتح، خرج أبو العاص تاجرًا إلى الشام، وكان رجلًا مأمونًا، بمال له وأموالي لرجال من قريش، أبضعوها معه، فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلاً، لقته سرية لرسول الله على فأصابوا ما معه، وأعجزهم هاربًا، فلما قدمت السرية بما أصابوا من ماله، أقبل أبو العاص تحت الليل حتى دخل على زينب بنت رسول الله على فاستجار بها، فأجارته، وجاء في طلب ماله، فلما خرج رسول الله على ألى الصبح فكبر وكبر الناس معه، صرخت زينب من صُقة النساء: [أيها الناس] إني قد أجرتُ أبا العاص بن الربيع، قال: فلما سلم رسول الله على من الصلاة أقبل على الناس، فقال: «أما والذي نفسُ الناس، فقال: «أما والذي نفسُ محمد بيده ما علمتُ بشيء من ذلك حتى سمعتُ ما سمعتم، إنه يُجير على المسلمين أدناهم»، ثم انصرف رسول الله على ابنته، فقال: «أي بُنية، أكرمي مثواه، ولا يخلصن إليك، فإنك لا تحلين له» (١)

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «السنن» (٩/ ٩٥) والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٢٣٦ ، ٢٣٧) وذكره الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢١١) وقال إلى تصحيحه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ٢٣٧) وإسناده صحيح، والبيهقي في «الدلائل» (٤/ ٨٥).

فردَّ النبي ﷺ على أبي العاص زوجه زينب ليسعدا في ظل الإيمان.

وهكذا اكتملت السعادة في قلب (أمامة) بإسلام أبيها وعاش أبو العاص في ظلال واحة الإيمان بين ابنته وزوجته - والكل يسعد بجوار الحبيب ﷺ -.

وكانت أُمامة تملأ البيت بصوتها العذب الذي يُدخل السرور والسعادة على والديها فكان والدها يشعر بالسعادة تغمر قلبه فإذا رأى ابنته كان يُقبل عليها ويضمها إلى صدره في حنانِ.

وكان الحبيب على في قمة سعادته بإسلام أبي العاص بل كان يتمنى أن لو كانت خديجة على قد شهدت إسلام ابن أختها الذي كانت تُنزله بمنزلة ولدها.

## وها هي الأحزاق تطرق بابها

ومع تلك السعادة التي عاشتها تلك الأسرة المباركة إلا أن دوام الحال من المحال. . . فلقد تراكمت الأحزان واجتمعت مرة واحدة لتطرق الأبواب.

ففي بداية السنة الثامنة من الهجرة نامت زينب على فراش الموت - وكانت مريضة منذ هجرتها من مكة إلى المدينة - وفاضت روحها إلى بارئها . . . فحزنت أمامة لموت أمها حزنًا شديدًا لكنها احتسبتها عند الله لتنال ثواب الصابرين - وجاء الحبيب على ليخبر أم عطية - التى غسّلت زينب - بكيفية غسلها .

فعن أم عطية ﷺ قالت: «دخل علينا رسول الله ﷺ، ونحن نغسل ابنته. فقال: «اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا، فإذا فرغتن فآذِنني». فلما فرغنا آذناه. فألقى إلينا حقوه فقال: «أشعرنها إياه»(١٠).

وأصبحت أمامة ترى دار أمها ساكنة سكون القبور، موحشة بلا حياة، فقد ذهبت الحبيبة التي كانت نبض بهجتها، وروح أنسها، وأنس روحها، ونظرت أمامة فرأت قلادة أمها، تلك القلادة التي كانت لجدتها خديجة، ولطالما حدثتها أمها عن جدتها خديجة وعن مكانة هذه القلادة عند رسول الله ﷺ، وكيف أكرم رسول الله أباها عندما وقع أسيرًا في غزوة بدر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٥٧) ومسلم (٩٣٩) الجنائز.

في الآخرة: أي في الغسلة الأخيرة. وآذنّني: أي: أعلمنني، – وحقوه بفتح الحاء، وكسرها: يعني: إزاره، وأصل الحقو: معقد الإزار، وسمي الإزار به مجازًا لأن الحقو يُشد به.

تذكرت أمامة كل هذا فاستعبرت، فضمها أبو العاص إلى صدره في حنان، وأخذ يمسح عن عينيها دموع الحزن فقد وجد في ابنته ما يخفف بعض حزنه على زوجه زينب، . . . وكان رسول الله على أمامة فقد وجد فيها ما يخفف حزنه على زينب ويذكره بذكرى عطرة، ذكرى الطاهرة خديجة على التي قضت نحبها من أكثر من عقد من الزمن .

عاشت أمامة مرعية الجانب في البيت النبوي، ويبدو أنها عاشت في كنف خالتها فاطمة الزهراء – رضوان الله عليها –، وراحت الزهراء تفيض عليها من حنانها وعطفها ما تغمره به أولادها: الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وكانت تعدها لتكون إحدى النساء الشهيرات في دنيا الفضيلة والفضائل، وما ظنك بامرأة يشرف عليها رسول الله وتكرمها فاطمة الزهراء عليها ؟!

ومضت الأيام والحبيبة النبوية أمامة تنعم في كنف أكرم بيوت الدنيا، ولكن ما إن جاء شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة حتى توفي رسول الله على، وانتقل إلى الرفيق الأعلى، فدخل حزن عظيم على قلب أمامة بفقده، وكذلك أصيب المسلمون به جميعًا، وأحست أمامة بأنها فقدت الركن الكبير في حياتها بوفاته على الله المركن الكبير في حياتها بوفاته المركن الكبير في المركن الكبير في المركن الكبير في حياتها بوفاته المركن الكبير في المركن الكبير في حياتها بوفاته المركز الم

وجاءت أمامة، وألقت نظرة على خالتها فاطمة الزهراء، فتسور الحزن صدرها، واعتصر الأسى قلبها، فقد عاشت في كنف خالتها الزهراء بعد موت الأحبة، أمها زينب، وجدها رسول الله ﷺ، فأنستها الزهراء بعطف حنانها، وحنان عطفها، وحبها لها، آلام اليتم وإيلام الفراق فكانت لها أمًّا بعد أمها (۱).

ولم تلبث فاطمة على بعد وفاة أبيها رسول الله على إلا ستة أشهر ثم ماتت لتلحق بالحبيب على في الجنة ولتكون سيدة نساء أهل الجنة . . وحزنت أمامة حزنًا كاد أن يمزق قلبها فلقد توالت الأحزان عليها فمات الأحباب واحدًا بعد واحد حتى نزف قلبها الدماء بدل الدموع ولم يبق لها إلا والدها الذي اشتد عليه المرض فلزم الفراش.

<sup>(</sup>١) نساء أهل البيت (ص ٦٢٠ ، ٦٢١).

وفي السنة الثانية عشرة من الهجرة كان أبو العاص يودع الدنيا وإذا به ينظر نظرة أخيرة على ابنته الحبيبة التي عصرت الأحزان قلبها. . . إنها تذكره بأمها زينب وجدتها خديجة وما هي إلا لحظات حتى فاضت روحه إلى بارئها ليلحق بالأحباب في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليكِ مقتدر.

وجلست (أمامة) وحيدة تفكر في تلك الدار التي كانت بالأمس القريب عامرة بالأحباب وإذا بها تُصبح خاوية على عروشها... مات الأحباب ورحلوا جميعًا وبقيت أُمامة وحيدة في هذه الدنيا ولكنها كانت تشعر بأن الله سيكرمها.. وحسبُها أنها كانت قرة عين للنبي على ومات وهو راض عنها.

#### زيجة مباركة

وبعد تلك الأحزان المتوالية جاءت اللحظة التي قدر الله ﷺ فيها أن تدخل السعادة مرة أخرى على قلب أمامة. . . فلقد جاء فارس المسلمين علي بن أبي طالب ﷺ ليتزوجها .

وكان أبو العاص بن الربيع و أوصى قبل وفاته ابن خاله الزبير بن العوام و الكون وليًا لأمامة، وعاشت أمامة في كنف الزبير وزوجه أسماء بنت الصديق م المحيد وكان الزبير وزوجه أسماء يكرمان أمامة أشد الإكرام، فهما يعلمان مكانتها من قلب رسول الله و الله المنظمة الله المنطقة ال

وفي خلافة الفاروق عمر<sup>(۱)</sup>، تزوجها سيدنا علي بن أبي طالب ﷺ،... وقد زوَّجها الزبير بن العوام.

وعاشت مع زوجها (علي) تقتبس من علمه وأخلاقه ورحمته حتى سكنت السعادة قلبها مرة أخرى.

وتمر الأيام حتى أصبح (علي) أمير المؤمنين... وبدأت الفتن تُقبل من كل حَدَبٍ وصوب إلى أن قُتل (علي) غدرًا فتجددت الأحزان واحتسبت كل أحبابها عند ربها ﷺ.

وتمر الأيام ويتزوجها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي فولدت له يحيى بن المغيرة.

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء (۱/ ٣٣٥).

## وحائ وقت الرحيل

وبعد تلك الحياة الطويلة المليئة بالبذل والعطاء - والتي امتزجت فيها الجراح مع الأفراح - نامت أُمامة على غراش الموت وفاضت روحها إلى بارئها لتلحق بجدها رسول الله على وجدتها خديجة وأمها زينب وأبيها أبي العاص - رضي الله عنهم في جناتٍ ونهر في مقعد صدق عند مليكٍ مقتدر.

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.

## الزبيع بنت معوذ على

#### ابنة قاتل فرعون هذه الأمة

لله درُّ نفس تطهرت من أنجاس هواها، وتجلببت جلباب الصبر عن دنياها، وشغلها ما رأى قلبها عما رأت عيناها، وإن مالت إلى الدنيا نهاها نهاها نهاها أله وإن مالت إلى الهوى شفاها شفاها، سهرت تطلب رضى المولى فرضي عنها وأرضاها، وقامت سوق المجاهدة على سوق هداها، فباعت حرصها بالقناعة فظفرت بغناها، وفَوَّتُ (٢) سهام العزائم إلى أهداف المحارم تبتغي علاها، ورمت نجائب الأسحار فساقها حادي الاستغفار إذ عناها؛ وقطعت بيداء الجد بآلة المستعد فبلغت مُناها، فمن أجلها ينزل القطر وينبت الزرع من جزاها، ولولاها لم تثبت الأرض بأهل دنياها (٣).

وها نحن يتجدد بنا اللقاء مع صحابية جليلة نشأت في بيئة إيمانية مباركة جعلتها تعرف قدر هذا الدين العظيم بل وتعرف قدر نفسها في ظل هذا الدين فكان الدين هو همها الأول والأخير.

إنها بنت الإسلام التي بذلت النفس والنفيس لنُصرة هذا الدين. . . إنها الزهرة النقية التقية التي بايعت بيعة الرضوان لتفوز بالرضوان من الرحيم الرحمن ومن ثَم بالفوز بالنعيم في أعلى الجنان.

إنها ثمرة من ثمرات التضحية والفداء فهي التي عاشت في ظلال الوحي فنشأت على حُب البذل والعطاء فشاركت في الجهاد وفي نشر العلم والفضائل كلها.

إنها الرُّبيع بنت معوذ – رضي الله عنها وعن أبيها –.

وكعادتنا فسوف نقف وقفة مباركة مع المكارم التي أحاطت بها من كل جانب قبل أن نتعايش مع سيرتها العطرة المباركة.

<sup>(</sup>١) نُهاها: بضم النون: العقل.

<sup>(</sup>٢) فوقت: صوَّبت.

<sup>(</sup>٣) مواعظ ابن الجوزي (ص ٩٩).

#### وقفة مع المكارم

لقد نشأت على الدخول في بيت مبارك أسس على التقوى من أول يوم فلقد كان أبوها من المسارعين إلى الدخول في هذا الدين العظيم بل كان له مواقف عظيمة سطّرها على جبين التاريخ بسطور من النور... فأبوها هو معوّذ بن عفراء - وهو من أهل بدر ولقد قال رسول الله على أهل بدر: (إن الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم)(١).

وفي الصحيحين: قال ﷺ: «لعل الله اطلع على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شنتم فقد وجبت لكم الجنة – أو فقد غفرت لكم –».

\* بل لقد جاء جبريل عَلَيْ إلى النبي عَلَيْ فقال: «ما تعدون أهل بدر فيكم» ؟ قال: «من أفضل المسلمين» – أو كلمة نحوها – قال: «وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة» (٢٠).

\* بل لقد شارك أبوها في مقتل أبي جهل - فرعون هذه الأمة - وله مواقف عظيمة في نُصرة هذا الدين العظيم.

\* وأما زوجها فهو إياس بن البكير الليثي – وهو أحد كبار المهاجرين – ولقد ولدت له ابنه محمد بن إياس.

فنشأت الرُّبيع ﷺ في ظل هذه البيئة الإيمانية التي عمر الإيمان جوانبها، وحل الصدق والإيثار بساحتها، وتخلل الإسلام مسالكها، وأضاء نور الحق بيوتها، فكانت نشأة هذه الفتاة الكريمة ابنة أحد الذين : ﴿ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ عَلَى الْمَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ا

وفي ظلال ذلك الشَّذَا القُدسي، وفي جَنَباته، نهدت الابنة في مهدها، فتخلل الإيمان مشاعرها، وملأ قلبها وعقلها، وعرفت حلاوة مهادها، الإخلاص لله تعالى مما كانت ترى من أبيها وأعمامها وذويها، أولئك الذين وصَدَقُوا مَا عَنهَدُوا اللَّهَ عَلَيْمُهُمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ الللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللللْمُولِمُولِمُ اللْمُولِمُ الللْمُو

الخائضين من الخطوب غمارها المُصطلين من الحروب لظاها

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٦٥٤) وابن حبان (موارد الظمآن ٢٢٢٠) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٩٩٢).

الباذلين لدى الفداء نفوسهم ما آثروا في الأرض إلا دينه قوم هم اتخذوا الشهادة بغية

يبغون عند إلههم محياها دِيْنَا ولا عبدوا سِواه إلها لا يبتغون لدى الجهاد سواها(١)

## موققت عظيم لأبيها وعمها في يوم بدر

وفي يوم بدرِ كان لأبيها وعمها موقف عظيم أمام صناديد الكفر الذين أعلنوا الحرب على رسول الله ﷺ ومن معه. وجاءت معركة بدر التي كتب الله فيها العزة والنُصرة لأوليائه.

وبدأت المعركة وكان أول وقود المعركة الأسود بن عبد الأسد المخزومي – وكان رجلاً شرسًا سبئ الخلق – خرج قائلاً: أعاهد الله لأشربن من حوضهم، أو لأهدمنه، أو لأموتن دونه، فلما خرج إليه حمزة بن عبد المطلب هي والتقيا، ضربه حمزة، فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب رجله دمًا نحو أصحابه، ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه، يريد أن تبر يمينه، ولكن حمزة ثنى عليه بضربة أخرى أتت عليه وهو داخل الحوض.

وكان هذا أول قتل أشعل نار المعركة، فقد خرج بعده ثلاثة من خيرة فرسان قريش كانوا من عائلة واحدة، وهم: عتبة وأخوه شيبة ابنا ربيعة، والوليد بن عتبة، فلما انفصلوا من الصف طلبوا المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من شباب الأنصار، عوف ومعوذ ابنا الحارث - وأمهما عفراء - وعبد الله بن رواحة، فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار، قالوا: أكفاء كرام، ما لنا بكم حاجة، وإنما نريد بني عمنا، ثم نادى مناديهم: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا، فقال رسول الله على: "قم يا عبيدة بن المحارث، وقم يا على"، فلما قاموا ودنوا منهم، قالوا: من أنتم ؟ فأخبروهم، فقالوا: أنتم أكفاء كرام، فبارز عبيدة - وكان أسن القوم - عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة، وبارز على الوليد (٢)، فأما حمزة وعلى فلم يُمهلا قرنيهما أن قتلاهما، وأما عبيدة

<sup>(</sup>١) بنات الصحابة (ص ١٥٢).

 <sup>(</sup>۲) هذا على ما قاله ابن إسحاق، وفي رواية أحمد (۱۱۷/۱)، وأبي داود (۳/ ۲٦٦٥): أن عبيدة بارز الوليد، وعليّ بارز شيبة، وحمزة بارز عتبة، مشكاة المصابيح (۲/ ٣٤٣).

فاختلف بينه وبين قرنه ضربتان فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم كر عليّ وحمزة على عتبة فقتلاه واحتملا عبيدة، وقد قُطعت رجله؛ فلم يزل ضَمِنًا حتى مات بالصفراء بعد أربعة أو خمسة أيام من وقعة بدر، حينما كان المسلمون في طريقهم إلى المدينة (١). وكان عليّ يُقسم بالله أن هذه الآية نزلت فيهم : (هَلَانِ خَصَمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبِّمٍ) [النَجَ: الآبة ١١]

## أبوها يشارك في مقتل أبي جهل ...

## ثم يرزقه الله الشهادة

وتأتي اللحظة المناسبة بل ويأتي هذا الموقف التاريخي الذي يشارك فيه أبوها في مقتل فرعون هذه الأمة – أبي جهل – ثم يرزقه الله الشهادة في سبيله.

فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع هذا المشهد المهيب.

وهنا أترك المجال للصحابي الجليل - عبد الرحمن بن عوف - ليصف لكم هذا المشهد الجليل.

قال عبد الرحمن بن عوف: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت، فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن، فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرًا من صاحبه: يا عم، أرني أبا جهل، فقلت: يا ابن أخي، فما تصنع به ؟ قال: أُخبرت أنه يسب رسول الله على قال: والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، فتعجبت لذلك، قال: وغمزني الآخر، فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا تريان ؟ هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه، قال: فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله على فقال: لا أيكما قتله ؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته، قال: «هل مسحتما سيفيكما» ؟ فقالا: لا فنظر رسول الله على السيفين، فقال: «كلاكما قتله»، وقضى رسول الله على بسلبه

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (٣/ ١٨٧ ، ١٨٨) وصححه ووافقه الذهبي – لكن إسناده حسن ففيه ابن إسحاق وهو صدوق مدلس إلا أنه صرح بالتحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٩٦٥)، والنسائي في التفسير (٦/ ١١٣٤٢).

لمعاذ بن عمرو بن الجموح.

والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعوذ بن عفراء (١).

وقال ابن إسحاق: قال معاذ بن عمرو بن الجموح: سمعت القوم، وأبو جهل في مثل الحرجة – والحرجة: الشجر الملتف، أو شجرة من الأشجار لا يوصل إليها، شبه رماح المشركين وسيوفهم التي كانت حول أبي جهل لحفظه، بهذه الشجرة – وهم يقولون: أبو الحكم لا يُخلصُ إليه، قال: فلما سمعتها جعلته من شأني فصمدت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه، فضربته ضربة أطنت قدمه – أطارتها – بنصف ساقه، فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مِرْضَخَةِ النوى حين يضرب بها، قال: وضربني ابنه عكرمة على عاتقي، فطرح يدي، فتعلقت بجلدة من جنبي، وأجهضني القتال عنه، فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي، فلما آذتني وضعت عليها قدمي، ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها، ثم مر بأبي جهل – وهو عَقِيرٌ – معوذ بن عفراء، فضربه حتى أثبته فتركه وبه رمق، وقاتل مُعوذ حتى قُتل (٢).

فيا لها من بطولات نادرة . . ويا له من ثبات على الحق.

فلما استشهد أبوها حزنت لموته حزنًا شديدًا ولكنها احتسبته عند الله لتفوز بثواب الصابرين. . . وحسبُها أن أباها استشهد في أرض الشرف والجهاد.

#### مكانتها عند رسول الله ﷺ

وها هو موقف من أعظم المواقف ومنقبة من أجلّ المناقب التي فازت بها ألاً وهي زيارة النبي ﷺ لها في يوم زواجها.

عن خالد بن ذكوان، قال: دخلنا على الربيع بنت معوذ، فقالت: دخل عليَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١٤١) ومسلم (٤٢) (١٧٥٢).

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام (٢/ ٤٦٣ ، ٤٦٤).

1.

رسول الله ﷺ في يوم عرسي، فقعد على موضع فراشي هذا وعندنا جاريتان تضربان بدُفّ، وتندبان آبائي الذين قُتلوا يوم بدر، وقالتا فيما تقولان: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: «أمّا هذا فلا تقولاه»(١).

وإنما أنكر عليهما على وصفهما له بعلم الغيب، لأنها صفة تختص بالله سبحانه وتعالى كما قال جل شأنه وقُل لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّا الله الله ١٠٥]. وقال لنبيه : ﴿ قُل لا آمَلِكُ لِنَفْسِى نَفَعًا وَلا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ الله فَ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْفَيْبَ لاَمْتَكُنْتُ مِنَ النبي الله تعالى الفَيْدِ الامران: الاَبْهُ مَا كان النبي عَلَيْ يخبر به من الغيوب إنما هو بإعلام الله تعالى إياه، لا أنه يستقل بعلم ذلك كما قال سبحانه : ﴿ عَلِمُ الْفَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ مِ أَصُولِ ﴾ البن: ٢٦-١٧١.

هكذا كان النبي ﷺ يتعهدها بالتعليم والتربية والتوجيه. . . وهكذا ظلت تلك الزيارة المباركة في ذاكرتها لا تنساها أبدًا حتى كانت تحدث بها وهي في قمة السعادة بتلك المنقبة العظيمة.

وقد سجل الذهبي – رَحِمَهُ الله – هذه المنقبة الفريدة (للرُبيَّع) في أعلام نُبلائه فقال: وقد زارها النبي ﷺ صبيحة عُرسها صِلةً لرحمها (٢).

ولعل تكريم الرسول على للربيع ابنة معوذ، هو تكريم لأسرتها، فإذا كرَّم النبي الله الربيع وأكرمها، فإنه يكرّم في شخصها الوفاء في أروع صوره وأرفع نماذجه، ويكرمُ كذلك ذروة الفضائل الإيمانية في أسرتها - ذكورهم وإناثهم -، الأسرة التي وهبت نفسها وجميع ما تملك من قوة ومال لإعلاء كلمة الله، والدفاع عن رسول الله الم أن يمسّه أحدٌ من أعدائه وأعداء الإسلام بسوء من القول أو الفعل، أو حتى الهمس والإشارة. وفي الصفحات التاليات نعرف مصداق ذلك (٣).

## ها هي تروي لنا صفة وضوء النبي ﷺ

لقد كان النبي ﷺ - كما أسلفنا - يزورها كثيرًا بل كان يتوضأ أحيانًا في بيتها ويصلي

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد (٨/ ٤٤٧) والبخاري (٩/ ١٧٤) النكاح.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٣/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) بنات الصحابة (ص ١٥٧ ، ١٥٨).

فتعلمت صفة وضوء النبي من الحبيب ﷺ مباشرة وكانت تسأله عن كل ما تحتاج أن تعرفه لتعبد الله على علم وبصيرة.

وها هي تروي للأمة كلها صفة وضوء النبي ﷺ.

عن الرُبيِّع بنت مُعَوِّذ بن عفراء، قالت: كان رسول الله ﷺ يأتينا، فحدثتنا أنه قال: «اسْكُبي لي وَضُوءًا» فذكرت وضوء رسول الله ﷺ قالت فيه: فغسل كفيه ثلاثًا، ووضأ وجهه ثلاثًا، ومضمض واستنشق مرة، ووضأ يديه ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه مرتين: يبدأ بمؤخرة رأسه ثم بمقدمه، وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما، ووضأ رجليه ثلاثًا ثلاثًا.

وهكذا فقد رسمت الرَّبيع ﷺ صورة وضيئة مباركة لكيفية وضوء الحبيب ﷺ كأنك تراه – فجزاها الله تعالى خير الجزاء –.

## بل هو أبهى من الشمس والقمر

ولقد كانت ﷺ بليغة فصيحة تعبّر عن الشيء الذي يحتاج إلى الإطالة والتفصيل بكلمات موجزة جامعة لهذا الشيء – وهذا كله من فطنتها ورجاحة عقلهاً –.

عن أبي عبيدة بن محمد قال: قلت للربيع بنت معوذ: صِفي لي رسول الله ﷺ فقالت: يا بني لو رأيته لرأيت الشمس طالعة (٢).

وأقول: بل هو أبهى وأجمل من الشمس والقمر.

#### كانت تحمل هم الدين

يقول الإمام ابن القيم نَجْخَلُمْلُهُ:

إذا أصبح العبد وأمسى وليس همُّه إلا الله وحده، تحمَّل الله سبحانه حوائجه كلها،

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح سنن أبو داود (١١٧).

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة للبيهقي (١/ ٢٠٠) ودلائل النبوة للأصبهاني (٢/ ٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦/ ٢٥٤) المناقب.

وحَمَل عنه كل ما أهمّه، وفرّغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته.

وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمَّله الله همومها وغمومها وأنكادها، ووكّله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم! فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره، كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره.

فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بُليَي بعبودية المخلوق ومحبته رخدمته، قال تعالى :﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِن نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَكنَا فَهُوَ لَهُ قَرِينُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ ١٤٠ اللهِ ١٦٠ (١)

ولقد كانت ضيفتنا المباركة على تسعى دائمًا إلى مرضاة الله عَنَى والعمل لنُصرة دينه بكل ما تملك فلم تكن تبخل بنفسها ولا بمالها عن خدمة هذا الدين العظيم.

فكانت تغزو مع رسول الله ﷺ لسقاية القوم وخدمتهم.

تقول (الرُّبيع) - كما روى البخاري -: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ ونسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة.

وهكذا كانت تسارع إلى نُصرة الإسلام في كل وقتٍ وحين.

ولا عجب في ذلك فإن الرَّبيع بنت معوذ ﷺ ذات رحلة مجيدة في رحلة الجهاد فهي مجاهدة من طرازٍ فريد في عالم بنات الصحابة الأنصار، ولا غرابة في ذلك، فهي فرعٌ كريمٌ، وغصنٌ أزهر زاهرٌ من دوحةٍ زاهيةٍ دانية الفضل، زاكية المكارم، أصلها ثابت في منابت الحق والإيمان، وفرعُها متطاول في سماء الإيمان والتسليم.

فالرُّبيِّع - رضوان الله عليها - تُعَد من بنات الصحابة الشهداء الذين اشترى الله منهم أنفسهم.

## هكذا تكول العزة

ولقد كانت تستمد عزتها من عبوديتها لله وانتسابها لهذا الدين العظيم . . فهي تعلم يقينًا أننا جميعًا كنا أذل قوم فأعزَّنه الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله .

<sup>(</sup>١) الفوائد/ للإمام ابن القيم (ص ١٢٦).

ولذلك فلقد كانت تقف في كل المواقف عزيزة شامخة بعقيدتها الراسخة في قلبها . . وها هو موقف من مواقفها الشامخة .

عن الرَّبيع، قالت: أخذتُ طِيبًا من أسماء بنت مُخرِّبة، أم أبي جهل، فقالت: اكتبي لي عليك، فقلت: اكتبي لي عليك، فقلت: نعم، أكتب على رُبيِّع بنت معوذ، فقالت: حَلْقَى (١)، وإنك لابنة قاتل سيده، قلت: بل ابنة قاتل عبده. قالت: والله لا أبيعك شيئًا أبدًا (٢).

## لقد رضي الله عن المؤمنين

ولقد كانت تسابق دائمًا إلى كل خير ولا تترك فرصة تُقربها إلى الله إلا وتغتنمها لتفوز في الدنيا والآخرة بالمغفرة والرضوان والنعيم في أعالي الجنان.

## لا يحذل النار من أصحاب الشجرة أحد

ولقد فازت بالخيرية في تلك البيعة حيث شهد النبي ﷺ لكل من بايع بأنهم خير أهل الأرض.

فعن جابر بن عبد الله والله على قال: قال لنا رسول الله يوم الحديبية: «أنتم خير أهل

<sup>(</sup>۱) حَلْقى: دعاء عليها بأن تُصاب بوجع في حلقها. ويقال للمرأة إذا كانت مؤذية مشؤومة: عَقْرى حَلْقى.

<sup>(</sup>۲) أورده الحافظ في «الإصابة» (٤/ ٢٣٢) في ترجمة أسماء بنت مخربة من طريق الواقدي، وانظر «الطبقات» (١٩/٤ و ١٢٩/٥).

الأرض وكنا ألفًا وأربعمائة، ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة، (١).

بل لقد بشَّرها النبي ﷺ ومن معها بالنجاة من النار - ويا لها من بشارة عظيمة - فقد قال تعالى : ﴿ فَمَن نُحْنِحُ عَنِ ٱلنَّادِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّكَةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ۚ إِلَّا مَنْكُ ٱلْمُرُودِ ﴾ [آل مِمَان: الآية ١٨٥] .

#### صفحة مشرقة من عملها وروايتها

إن أفضل ما اكتسبته النفوس، وحصَّلته القلوب، ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، هو العلم والإيمان، ولهذا قرن بينهما سبحانه وتعالى في قوله:

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لِيَنْتُدُ فِي كِنَابِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ ﴾ [الزوم: الآبة ٥٠] وقوله :﴿ يَرْفَعَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُونُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَعَتِكُ [السجادلة: الآبة ١١]

وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبُّه والمؤهلون للمراتب العالية (٣).

وكانت مثالاً عظيمًا للمسلمة العالمة التي تتقن العلم وتتحرى فيه دقة ألفاظه ومعانيه فعرف المسلمون قدرها ومنزلتها وأكبروا علمها فكان عدد كبير من الصحابة والتابعين يأتون إليها ليسألونها عما تعرفه من أحكام الشريعة حتى روى عنها عدد كبير من أهل المدينة لعلمهم بقدرها ومكانتها عند رسول الله على وكثرة ترددها على عائشة على التتزود من علمها وأدبها وفقهها.

قال الإمام الذهبي: حدَّث عنها: أبو سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٤) ومسلم (١٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٤٩٦).

<sup>(</sup>٣) الفوائد للإمام ابن القيم (ص ١٥٤)، ١٥٥).

وعُبادة بن الوليد بن عبادة، وعمرو بن شُعيب، وخالد بن ذَكْران، وعبد الله بن محمد ابن عقيل، وآخرون (١).

#### وحاق وقت الرحيل

وظلت (الرَّبيع) تعيش في رحاب تلك البيئة الإيمانية المباركة إلى أن جاءت اللحظة التي أظلمت فيها المدينة - بموت الحبيب ﷺ - فحزنت عليه حزنًا شديدًا.

وعاشت في رحاب الخلافة الراشدة. . . وكان الخلفاء يعرفون قدرها ومكانتها فكانوا يُحسنون إليها غاية الإحسان.

وطالت بها الحياة حتى خلافة عبد الملك بن مروان ثم نامت على فراش الموت وفاضت روحها إلى بارئها بعد حياة طويلة مليئة بالبذل والتضحية والعمل لنُصرة هذا الدين العظيم.

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سير أعلام النيلاء (١٩٨/٣).

# أم الفضل ( لبابة بنت الحارث ا

#### أم حبر الأمة وإمام التفسير

كانت الإشاعات قد فاضت بين أهل الكتاب الأولين أن نبيًا قد اقترب ظهوره، ولهذه الإشاعات ما يبررها، فإن عهد الناس بالرسل أن يتتابعوا فلا تطول فترة الانقطاع بين أحدهم والآخر.

ولا يعلم أقدار النفوس إلا بارئها، والذي يريد هداية العالم أجمع يختار للغاية العظيمة نفسًا عظيمة، وقد كان العرب في جاهليتهم يرمقون محمدًا ﷺ بالإجلال، ويحترمون في سيرته شارات الرجولة الكاملة، إلا أنهم لم يتخيلوا قط أن مستقبل الحياة قد ارتبط بمستقبله، وأن الحكمة ستتفجر من ذلك الفم الطهور، فتطوي السهوب والجدوب، وتثب الوهاد والنجاد.

لم يكن محمد عليه الصلاة والسلام إمامًا لقبيل من الناس صلحوا بصلاحه، فلما انتهى ذهبوا معه في خبر كان، بل كان قوة من قوى الخير، وإن بعثته لتمثل مرحلة من مراحل التطور في الوجود الإنساني، كان البشر قبلها في وصاية رعاتهم أشبه بطفل محجور عليه، ثم شب الطفل عن الطوق ورشح لاحتمال الأعباء وحده. وجاء الخطاب الإلهي إليه – عن طريق محمد على – يشرح له كيف يعيش في الأرض، وكيف يعود إلى السماء. فإذا بقي محمد على أو ذهب فلن ينقص ذلك من جوهر رسالته، . . . إن رسالته تفتيح الأعين والآذان، وتجلية البصائر والأذهان، وذلك موضع في تراثه الضخم من كتاب وسنة .

إنه لم يُبعث ليجمع حول اسمه أناسًا قلوا أو كثروا. إنما بُعث صلة بين الخلق والحق الذي يصح به وجودهم، والنور الذي يبصرون به غايتهم.

فمن عرف في حياته الحق، وكان له نور يمشي به في الناس، فقد عرف محمدًا ﷺ، واستظل بلوائه وإن لم ير شبحه ويعيش معه . .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانٌ مِن رَّبِكُمْ وَأَزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ نُورًا تُمِيتُ ا لَهِ قَامًا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا

بِاللَّهِ وَأَعْتَصَكُمُوا بِهِ، فَسَكُذُخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضَّلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُستَقِيمًا ﴿ ﴿

[النساء: ١٧٤ - ١٧٥]

وها نحن اليوم على موعدٍ مع صحابية جليلة كان لها قدم السبق إلى الإسلام فلقد استجاب قلبها النقي التقي وفطرتها السوية لنداء الحق فسارعت إلى الإسلام فلم تتأخر لحظة واحدة. . . وما كان لأصحاب الفطر السليمة أن يتأخروا عن خيرٍ دُعوا إليه .

إننا على موعدٍ مع صاحبة الفضل (أم الفضل) بنت الحارث بن حَزْن بن بُجير، الهلالية، الحرة الجليلة. زوجة العباس، عم النبي ﷺ. وأم أولاده الرجال الستة

اسمها: لُبابة. وهي أخت أم المؤمنين ميمونة، وخالة خالد بن الوليد، وأخت أسماء بنت عُمَيس لأمها (١).

وتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع سيرتها العطرة.

#### أم الفضائل والمكارم

وقبل أن نطوي الصفحات في قراءة حياة أم الفضل دعونا نقف لحظاتٍ عند الأصل الزكى الذي تكلل بالسيادة وأشرق بالمجد من كل أطرافه.

\* فأما زوجها فهو العباس (عم رسول الله ﷺ) سيد بني هاشم الذي كان يمنع الجار ويبذل المال ويعطي في النوائب ويكسو العاري ويُطعم الجائع.

\* وأما ابنها فهو حَبر الأمة وترجمان القرآن (عبدالله بن عباس ﷺ).

ولقد ولدت للعباس – غير عبدالله – الفضل وبه كانت تُكنى، وعُبيد الله وقُثَم، ومغبَدًا، وعبد الرحمن، وأم حبيبة سابعة.

وفي أم الفضل يقول عبيد الله بن يزيد الهلالي:

ما ولىدت نىجىيىبة من فىحىل أكسرم بهما مسن كسهسلسة وكسهسل

كسته من بطن أم الفضل عم النبي المصطفى ذي الفضل بجبل نعلمه أو سهل وخاتم الرسل، وخير الرسل

\* أما أخواتها: فأشرفهن وأنبلهن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، زوج النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء للذهبي (٢/٣١٤).

تزوجها سنة ستٌ من الهجرة، وكانت من سادات النساء. ومنهن لبابة الصغرى، وعصماء وعزة، وهُزيلة، كلهن بنات الحارث.

\* ومن أُخواتها لأمِّ: أسماء وسلمى وسلامة بنات عميس الخثعميات، فانظر إلى هذا النبت الصالح، والغرس المبارك، فيا له من عزَّ أي عزَّ، وقد قيل: إن زينب بنت خزيمة الهلالية زوج النبي ﷺ أختهن لأمهن (١).

\* وهي خالة (خالد بن الوليد هيه) الذي قال عنه الحبيب على: «خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سلَّه على المشركين» (٢).

وقال عنه أبو بكر ﷺ: «عجزت النساء أن يلدن مثل خالد». – فهل بعد هذا الفخر من فخر ؟ وهل بعد هذه المكارم مكرمة ؟.

#### أكرم الناس أصهارا

وكان يقال لوالدة أم الفضل العجوز الحرشية أكرم الناس أصهارًا: ميمونة زوج النبي عليه والعباس تزوج أختها سلمى، وجعفر بن أبي طالب تزوج شقيقتها أسماء، ثم تزوجها بعده أبو بكر الصديق، ثم تزوجها بعده علي (٣).

#### الأخوات المؤمنات

بل لقد شهد لها النبي ﷺ ولأخواتها بالإيمان فقال ﷺ: «الأخوات الأربع: ميمونة وأم الفضل وسلمي وأسماء بنت عميس – أُختهن لأمهن – مؤمنات (٤٠).

ويا لها من شهادة عظيمة خرجت من فم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ.

## من السابقات

ها هي شمس الإسلام تشرق على أرض الجزيرة وينزل الوحي على الحبيب ﷺ وإذا

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال للمزى (٣٥/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عساكر عن عمر وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) الإصابة للحافظ ابن حجر (٨/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي والحاكم عن ابن عباس وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٧٦٣).

بأصحاب القلوب النقية والفِطر السليمة السوية يُقبلون على الإسلام ويتبعون خير البرية على الإسلام ويتبعون خير البرية على فكانت أول من أسلمت من النساء خديجة على فيا تُرى من هي الصحابية الجليلة التي أسلمت بعد خديجة ؟.

والجواب: إنها أم الفضل - ضيفتنا المباركة -.

قال الإمام الذهبي: وقيل: لم يُسلم - من النساء - أحد قبلها. يعني: بعد خديجة (١).

فأسلمت أم الفضل على وكانت في مقدمة تلك القافلة المباركة التي مدح الله أفرادها بقوله : ﴿ وَالسَّنِ قُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَمُهُم جَنَّتِ تَجَدِي عَمَّتُهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْهَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

#### صبر واحتساب

وما إن علمت قريش بخبر إسلام أصحاب الحبيب على حتى قاموا بحملة واسعة من التعذيب والنكال لكي يفتنوهم عن دينهم. وكانت أم الفضل ترى الصحابة وهم يُعذبون فتبكي لأنها لا تملك من الأمر شيئًا.

ولما نزل قول الله ﷺ : ﴿وَمَا لَكُورَ لَا نُقَائِلُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْفَضْفَيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَلَهِ وَالْوِلَدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَلَاهِ الْفَرْيَةِ الظَّالِرِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَلَيًّا وَأَجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴿ ﴿ النَّسَاء: الاَبْهَ ١٧٠ .

قال ابن عباس (ابنها): كنت أنا وأمي من المستضعفين (٢).

فلما أذن النبي ﷺ لأصحابه بالهجرة إلى المدينة لم تستطع أم الفضل أن تهاجر مع من هاجر لأن زوجها العباس لم يكن قد أسلم بعد – وقيل إنه كان قد أسلم قبل الهجرة ولكنه لم يُعلن إسلامه –.

ولم تخرج أم الفضل من مكة إلى المدينة إلا بعد فتح مكة فكانت حزينة على كل هذا

سير أعلام النبلاء (٢/ ٣١٥).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٥٨٧) كتاب التفسير/ باب: ﴿وَمَا لَكُرُ لَا نُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ إلى قوله:
 ﴿الطَّالِرِ الْمُلْهَا﴾.

الخير الذي فاتها لبقائها في مكة بعيدًا عن النبي ﷺ وأصحابه ﷺ.

#### موقف كريم لزوجها يوم العقبة

وعلى الرغم من أن زوجها (العباس) كان على دين قومه إلا أنه يوم بيعة العقبة الثانية كان له موقفٌ كريم مع النبي ﷺ.

عن كعب بن مالك في قصة العقبة الثانية قال: «فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لمعاد رسول الله على نتسلل تسلل القطا مستخفين - طائر معروف - حتى اجتمعنا في الشِعب عند العقبة ونحن ثلاثة وسبعون رجلاً ومنا امرأتان من نسائنا (نسيبة بنت كعب)، أم عمارة إحدى نساء بني مازن بن النجار، (وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي) إحدى نساء بني سلمة، وهي أم منيع.

قال: فاجتمعنا في الشِعب ننتظر رسول الله على حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له، فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب، فقال: يا معشر الخزرج – قال: وكانت العرب يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسها – إن محمدًا منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عزّ من قومه ومَنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عزّ ومنعة من قومه وبلده .

هكذا أراد أن يطمئن على ابن أخيه (رسول الله ﷺ) مما زاد من مكانته وقدره في قلب النبي ﷺ.

## إلى المحينة المنورة

وبقيت أم الفضل مع العباس في مكة إلى ما بعد صلح الحديبية فلما حضر

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (٣/ ١٨٩).

رسول الله عَلَيْهُ والمسلمون معه إلى مكة لقضاء العمرة وأقاموا أيامًا ثلاثة، خطب ميمونة أخت أم الفضل، الأيم التي توفي عنها زوجها أبو رُهم بن عبد العزى فقد كانت مسلمة مؤمنة. وكان هو على الشرك، وكانت تقيم في بيت أختها أم الفضل تحت رعاية العباس.

ثم خرجوا جميعًا من مكة، فكانت هجرة العباس وأم الفضل بأهلهم أجمعين.

وفي المدينة كانت لأم الفضل دالة على بيت رسول الله ﷺ تأتيه دومًا، سواء عند أختها ميمونة – أم المؤمنين – أو عند غيرها من أزواجه ﷺ، فالكل يعرف ما لأم الفضل من فضل.

وهناك عاشوا في رحاب الأنصار الذي وصفهم الله تعالى بقوله:

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَءُو اَلدَّارَ وَالْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّتَا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ۞﴾ [المعد: الآبة 1] .

وكانت أم الفضل من علية النساء وكانت شغوفة بطلب العلم فكانت تحفظ كثيرًا من القرآن والسُنة. . . ولا عجب في ذلك فهي أم حَبر الأمة عبد الله بن عباس.

## العباس يخرج يوم بدر مُكرها

قال بعض المؤرخين: إن العباس في كان قد أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه، وقيل: إنه أسلم قبل الفتح. وكانت قريش تجد في قلبها شيئًا من ناحية العباس (كانت تشك في إسلامه) ولكنها لم تجد ما يؤيد ظنها، وبخاصة أنه كان في ظاهر أمره موافقًا لهم، فلما كانت غزوة بدر أرادت قريش أن تقطع الشك باليقين فجعلته يخرج معها في تلك الغزوة.

ولذلك نهى النبي ﷺ أصحابه عن قتل العباس ﷺ .

عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال لأصحابه: "إني قد عرفت أن رجالاً من بني هاشم وغيرهم قد أُخرجوا كرها، لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي أحدًا من بني هاشم فلا يقتله؛ ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فإنه إنما أُخرج

مستكرهًا»(١).

## وقوعه في الأسر يوم بدر

لم يقاتل العباس في غزوة بدر فإنه خرج مستكرهًا ونهى النبي عَلَيْم عن قتله. . . ثم وقع العباس في الأسر، فعن أبي اليسر أنه قال: نظرت إلى العباس يوم بدر، وهو واقف كأنه صنم، وعيناه تذرفان.

فقلت: جزاك الله من ذي رحم شرًا! أتقاتل ابن أخيك مع عدوه ؟

قال: ما فعل، أقُتِل ؟ قلت الله أعزُّ له وأنصر من ذلك. قال: ما تريد إليَّ؟ قلت: الأسر؛ فإن رسول الله ﷺ نهى عن قتلك. قال: ليست بأول صلته... فأسرته، ثم جئت به إلى رسول الله ﷺ (٢).

وعن البراء أو غيره، قال:جاء رجل من الأنصار بالعباس، قد أسره، فقال: ليس هذا أسرني، فقال النبي ﷺ: «لقد آزرك الله بملّك كريم» (٣).

وعن ابن عباس، قال:أسر العباس (أبو اليسر) فقال النبي ﷺ: كيف أسرته ؟ قال: لقد أعانني عليه رجل ما رأيتُه قبل ولا بعد، هيئته كذا. قال: (لقد أعانك عليه مَلَكُ كريم) (٤).

## حزق النبي ﷺ على عمه

عن ابن عباس، قال:أمسى رسول الله ﷺ والأسارى في الوثاق، فبات ساهرًا أول

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام [٢/ ٤٥٨ ، ٤٥٩]، وأخرجه ابن سعد في الطبقات [٤/ ٢٠٨] من طريق ابن اسحاق قال: حدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن عبد الله بن عباس، فذكر الحديث، وأخرجه الحاكم [٣/ ٢٢٣] مزيلًا لهذه الجهالة فقال: «عن أبيه عن ابن عباس»، ولذلك صححه على شرط مسلم، وحذفه الحافظ من تلخيصه، والعباس بن عبد الله وأبوه ثقتان، لكن يخشى أن يكون ذلك محرف في نسخة الحاكم، فقد أخرجه البيهقي في الدلائل [٣/ ١٤٠] من طريقه، وقال: «عن بعض أهله»، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن سعد (۱۲/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد (١٢/٤) ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد (١٢/٤) ورجاله ثقات.

الليل، فقيل: يا رسول الله، ما لك لا تنام ؟ قال: «سمعت أنين عمي في وثاقه». فأطلقوه، فسكت، فنام رسول الله علي (١٠).

#### شجاعة نادرة

ولله در أم الفضل يوم أن قامت لتسطّر هذه الصفحة على جبين التاريخ بسطورٍ من النور.

فبعد أن كتب الله النُصرة للمسلمين في غزوة بدر كان لأم الفضل موقف عظيم يتجلى فيه إيمانها الصادق وعقيدتها الراسخة وشجاعتها الباهرة.

والآن تعالوا بنا لنستمع إلى أبي رافع مولى رسول الله ﷺ وهو يحكي موقفها الخالد مع عدو الله أبي لهب.

عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: قال أبو رافع مولى رسول الله على كنت غلامًا للعباس بن عبد المطلب، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، فأسلم العباس، وأسلمت أم الفضل، وأسلمت، وكان العباس يهاب قومه، ويكره خلافهم، وكان يكتم إسلامه، وكان ذا مال كثير متفرِّق في قومه، وكان أبو لهب قد تخلّف عن بدر، فبعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة، وكذلك كانوا صنعوا، لم يتخلف رجل إلا بعث مكانه رجلاً، فلما جاءه الخبر عن مُصاب أصحاب بدر من قريش، كَبَته الله وأخزاه، ووجدنا في أنفسنا قوة وعزًا، قال: وكنت رجلاً ضعيفًا، وكنت أعمل الأقداح: أنحتها في حجرة زمزم، فوالله إني لجالسٌ فيها أنحت أقداحي، وعندي أم الفضل جالسة، وقد سرِّنا ما جاءنا من الخبر، إذ أقبل أبو لهب يجرُّ رجليه بِشَرٌ، حتى جلس على طُنُب الحجرة فكان جاد المطلب، – قال ابن هشام: واسم أبي سفيان المغيرة – قد قَدِمَ، قال: فقال عبد المطلب، – قال ابن هشام: واسم أبي سفيان المغيرة – قد قَدِمَ، قال: فقال أبو لهب: هلم إليّ، فعندك لعمري الخبر، قال: فبلس إليه والناس قيام عليه، فقال: يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس ؟ قال: والله ما هو إلا أن لقينا القوم، فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا، ويأسروننا كيف شاءوا، وايم الله مع ذلك ما أمت الناس،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٤/ ١٢ ، ١٣).

لقينا رجالاً بيضًا، على خَيل بُلق، بين السماء والأرض، والله ما تُليق شيئًا، ولا يقوم لها شيء. قال أبو رافع: فرفعت طُنُب الحجرة بيدي، ثم قلت: تلك والله الملائكة؛ قال: فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة. قال: وثاوَرْتُه، فاحتملني فضرب بي الأرض، ثم برك عليّ يضربني، وكنت رجلاً ضعيفًا، فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة فأخذته فضربته به ضربة فعلت في رأسه شجة منكرة، وقالت: استضعفته أن غاب عنه سيده؛ فقام موليّا ذليلاً؛ فوالله ما عاش إلا سبع ليالٍ حتى رماه الله بالعدسة فقتله (۱).

وفي رواية قال أبو رافع مولى رسول الله ﷺ: رماه الله بالعدسة فقتله، فلقد تركه ابناه بعد موته ثلاثًا، ما دفناه حتى أنتن، وكانت قريش: تتقي هذه العدسة، كما تتقي الطاعون، حتى قال لهم رجل من قريش: ويحكما، ألا تستحيان أن أباكما قد أنتن في بيته لا تدفنانه ؟ فقالا: إنا نخشى عدوة هذه القرحة. فقال: انطلقا فأنا أعينكما عليه، فوالله ما غسلوه إلا قذفًا بالماء عليه من بعيد ما يدنون منه، ثم احتملوه إلى أعلى مكة، فأسندوه إلى جدار، ثم رجموا عليه بالحجارة.

فيا لها من شجاعة نادرة يعجز القلم عن وصفها. . . إنها لم تضرب رجلاً من المشركين فحسب بل ضربت فارسهم المغوار الذي كانوا يُعدونه للنوائب والشدائد.

## وها هي ترضع سيد شباب أهل الجنة

وها هي منقبة عظيمة لأم الفضل ﷺ فلقد أرضعت الحسين بن علي الذي قال الحبيب ﷺ عنه وعن الحسن: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» (٢).

وعن سماك بن حرب - أن أم الفضل قالت: يا رسول الله، رأيت أن عضوًا من أعضائك في بيتي. قال: «تلد فاطمة غلامًا وتُرضعينه بلبن قُثم»، فولدت حسينًا، فأخذته، فبينا هو يقبّله إذ بال عليه فقرصته فبكى. فقال: «آذيتيني في ابني»، ثم دعا بماء فحدره حدرًا (۳).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن كثير في البداية (۳/ ۳۰۹) والطبري في تاريخه (۲/ ۳۹ ، ٤٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والطبراني عن أبي سعيد وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣١٨١).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (٨/ ٤٥٠): أخرجه ابن سعد بسند جيد.

وفي رواية: فأرضعته حتى تحرك، فجاءت به النبي ﷺ، فأجلسه في حجره فبال فضربته بين كتفه، فقال: «أوجعت ابني رحمك الله. . . » الحديث.

## موقف جليل بعد فتح خيبر

وبعد أن انتصر المسلمون في غزوة خيبر - بإذن الله - وحازوا المغانم والكنوز التي كانت فيها كان للعباس ولزوجه أم الفضل السبق في نزول هذا الخبر كالصاعقة على قلوب المشركين في مكة.

فتعالوا بنا لنعرف القصة كاملة:

قال ابن إسحاق: ولما فُتحت خيبر، كلَّم رسول الله ﷺ الحجَّاج بن عِلاط السَّلمي، فقال: يا رسول الله، إن لي بمكة مالاً عند صاحبتي أم شيبة بنت أبي طلحة ومال متفرق في تجِّار أهل مكة، فأذن لي يا رسول الله، فأذن له، قال: إنه لا بد لي يا رسول الله من أن أقول (١) قال: «قل» قال الحجَّاج: فخرجت حتى إذا قدمت مكة وجدت بِثَنيَّة البيضاء رجالاً من قريش يتسمَّعون الأخبار، ويسألون عن أمر رسول الله ﷺ، وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر، وقد عرفوا أنها قرية الحجاز، ريفًا ومنعة ورجالاً (٢)، فهم يتحسَّسون الأخبار، ويسألون الركبان، فلما رأوني قالوا: الحجاج بن عِلاط – ولم يكونوا علموا النبي ﷺ – قد سار إلى خيبر، وهي بلد يهود وريف الحجاز، قال: قلت: قد بلغني ذلك وعندي من الخبر ما يسرّكم، قال: فالتَبَطُوا بجنبي ناقتي (٣) يقولون: إيه يا حجاج، قال: قلت: هُزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط، وتُتل أصحابه قتلاً لم تسمعوا بمثله قط، وأسر محمد أسرًا، وقالوا: لا نقتله حتى نبعث به إلى أهل مكة فيقتلوه بين أظهرهم بمن كان أصاب من رجالهم، فقال: فقاموا وصاحوا بمكة، وقالوا: قد جاءكم الخبر، وهذا محمد أصاب من رجالهم، فقال: فقاموا وصاحوا بمكة، وقالوا: قد جاءكم الخبر، وهذا محمد أما أن يُقدَم به عليكم، فيُقتل بين أظهركم. قال: قلت: أعينوني على جمع مالي بمكة وعلى غُرَمائي، فإني أريد أن أقدم خيبر، فأصيب من فَل (٤) محمد وأصحابه قبل

<sup>(</sup>١) أن أقول كلامًا لأحتال عليهم وأسترد مالى.

<sup>(</sup>٢) أى أنها قرية محصنة لا يقدر عليها أحد.

<sup>(</sup>٣) التبطوا بجنبي ناقتي: أي مشوا إلى جانبها كمشي العرجاء.

<sup>(</sup>٤) الفل: القوم المنهزمون.

أن يسبقني التجار إلى ما هنالك.

قال: فقاموا فجمعوا لي مالي كأحتّ جُمع سمعت به. قال: وجئت صاحبتي فقلت: مالي، وقد كان لى عندها مال موضوع، لعلى ألحق بخيبر، فأصيب من فرص البيع قبل أن يسبقني التجار، قال: فلما سمع العباس بن عبد المطلب الخبر، وجاءه عني، أقبل حتى وقف إلى جنبي وأنا في خيمة من خيام التجار، فقال: يا حجَّاج، ما هذا الخبر الذي جئت به ؟ قال: فقلت: وهل عندك حِفظ لما وضعت عنك ؟ قال: نعم، قال: قلت: فاستأخِر عني حتى ألقاك على خلاء، فإني في جمع مالي كما ترى، فانصرف عني حتى أفرُغ. قال: حتى إذا فرغت من جمع كل شيء كان لي بمكة، وأجمعت الخروج، لقيت العباس، فقلت: احفظ عليّ حديثي يا أبا الفضل، فإني أخشى الطلب (ثلاثًا)، ثم قل ما شئت، قال: أفعل، قلت: فإني والله لقد تركت ابن أخيك عروسًا على بنت مَلِكهم، - يعني صفية بنت حُيي -، ولقد افتتح خيبر، وانتثل ما فيها(١)، وصارت له ولأصحابه؛ فقال: ما تقول يا حجَّاج ؟ قال: قلت: إي والله، فاكْتُم عني، ولقد أسلمتُ وما جئت إلا لآخذ مالي، فَرَقًا من أن أُغلب عليه؛ فإذا مضت ثلاثٌ فأظهر أمرك، فهو والله على ما تحب، قال: حتى إذا كان اليوم الثالث لبس العباس حُلة له وتخلَّق (٢) وأخذ عصاه - وساعدته أم الفضل وهي في غاية السعادة - ثم خرج حتى أتى الكعبة فطاف بها فلما رأوه - أرادوا أن يسخروا منه فقالوا: يا أبا الفضل، هذا والله التجلُّد لحَرُ المصيبة، قال:كلا، والله الذي حلفتم به، لقد افتتح محمد خيبر وتُرك عروسًا على بنت ملكهم، وأحرز أموالهم وما فيها فأصبحت له ولأصحابه، قالوا: من جاءك بهذا الخبر، قال: الذي جاءكم بما جاءكم به، ولقد دخل عليكم مسلمًا، فأخذ ماله، فانطلق ليلحق بمحمد وأصحابه، فيكون معه، قالوا: يا لعباد الله! انفلت عدو الله، أما والله لو علمنا لكان لنا وله شأن، قال: ولم ينشَبُوا أن جاءهم الخبر بذلك ٣٠).

<sup>(</sup>١) انتثل ما فيها: أي استخرجه.

<sup>(</sup>۲) تخلّق: تطيّب بالخلوق والعطر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٥/ ٩٧٧١) ومن طريق أحمد في «مسنده» (٣/ ١٣٨) وإسناده صحيح. ورواه أيضًا أبو يعلى والبزار والطبراني كما قال الهيثمي في «المجمع» (٦/ ١٥٤) وقال: رجاله رجال الصحيح.

#### سعادة غامرة

وكانت أم الفضل تخشى في بداية أمرها أن يظل العباس على دين الآباء والأجداد ولكن قلبها قد امتلأ غبطة وسعادة وسرورًا بإسلام زوجها وحضوره المشاهد مع رسول الله على . . وليس ذلك فحسب بل كانت تسعد عندما تسمع بقدر ومكانة زوجها في قلب النبي على .

فها هو الحبيب على أعلم أصحابه عن مكانة عمه العباس.

عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، أن رجلاً من الأنصار وقع في أبِ للعباس كان في الجاهلية، فلطمه العباس، فجاء قومه، فقالوا: والله لنلطمنه كما لطمه، فلبسوا السلاح.

فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فصعد المنبر، فقال: «أيها الناس، أيَّ أهل الأرض أكرم على الله» ؟ قالوا: أنت. قال: «فإن العباس مني وأنا منه لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا».

فجاء القوم فقالوا: نعوذ بالله من غضبك يا رسول الله (١).

وعن ابن عباس، أن النبي ﷺ جعل على العباس وولده كساء، ثم قال: «اللهم اغفر العباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة، ولا تُغادر ذنبًا. اللهم اخلفه في ولده (٢).

وعن سعيد بن المُسيِّب، عن سعد قال بكنا مع النبي على في نقيع الخيل، فأقبل العباس، فقال النبي على العباس عم نبيكم، أجود قريش كفًا، وأوصلها (٤٠).

وعن المطلب بن ربيعة، قال: قال رسول الله ﷺ: "ما بال رجال يُؤذونني في العباس،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۰۰/۱) بسندِ حسن – ورواه ابن سعد في الطبقات (۶٪ ۲۲) وصححه الحاكم (۳/ ۳۲۹) ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلى في مسندهُ. وقال الأرناؤوط: إسناده جيد [السير (٢/ ٨٩)].

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٠٧/١) والترمذي (٣٧٥٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم (٣٢٨/٣) وصححه ووافقه الذهبي.



وإن عم الرجل صِنو أبيه، من آذى العباس فقد آذاني» (١٠).

# جبر الأمة وإمام التفسير

ولم تقف سعادتها عند هذا فحسب بل لقد غمرتها السعادة بولدها الحبيب (عبد الله ابن عباس) الذي ولدته في الشِعب وقت الحصار الذي فرضته قريش على بني هاشم وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين - فلقد كانت ترى نبوغ ابنها وتفوقه في علوم الدين فتذكرت البشرى العظيمة التي بشرها بها النبي علية وهي حامل بعبد الله.

فعن ابن عباس، قال: «حدَّثتني أم الفضل بنت الحارث قالت: بينا أنا مارة والنبي عَلَيْهُ في الحِجر فقال: «يا أم الفضل» قلت: لبيك يا رسول الله، قال: «إنك حاملُ بغلام» قلت: كيف وقد تحالفت قريش لا يولدون النساء ؟ قال: «هو ما أقول لك، فإذا وضعتيه فأتيني به» فلما وضعتُه أتيتُ به النبي عَلَيْهُ فسمًاه عبد الله وألباه (٢) بريقه، قال: «اذهبي به، فلتجدنه كيُسًا» قال: فأتيت العباس فأخبرته، فتبسم، ثم أتى النبي عَلَيْهُ، وكان رجلاً جميلاً، مديد القامة، فلما رآه النبي عَلَيْهُ قام إليه فقبًل ما بين عينيه وأقعده عن يمينه، ثم قال: «هذا عمي، فمن شاء فليباه بعمه» فقال العباس: بعض القول، يا رسول الله، قال: «ولِمَ لا أقول وأنت عمي، وبقية آبائي، والعم والله» (٣).

# فوزه بدعاء النبي ﷺ له

لقد صَحِب النبي ﷺ نحوًا من ثلاثين شهرًا. وكان وسيمًا، جميلًا، مديد القامة، مهيبًا، كامل العقل، ذكى النفس، من رجال الكمال.

عن ابن عباس قال: ضمَّني النبي ﷺ إلى صدره وقال: «اللهم علَّمه الحكمة» (٤). وفي رواية قال: «مسح النبي ﷺ رأسي ودعا لي بالحكمة» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٧٥٨) في المناقب وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أي: حنَّكه بريقه ﷺ.

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (١٥٥١٤): رواه الطبراني وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٧٥٦) – والترمذي (٣٨٢٤) وأحمد (١/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١/ ١٥٥) العلم – والترمذي (٣٨٢٤) وابن ماجه (١٦٦).

وعن ابن عباس أن رسول الله على كان في بيت ميمونة فوضعت له وضوءًا من الليل قال: فقالت ميمونة: يا رسول الله وضع لك هذا عبد الله بن عباس فقال: «اللهم فقُهه في الدين وعلمه التأويل»(١).

وعن ابن عباس قال: دعا لي رسول الله ﷺ أن يؤتيني الحكمة مرتين (٢).

وتوفي النبي ﷺ وهو ابن ثلاث عشرة سنة وكان حُبر الأمة ويسمى البحر لغزارة علمه، وكان عمر وعثمان ﷺ يدعوانه فيشير عليهما مع أهل بدر، وكان يفتي في عهدهما إلى أن مات<sup>(٣)</sup>.

وهكذا أثلج الله صدر أمه عندما رأت قدره ومكانته العلمية ترتفع يومًا بعد يوم.

#### استدرایک ما فات

وبعد أن أعلن العباس إسلامه كان ملازمًا للحبيب ﷺ لا يفارقه أبدًا فكان يشهد معه المشاهد ويتمنى أن يفديه بنفسه وماله وبكل ما يملك.

وفي يوم حُنين لما انهزم الناس عن رِسول الله ﷺ كان العباس ملازمًا له ولم يفارقه.

قال العباس: على فلما التقى المسلمون والكفار، ولَّى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله على يركض بغلته قبل الكفار، قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله على يركض بغلته قبل الكفار، قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله على أكفّها إرادة أن لا تُسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله على فقال رسول الله على الشجرة المعال عباس - وكان رجلاً صيتًا - «أي صوته مرتفع» - فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب الشجرة ؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتى عطفة البقر على أولادها... (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد والحاكم (٣/ ٥٣٤) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) رواه الْترمذي (٣٨٢٣)، وقال: هذا حديث حسن غريب، وابن سعد في الطبقات (٢/٢/١١٩).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٤) أي أصحاب بيعة الرضوان تحت الشجرة بالحديبية وكانوا أربع عشرة مائة، وبايعوا على الموت، وعلم الله في قلوبهم من الإيمان والصدق فرضي عنهم، وقد صح عنه ﷺ أنه قال: «لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة».

<sup>(</sup>a) أخرجه مسلم (١١/ ١١٣ - ١١٧) الجهاد والسير.

#### ذكاء وفطنة

وعاشت أم الفضل أجمل أيام حياتها تقبس من هدي النبي على وحلمه وأخلاقه وعلمه حتى روت أحاديث. . . بل وحدَّث عنها ولداها عبد الله وتمام وأنس بن مالك وعبد الله بن الحارث وغيرهم (۱).

بل لقد أكرمها الله ﷺ فحجت حجة الوداع مع النبي ﷺ هي وزوجها العباس – وكان لها موقف عظيم في يوم عرفة.

عن عمير مولى عبد الله بن عباس، عن أم الفضل بنت الحارث؛ أن ناسًا تماروا عندها، يوم عَرَفَةً، في صيام رسول الله ﷺ فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلتُ إليه بقدح لبن، وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه (٢).

#### فراق مؤلم

وبينما السعادة الإيمانية ترفرف على حياة أم الفضل وإذا بها تجد سحابة الحزن قد خيمت على سماء المدينة . . . فقد مات رسول الله على فحزنت عليه حزنًا كاد أن يمزق قلبها . . . لكنها احتسبته عند الله لتفوز بثواب الصابرين .

وظلت على العهد بعد وفاة الحبيب ﷺ . . عابدة زاهدة قائمة صائمة بل كانت تطلب العلم وتجتهد كثيرًا في الدعوة إلى الله .

وكان أبو بكر وعمر وعثمان – رضي الله عنهم – يعلمون قدرها ومكانتها عند رسول الله على الإسلام التي بذلت كل شيء لنصرة دين الله.

#### وحاق وقت الرحيل

وبعد تلك الرحلة الطويلة من البذل والعطاء لدين الله نامت أم الفضل على على فراش الموت بعد أن قدمت الكثير والكثير وحسبُها أنها قدمت للأمة (حَبر الأمة) عبد الله ابن عباس. . فهو في ميزان حسناتها يوم القيامة فقد قال على الله ابن عباس. .

سير أعلام النبلاء (٢/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٨٨) كتاب الصوم، ومسلم (١١٠) (١١٢٣) كتاب الصيام.

الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولدِ صالح يدعو له (۱). ورحلت أم الفضل لتجد عند ربها كل الخير والفضل والنعيم في جنته ومستقر رحمته.

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.

عاد عاد عاد

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة.

# الخنساء عينها

#### تحتسب أولادها الأربعة في معركة القادسية

إن الإنسان بلا إيمان ريشة في مهب الريح لا تستقر على حال ولا تسكن إلى قرار أينما تميلها الريح تميل – والفرد بلا إيمان لا قيمة له ولا جذور – إنسانٌ قلق متبرم حائر لا يعرف حقيقة نفسه ولا سر وجوده.

لا يدري من ألبسه ثوب الحياة ولماذا ألبسه إياه، ولماذا ينزعه عنه بعد حين؟

فالإنسان بلا إيمان قلبه لا يفقه، وأذنه لا تسمع، وعينه لا تبصر، والمجتمع بلا إيمان مجتمع غابة، وإن لمعت فيه بوارق الحضارة؛ لأن الحياة فيه للأقوى لا للأفضل والأتقى... فهو مجتمع شقاء وإن ذخر بأدوات الرفاهية والرخاء.

إن الإيمان هو الذي يحول الظلام الدامس إلى نور ساطع والقلوب الميتة إلى ضمائر حية والعبيد إلى سادةٍ للأمم والضعفاء إلى قادةٍ للشعوب والأجيال.

ولذا فإن الأمم لا تنهض من كبوة ولا تقوى من ضعف، ولا ترتقي من هبوط إلا بعد أن يلامس الإيمان شغاف القلوب.

ونحن نعلم جميعًا أن هدم الجبال أو تحويل مياه النيل أو تغيير معالم الكون أسهل بكثير من تغيير القلوب والعقول، وعلى الرغم من ذلك فإن الإيمان هو الشيء الوحيد الذي تغيرت به القلوب، وتنورت به العقول، فالإيمان بالله وحده هو الذي يصنع العجائب، ويغير وجه الإنسان وسلوكه بين التو واللحظة؛ فلو أنك كنت تعرف إنسانًا في جاهليته ثم رأيته مرة أخرى بعد إسلامه أو بعد توبته (إن كان من عصاة المسلمين) لرأيت إنسانًا آخر، وكأن الله أحياه من بعد موته!!! (١٠).

#### الشاعرة اللبيبة

وها نحن اليوم على موعدٍ مع صحابية جليلة صاغها الإسلام صياغة باهرة لا تخطر على قلب بشرِ.

<sup>(</sup>١) ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون – للمصنف (ص: ٦٥–٦٧) بتصرف.

إنها «الخنساء» – تماضر بنت عمرو بن الشريد بن عُصية السُلمية – . . صحابية جليلة وشاعرة مشهورة .

كانت لبيبة عاقلة، وكان الناس يعلمون قدرها ومكانتها ومهارتها في الشعر حتى أجمع أهل العلم بالشعر أنه لم تكن هناك امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها.

#### حزنها على موت أخيها

كانت الخنساء تقول البيتين أو الثلاثة حتى قُتل أخوها شقيقها معاوية بن عمرو، وقُتل أخوها لأبيها صخر، وكان أحبهما إليها لأنه كان حليمًا جوادًا محبوبًا في العشيرة، كان غزا بني أسد، فطعنه أبو ثور الأسدي طعنة مرض منها حولاً ثم مات، فلما قُتل أخوها صخر قالت ترثيه:

أعيناي جودا ولا تجميل ألا تبكيان الجريء الجميل طويل النجاد رفيع العماد إذا القوم مدوا بأيديهم فينال الني فوق أيديهم يحمله القوم ما عالهم ترى المجديهوي إلى بيته وإن ذُكر المجديهوي الني بيته وقالت أيضًا:

ألا يا صخر لا أنساك حتى يُذكرني طلوع الشمس صخرًا ولولا كشرة الباكيين حولي وقالت في رثاء معاوية: ألا لا أرى في الناس مثل معاوية بداهية يضغى الكلاب حسيسها

ألا تبكيان لصخر الندى الا تبكيان الفتى السيدا ساد عشيرته أمردا إلى المجد مدً إليه يدا من المجد ثم مضى مصعدا وإن كان أصغرهم مولدا يرى أفضل المجد ثم مرد ثم ارتد تأزر بالمجد ثم ارتد

أفارق مهجتي ويشق رمسي وأبكيه لكل غروب شمس على إخوانهم لقتلت نفسي(١)

إذا طرقت إحدى الليالي بداهية وتخرج من سر النجئ علانية

<sup>(</sup>١) الإصابة/ للحافظ ابن حجر (٨/١١٢).

وكان لزاز الحرب عند نشوبها وقواد خيل نحو أخرى كأنها بلينا وما تبلى تعار وما ترى فأقسمت لا ينفعك دمعي وعولتي

إذا شمرت عن ساقها وهي ذاكية سعال وعقبان عليها زبانية على حدث الأيام إلا كما هِيَهُ عليك بحزن ما دعا الله داعية

لقد كانت شهرة الخنساء ﷺ قد ذاعت وطار صيتها في كل مكان وخاصة من خلال مراثيها التي سارت بها الركبان.

فلقد تركت بعد موت أخيها (صخر) ديوانًا كان الأول من نوعه في شعر المراثي والدموع . . وهي إلى شاعريتها صاحبة شخصية قوية تثمتع بالفضائل والأخلاق العالية والرأي الحصيف والصبر والشجاعة .

# شمس الإسلام تشرق في قلبها

وشاء الله ﷺ أن تقف سحابة الإيمان فوق رأس الخنساء فتُسقط ماءها في قلبها فيلامس الإيمان شغاف قلبها وتدب فيه الحياة الحقيقية. . وإذا بها تنفض غبار الجاهلية وتحمل راية التوحيد لتعلم الكون كله درسًا لا ينساه التاريخ على مدى العصور والأزمان.

فلقد جاءت الخنساء مع قومها من بني سُليمان فأسلمت معهم وحزنت على كل الخير الذي فاتها، وعلى العمر الذي مضى بعيدًا عن هذا النور، ولكنها عزمت على أن تستدرك كل ما فاتها وأن تضحي بكل ما تملك من أجل نُصرة هذا الدين العظيم.

ألم أقل لكم أن الإسلام قد صاغها صياغة باهرة يعجز القلم عن وصفها.

# صبر واحتساب في يوم القادسية

ها هي الخنساء ﷺ التي ملأت الدنيا بكاءً وعويلًا على موت أخيها (صخر) في الجاهلية . . . ها هي بعد أن صاغها الإسلام صياغة باهرة تقدم في يوم القادسية أولادها الأربعة لينالوا شرف الشهادة!!! .

أنا لا أستطيع أن أُعلق بكلمة واحدة سوى أن أقول: إنها معجزة من معجزات الإيمان الذي يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده.

لقد علمنا كيف كان حُزنها على أخيها وجزعها لموته وتصدُّع قلبها واضطرام

حشاها. لقد استحال كل ذلك إلى صبر أساغه الإيمان، وجَّمله التقى، فلم تأس على فائت من متاع الحياة الدنيا.

أولئك أبناؤها، وهم أشطار كبدها، ونياط قلبها، خرجوا إلى القادسية وكانوا أربعة، فكان مما أوصتهم به قولها: «يا بَني إنكم أسلمتم طائعين، وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله إلا هو، إنكم لبنو رجل واحد، كما أنكم بنو امرأة واحدة، ما هجنت حسبكم، وما غيرت نسبكم، واعلموا أن الدار الآخرة خير من الدار الفانية.

اصبروا، وصابروا، ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون، فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها، وجللت نارًا على أرواقها، فيمموا وطيسها (١)، وجالدوا رسيسها (٢)، تظفروا بالغُنم والكرامة، في دار الخلد والمقامة».

فلما أصبحوا باشروا القتال بقلوبٍ فتية، وأنوفٍ حمية، فإذا فتر أحدهم ذكَّره إخوته وصية الأم العجوز، فزأر كالليث، وانطلق كالسهم. وانقض كالصاعقة، ونزل كقضاء الله على أعداء الله، وظلوا كذلك حتى استشهدوا واحدًا بعد واحد.

وكل منهم أنشد قبل أن يستشهد رجزًا:

فأنشد الأول:

با إخوتي إن العجوز الناصحة قد نصحتنا بمقالة ذات بيان واضحة وإنما تلقو من آل ساسان كلابًا نابحة

قد نصحتنا إذ دعتنا البارحة وإنما تلقون عند الصائحة

وأنشد الثاني:

إن العجوز ذات حرم وجلد نصيحة منها وبرًا بالولد وأنشد الثالث:

والله ما نعصى العجوز حرفا فبادروا الحرب الضروس زحفًا

قد أمرتنا بالسداد والرشد فباكروا الحرب حُماة في العدد

نُصحًا وبرًا صادقًا ولطفًا حتى تَلُقُوا آل كِسرى لفًا

<sup>(</sup>١) الوطيس: المعركة أو الضرب فيها.

<sup>(</sup>٢) الرسيس: الأصل.

وأنشد الرابع:

لست لخنساء ولا للأخرم ولا لِعَمري ذي السناء الأقدم إن لم أُرَدْ في الجيش جيش الأعجم ماض على الهول خِضِمٌ حَضرمي (١)

وبلغ الأم نعي الأربعة الأبطال في يوم واحد، فلم تلطم خدًا، ولم تشق جيبًا، ولكنها استقبلت النبأ بإيمان الصابرين، وصبر المؤمنين، وقالت: (الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته).

ولنا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال. ما الذي حوَّلها وغيرها من حال إلى حال؟! إنه إكسير الإيمان الذي وضعه النبي ﷺ في قلوب المؤمنين فنقلهم من دنيا الجهالة إلى عالم المُثل العليا والقيم الرفيعة والأخلاق العالية والشوق إلى رضوان الله (٢).

#### والله لا أمنحها شرارها

قال الحافظ في الإصابة: ويقال إنها دخلت على عائشة وعليها صِدَار من شعر؛ فقالت لها: يا خنساء، هذا نهى رسول الله ﷺ عنه، فقالت: ما علمت، ولكن هذا له قصة؛ زوَّجني أبي رجلًا مبذرًا فذهب ماله، فأتيت إلى صخر فقسم ماله شطرين، فأعطاني شطرًا خيارًا، ثم فعل ذلك زوجي مرة أخرى، فقسم أخي ماله شطرين فأعطاني خيرهما؛ فقالت له امرأته: أما ترضى أن تعطيها النصف حتى تعطيها الخيار؛ فقال:

وهي التي أرحضُ عني عارها واتَّخذت من شعر صِدارها (٣)

والمله لا أمنحها شِرارَها ولو هلكت خرقت خمارها

# وحاق وقت الرحيل

ولكل بداية نهاية... ولكن ما أجمل وما أبهى أن تكون نهاية الإنسان على التوحيد والإيمان.

<sup>(</sup>١) تنظر الأبيات في الاستيعاب - ترجمة رقم (٣٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون/ للمصنف (ص ٧١ ، ٧٢) ط. دار الفردوس.

<sup>(</sup>٣) الإصابة (٨/١١٢).

فها هي الخنساء على تنام على فراش الموت بعد ما قدمت أولادها الأربعة لله راضية محتسبة لتكون من أهل الجنة فقد قال على «من احتسب ثلاثة من صُلبه دخل الجنة قالت المرأة: واثنان ؟ قال: واثنان » (١).

ولكن الخنساء لم تحتسب اثنين بل احتسبت أربعة من الفرسان فهنيتًا لها ثم هنيتًا لها. وهكذا رحلت الخنساء التي صاغها الإسلام أعظم صياغة لتكون مثالاً للأم الصابرة المجاهدة المحتسبة.

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه النسائي وابن حبان عن أنس وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٩٦٩).

# أم معبد الخزاعية

#### صاحبة الشاة المباركة

إن نجاح الإسلام في تأسيس وطن له، وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة هو أخطر كسب حصل عليه منذ بدأت الدعوة له، وقد تنادى المسلمون من كل مكان هلموا إلى يثرب!! فلم تكن الهجرة تخلصًا فقط من الفتنة والاستهزاء، بل كانت تعاونًا عامًا على إقامة مجتمع جديد في بلد آمن.

وأصبح فرضًا على كل مسلم قادر أن يُسهم في بناء هذا الوطن الجديد، وأن يبذل جهده في تحصينه ورفع شأنه، وأصبح ترك المدينة - بعد الهجرة إليها - نكوصًا عن تكاليف الحق، وعن نصرة الله ورسوله، فالحياة بها دين، لأن قيام الدين يعتمد على إعزازها.

ليست الهجرة انتقال موظف من بلد قريب إلى بلد ناء، ولا ارتحال طالب قوت من أرض مجدبة إلى أرض مخصبة.

إنها إكراه رجل آمِن في سربه، ممتد الجذور في مكانه، على إهدار مصالحه وتضحيته بأمواله والنجاة بشخصه فحسب، وإشعاره وهو يصفي مركزه بأنه مُستباح منهوب، قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها. وبأنه يسير نحو مستقبل مُبهم، لا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل وأحزان، ولو كان الأمر مغامرة فرد بنفسه لقيل: مغامر طياش، فكيف وهو ينطلق في طول البلاد وعرضها، يحمل أهله وولده؟ وكيف وهو بذلك رضى الضمير وضًاء الوجه ؟!

إنه الإيمان الذي يزن الجبال ولا يطيش! وإيمان بمن؟ بالله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير.

هذه الصعاب لا يطيقها إلا مؤمن، أما الهيَّاب الخوار القلق، فما يستطيع شيئًا من

ذلك إنه من أولئك الذين قال الله فيهم :﴿ وَلَوْ أَنَّا كُنَبَّنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ الْمَارِهُ إِلَّا فَلِيلٌ مِنْهُمْ ﴿ النَّمَاءُ: الآبة ٢٦] .

# ضيفتنا المباركة

وكان من الذين ارتبط اسمهم بهذا الحدث العظيم - الهجرة - ضيفتنا المباركة أم معبد الخزاعية عليها .

إنها لم تكن ذات شهرة في الجاهلية فلقد كانت امرأة بدوية بسيطة لا تتجاوز شهرتها خيمتها أو أهلها وعشيرتها الذين يعيشون حولها، ولكنها غدت إحدى شهيرات النساء في الإسلام لما نزل النبي على ضيفًا عليها في هجرته المباركة إلى المدينة المنورة.

أما اسمها فهي عاتكة بنت خالد بن منقذ أخت خُنيس بن خالد الخزاعي الكعبي الصحابي الجليل. . . وهو أحد المغاوير الذين شاركوا في فتح مكة وكان من جنود خالد بن الوليد عليه وقُتل يومها شهيدًا – فرضي الله عنه وأرضاه –.

# في رحاب الهجرة المباركة

ولما تم اتخاذ القرار الغاشم بقتل النبي ﷺ نزل إليه جبريل بوحي ربه - تبارك وتعالى - فأخبره بمؤامرة قريش، وأن الله قد أذن له في الخروج، وحدد له وقت الهجرة قائلًا: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه (١).

وجاء رسول الله ﷺ إلى أبي بكر نصف النهار في ساعةٍ لم يكن يأتيه فيها مُتَقَنِّعًا، فقال له: «أخرِج مَنْ عندك»، فقال: إنما هم أهلك يا رسول الله، فقال: "إن الله قد أذن لي في الخروج»، فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله فقال رسول الله ﷺ: «نعم»، فقال أبو بكر: فخذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين، فقال رسول الله ﷺ: "بالثمن» (٢).

وأمر عليًا أن يبيت في مضجعه تلك الليلة، واجتمع أولئك النفر من قريش يتطلعون من صِيْر الباب ويرصدونه، ويُريدون بياته، ويأتمرون أيهم يكون أشقاها، فخرج

<sup>(</sup>١) ابن هشام (١/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧/ ١٨٣) الفضائل/ باب: هجرة النبي ﷺ وأصحابه.

رسول الله ﷺ عليهم فأخذ حفنة من البطحاء، فجعل يَذرُه على رؤوسهم، وهم لا يرونه، وهو يتلو : ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَنَا وَمِنْ خَلِفِهِمْ سَكَنَا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْقِمُونَ لَا يَبْقِمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ ١٤٠٠ .

ومضى رسول الله ﷺ إلى بيت أبي بكر، فخرجا من خَوْخة في دار أبي بكر ليلاً، وجاء رجل، ورأى القوم ببابه، فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدًا، قال: خِبتم وخسرتم قد والله مرَّ بكم وذرَ على رؤوسكم التراب، قالوا: والله ما أبصرناه، وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم.

وفي رواية: وبات المشركون يحرسون عليًا، يحسبونه النبي ﷺ، فلما أصبحوا، ثاروا إليه، فلما رأوا عليًا، رد الله مكرهم، فقالوا: أين صاحبك هذا ؟ قال: لا أدري، فاقتصوا أثره، فلما بلغوا الجبل، خلط عليهم، فصعدوا في الجبل، فمروا بالغار(١٠).

وكان النبي ﷺ قد مضى هو وأبو بكر إلى الغار، وكانا قد استأجرا عبد الله ابن أُرَيْقِط اللهي، وكان هاديًا ماهرًا بالطريق وكان على دين قومه من قريش، وأمناه على ذلك، وسلَّما إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث (٢)، وجدَّت قريش في طلبهما، وأخذوا معهم القافَة، حتى انتهوا إلى باب الغار، فوقفوا عليه.

ففي «الصحيحين» أن أبا بكر قال: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا فقال: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن فإن الله معنا» (٣). وكان النبي وأبو بكر يسمعان كلامهم فوق رؤوسهما، ولكن الله سُبحانه عمَّى عليهم أمرهما، وكان عامر بن فُهيرة يرعى عليهما غنمًا لأبي بكر، ويتسمَّع ما يقال بمكة، ثم يأتيهما بالخبر، فإذا كان السحر سَرَحَ مع الناس (٤).

قالت عائشة: وجهَّزْناهما أحث الجِهاز، ووضعنا لهما سُفرة في جِراب، فقطعت المُخرى فصيَّرتها أسماء بنت أبى بكر قطعة من نِطاقها، فأوكت به الجراب، وقطعت الأُخرى فصيَّرتها

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١/ ٣٤٨) وحسنه الحافظ ابن كثير وابن حجر في الفتح (٧/ ١٨٤ ، ١٨٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۸٦/۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨/٨، ٩، ٩٠) فضائل أصحاب النبي ﷺ، ومسلم (٢٣٨١) فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧/ ١٨٥).

عِصامًا لِفم القِربة، فلذلك لُقبت، ذات النطاقين(١).

# البركة تهبط في دار أم معبد

وها نحن نتعايش بقلوبنا مع قصة الحبيب عَلَيْقَ مع أم معبد التي وصفت النبي عَلَيْقَ وصفت النبي عَلَيْقَ وصفًا يعجز البُلغاء وأهل الفصاحة أن يأتوا بمثل هذا الوصف البليغ - والحبيب عَلَيْقَ فوق كل وصف -.

فلقد مرَّ رسول الله على مسيره ذلك حتى مرَّ بخيمتي أم معبدِ الخزاعية، وكانت امرأة بَرْزَة (٢) جَلْدَة تحتبي بفناء الخيمة، ثم تُطعم وتَسقي مَنْ مرَّ بها، فسألاها: «هل عندها شيء» ؟ فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القِرَى (٣)، والشاء عازب وكانت سنة شهباء (٤)، فنظر رسول الله على إلى شاة في كِسْرِ الخيمة (٥)، فقال: «ما هذه الشاة يا أم معبد» ؟ قالت: شاة خلفها الجَهد عن الغنم، فقال: «هل بها من لبن» ؟ قالت: هي أجهد من ذلك، فقال: «أتأذنين لي أن أحلبها» ؟ قالت: نعم، بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبًا فاحلبها، فمسح رسول الله على بيده ضرعها، وسمَّى الله ودعا، فتفاجت (٦) عليه، ودرَّت، فدعا بإناء لها يُربض الرَّهط (٧)، فحلب فيه حتى علته الرَّغوة، فسقاها فشربت عتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب، وحلب فيه ثانيًا، حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها، فارتحلوا، فقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزًا عِجافًا، يتساوكن (٨) هُزالاً لا نِقي (٩) بهن، فلما رأى اللبن، عجب، فقال: من أين لك هذا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧/ ١٨٣ ، ١٨٤) وابن سعد (١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>۲) برزة: أي معروفة مشهورة.

<sup>(</sup>٣) القرى: الضيافة.

<sup>(</sup>٤) كلها قحط وجدب.

<sup>(</sup>a) كسر الخيمة: جانبها.

<sup>(</sup>٦) تفاجت: فرجت ما بين رجليها وانتفخ ضرعها ودرُّ اللبن.

 <sup>(</sup>٧) يربض الرهط: يرويهم ويثقلهم حتى يتاموا ويمتدوا على الأرض من ربض بالمكان. . إذا لصق به وأقام.

<sup>(</sup>٨) يتساوكن: يتمايلن من شدة ضعفهن.

<sup>(</sup>٩) النقي: مخ العظم.

والشاة عازب (۱) ؟ ولا حَلوبة في البيت؟ فقالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت، ومن حاله كذا وكذا. قال: والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لي يا أم معبد، قالت: ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه (۲)، حسن الحَلق، لم تعبه تُجلة (۳)، ولم تُزر به صُعلة (٤)، وسيم قسيم، في عينيه دَعَجٌ (٥)، وفي أشفاره وطف (٦)، وفي صوته صَحَل، وفي عنقه سطع، أحور، أكحل، أزج، أقرن، شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، وإن تكلم، علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حُلو المنطق، فَصُلّ، لا نَزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتَحَدَّرُن، ربعة، لا تقحمه عين من قصر، ولا تشنؤه من طول، غصن بين غصنين، فهو أنضر الثالثة منظرًا، وأحسنهم قَدْرًا، له رُفقاء يحقُون به، إذا قال، استمعوا لقوله، وإذا أمر، تبادروا إلى أمره، محفود (۷) محشود (۸)، لا عابس ولا مُفْيد (۹)، فقال أبو معبد: والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، لقد هممت أن أصحبه، ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا، وأصبح صوت بمكة عاليًا يسمعونه ولا أصحبه، ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا، وأصبح صوت بمكة عاليًا يسمعونه ولا

جزى الله رب العرش خير جزائه هما نولا بالبر وارتحلا به فيا لَقْصَى ما زوى الله عنكم ليهن بني كعب مكان فتاتهم سلوا أختكم عن شاتها وإنائها

رفيقين حلًا خيمتي أم معبدِ وأفلح من أمسى رفيق محمدِ به من فعال لا يُجازى وسؤدَدِ ومقعدها للمؤمنين بمرصدِ فإنكم إن تسألوا الشاء تشهدِ (١٠)

<sup>(</sup>١) الشاة العازب: أي بعيدة المرعى.

<sup>(</sup>٢) أبلج الوجه: مشرقه ومسفره.

<sup>(</sup>٣) التُجلة: ضخامة البطن.

<sup>(</sup>٤) الصعلة: صغر الرأس.

<sup>(</sup>٥) الدعج: سواد العين.

<sup>(</sup>٦) في أَشْفاره وطف: أي في شعر أجفانه طول.

 <sup>(</sup>٧) المحفود: الذي يخدمه أصحابه ويعظمونه ويسرعون في طاعته.

 <sup>(</sup>٨) المحشود: هو الذي بجتمع إليه الناس.

<sup>(</sup>٩) لا عابس ولا مفند: هو الذِّي يكثر لومه.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الحاكم (٣/ ٩ ، ١٠) وابن سعد (١/ ٢٣٠ ، ٢٣١) وإسناده حسن.

قالت أسماء بنت أبي بكر: ما درينا أين توجه رسول الله ﷺ، إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة، فأنشد هذه الأبيات، والناس يتبعونه ويسمعون صوته، ولا يرونه حتى خرج من أعلاها، قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله ﷺ وأن وجهه إلى المدينة.

ولقد لامست نسمات الإيمان قلب أم معبد منذ اللحظات الأولى التي سمعت وشاهدت فيها النبي على بدليل أنها حين مر بها فتيان قريش وسألوها عن رسول الله على الله على

# إسلامها

لقد انبهرت أم معبد بتلك البركات التي رأتها من الحبيب ﷺ فما كان منها إلا أنها قدمت بعد ذلك هي وزوجها فأسلما وبايعا النبي ﷺ.

وفي يوم من الأيام أرسلت إلى النبي على شاة تهديها له فأبى أن يقبلها فثقل ذلك عليها فقالوا لها: إنما ردَّها لأنه رأى بها لبنًا فأرسلت إليه بجذعة فأخذها. . . فلقد كانت حريصة كل الحرص على إرضاء الحبيب على أرضاء الحبيب على الحرص على الحبيب المعلى العبيب المعلى العرص على العلي العلي العلي المعلى العلي ال

وعاشت أم معبد ﷺ في رحاب الإيمان قائمة صائمة عابدة لله فامتلأ قلبها بالسعادة والسرور وعاشت جنة الدنيا التي من عاشها فإنها تُثمر له جنة الآخرة.

وكانت تفرح كثيرًا إذا سمعت بنصر المسلمين على أعدائهم وتحزن كثيرًا إذا سمعت غير ذلك . . . وظلت تتعايش بقلبها مع الإسلام والمسلمين إلى أن جاء اليوم الذي دخل الحزن قلبها فاستقر فيه - عندما مات الحبيب على - فحزنت عليه حُزنًا كاد أن يمزق قلبها . . وجلست تتذكر يوم أن جاء النبي على إلى خيمتها في يوم هجرته المباركة . . ولكنها علمت أن الرضا هو مفتاح كل خير فصبرت ورضيت واحتسبت النبي عند الله عَمَد لله النبو بثواب وأجر الصابرات .

#### شاة أم معبد ... وعام الرمادة

وفي عام الرمادة أصاب القحطُ المسلمين.

قال ابن الجوزي: وذلك أن الناس، أصابهم جدب، وقحط، وجوع شديد حتى جعلت الوحش تأوي إلى الإنس، وكانت الريح تسفي ترابًا كالرماد، فسُميَ ذلك العام، عام الرمادة، وكان الرجل يذبح الشاة فيعافها من قُبحها، وإنه لمعسر.

فآلى عمر ألا يذوق سمنًا، ولا لبنًا، ولا لحمًا حتى يحيا الناس، وإن غلامًا لعمر اشترى عُكة من سمن ورطبًا من لبن بأربعين، ثم أتى بهما عمر، فقال عمر شي تصدق بهما فإني أكره أن آكل إسرافًا، كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسسني ما مسهم. ا.ه (١).

تقول أم معبد: فكنا نحلبها صبوحًا وغبوقًا وما في الأرض لبنٌ قليل ولا كثير – وكل ذلك ببركة الحبيب ﷺ –.

#### مكانتها وقدرها ومنزلتها

ولقد كانت تحتل مكانة عالية ومنزلة سامقة في قلوب الصحابة وبخاصة الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم جميعًا - فقد كانوا جميعًا يعرفون قدرها ومنزلتها وموقفها مع النبي على في رحلة الهجرة المباركة.

عن هشام بن حرام، عن أبيه: أن أم معبد كانت تجري عليها كسوة وشيء من غلة اليمن، وقطران لإبلها، فمرَّ عثمان فقالت: أين كسوتي ؟ وأين غلة اليمن التي كانت تأتيني ؟ قال: هي لك يا أم معبد عندنا، واتبعته حتى أعطاها إياها (٢٠).

<sup>(</sup>١) المنتظم (٤/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في المجمع (١٥٤٣٣): رواه الطبراني وهشام بن حرام وأبوه لم أعرفهم وبقية رجاله رجال الصحيح – وقال محقق مجمع الزوائد (عبد الله محمد درويش): رواه الطبراني في الكبير (٢٤٤/ ٣٤٩) عن حرام بن هشام عن أبيه وهما ثقتان.

#### وحاق وقت الرحيل

وبعد حياة طويلة مباركة نامت تلكم الصحابية المباركة على فراش الموت بعد ما بذلت كل ما تستطيع لخدمة دين الله .

وماتت أم معبد على وها نحن مازلنا نتذكر قصتُها المباركة التي ملأت الكون كله بعبير الإخلاص والتضحية.

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.

# أم كلثوم بنت عقبة على

#### نزل القرآن لينقذها من براثن المشركين

إن من آثر رضا الله ورضا رسوله ﷺ آثره الله على الدنيا بأسرها.

ولابد للمؤمن أن يؤثر الله في كل مقام وأن يحبه ويحب رسوله ﷺ أكثر من حُبه لولده ووالديه والناس أجمعين، بل أكثر من حُبه لنفسه.

قال تعالى : ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآ أَوْكُمُ وَأَبْنَآ وُكُمْ وَإِخْوَنُكُمُ وَأَنْوَجُكُمْ وَعَشِيرَ لُكُو وَعَشِيرَ لُكُو وَأَمُولُ الْقَرَوْمُهُا وَيَحْدَرُهُ عَضَوْلَهِ وَإِخْوَنُكُمُ وَإِخْوَنُكُمُ وَأَنْوَاكُمُ وَأَمُولُ الْقَرَوْمُ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي وَيَحْدَرُهُ تَخْشُونَ كُسَادَهَا وَمَسَرَكُنُ تَرْضُونُهُا أَحْبُ إِلَيْكُمُ وَالنّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمُ الْفَنْسِقِينَ اللّهُ وَالنّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمُ الْفَنْسِقِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَّمْ إِلَيْهُ لا يَهْدِى الْقَوْمُ الْفَنْسِقِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَيْهُ لا يَهْدِى الْقَوْمُ الْفَنْسِقِينَ اللّهُ اللّهُ

أتحب أعداء الحبيب وتدعي وكذا تعادي جاهرًا أحبابه شرط المحبة أن توافق من تحب فإن ادعيت له محبة مع

حبًا له !! ما ذاك في الإمكانِ أين المحبة ؟! يا أخا الشيطانِ على محبته بلا نقصانِ خلافك ما يحب فأنت ذو بطلانِ (٢)

وها نحن نتعايش بقلوبنا من خلال تلك السطور مع صحابية جليلة عرفت قدر نعمة الإسلام بل عرفت قدر نفسها في ظل هذا الدين العظيم فخرجت من دنياها مهاجرة إلى الله ورسوله عليه لتُعلم الكون كله درسًا عظيمًا في التضحية والفداء من أجل هذا الدين العظيم.

#### هكذا كانت البحاية

لقد كانت أم كلثوم ﷺ تبحث عن فجر يبدد ظلام الجاهلية فلما ظهرت شمس الإسلام على أرض الجزيرة وجدت (أم كلثوم) أن أصحاب الفطر السليمة والقلوب

<sup>(</sup>١) أصحاب الرسول على للمصنف (١/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٢) النونية/ للإمام ابن القيم (ص ١٧١).

النقية التقية يسارعون إلى الدخول في هذا الدين فما كان منها إلا أن وجدت أقدامها تسابق الريح لتنضم إلى تلك القافلة الإيمانية فأسلمت لله وبايعت ولكن لم يتهيأ لها الهجرة إلا في السنة السابعة وذلك لأنها كانت تعيش بين أبوين كافرين فكان خروجها في زمن صُلح الحديبية.

ولكن قبل أن نتعايش مع تلك الهجرة أريد أن ألقي الضوء على أبيها الذي مات كافرًا في يوم بدر لنعرف كيف أنقذها الحق من بين براثن الكفر . . . ورزقها نعمة التوحيد التي لا توازيها الدنيا بكل ما فيها .

#### هذا هو عقبة بن أبي معيط

سبحان الذي يُخرج الحي من الميت. . . فهذه هي أم كلثوم عَلَيْنَا تلك المؤمنة التي هاجرت إلى الحبيب عَلَيْنَا رغبة في أن تظفر بنعمة الإسلام. . . وعلى الرغم من ذلك فأبوها كان من أئمة الكفر ومات كافرًا بالله عَنَيْنا .

# ويوم يعرض الظالم على يديه

قال تعالى :﴿ وَيَوْمَ يَعَشُ اَلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَنَيْتَنِي اَتَّخَذْتُ مَعَ اَلرَّسُولِ سَبِيلَا ۞ يَوَيْلَتَى لَيْنَنِي لَرَ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَقَدْ أَصَلَنِي عَنِ اَلذِكْرِ بَعَدَ إِذْ جَآءَنِ وَكَاك اَلشَّيْطَكُنُ لِلْإِنسَكِنِ خَذُولًا ۞ (النرنان: ٢٧-٢٩).

روي أن «عقبة بن أبي معيط» وكان صديقًا لأبي بن خلف صنع وليمة فدعا إليها قريشًا ودعا رسول الله على فلما قدم الطعام قال رسول الله على «ما أنا بآكل طعامك حتى تشهد أني رسول الله، ففعل فأكل رسول الله على من طعامه فلما بلغ «أبي ابن خلف» ذلك قال لصديقه عقبة صبأت قال: لا ولكن دخل عليّ رجل عظيم فأبي أن يأكل طعامي حتى أشهد له بالرسالة، فقال له أبي: وجهي من وجهك حرام إن رأيت محمدًا حتى تبزق في وجهه وتطأ على عنقه وتقول كيت وكيت، ففعل عدو الله ما أمره به خليله فأنزل الله فريّق يَعَضُ الظّالِمُ عَلَى يَدَيّهِ الفرنان الله الآية (١).

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (٢٤/ ٧٥).

قال الحافظ ابن كثير في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَعَشُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾ الله الله من الآية. يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول، وما جاء به من عند الله من الحق البين الذي لا مرية فيه، وسلك طريقًا أخرى غير سبيل الرسول ﷺ. فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم، وعض على يديه حسرة وأسفًا، وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي معيط أو غيره من الأشقياء، فإنها عامة في كل ظالم (١).

#### وهكذا تكول نهاية كل ظالم

هذا الشقي الذي آذى رسول الله ﷺ، وانفرد بما لم يفعله أحد، ووضع رجله على عنق أطهر الخلق رسول الله ﷺ، فقُطعت عنقه جزاءً وفاقًا.

قال ابن إسحاق في أسرى بدر، وعن عقبة بن أبي معيط وكيف قتل صبرًا: قال عقبة حين أمر رسول الله ﷺ بقتله: فمن للصبية يا محمد؟. قال: «النار». وكان الذي قتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، وكذا قال موسى بن عقبة في مغازيه.

ولما أقبل إليه عاصم بن ثابت، قال: يا معشر قريش علام أُقتل من بين من هنا؟ قال: على عداوتك لله ورسوله.

وقال حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال: لما أمر النبي على بقتل عقبة قال: أتقتلني يا محمد من بين قريش ؟ قال: «نعم، أتدرون ما صنع هذا بي، جاء وأنا ساجد خلف المقام، فوضع رجله على عنتني وغمزها، فما رفعها حتى ظننت أن عيني ستندران، وجاء مرة أخرى بسلا شاة، فألقاه على رأسي وأنا ساجد، فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسي.

قال ابن هشام: بل قتل (عقبة) علي بن أبي طالب، فيما ذكره الزهري وغيره من أهل العلم (٢٠).

وذهب عقبة إلى مزبلة التاريخ، وأطيح بعنقه جزاء كفره وعناده وحسده للإسلام

<sup>(</sup>۱) مختصر تفسير ابن كثير/ محمد نسيب الرفاعي (٣/ ٣١٠).

<sup>(</sup>۲) البداية والنهاية (۳/۲).

رر) ورسوله ﷺ .

#### الهجرة المباركة

وها نحن نرجع مرة أخرى لنتعايش بقلوبنا مع تلك الهجرة المباركة.

عن عروة بن الزبير: أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة الله يخبران عن أصحاب رسول الله على قال:

لما كتب «سهيل بن عمرو» يومئذ كان فيما اشترط «سهيل بن عمرو» على النبي ﷺ أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وخليت بيننا وبينه.

فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه م وأبَى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي على ذلك فرد يومئذ «أبا جندل» إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلمًا.

قال عروة: أخبرتني عائشة على أن رسول الله على كان يمتحنهن بهذه الآية : ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ اللّهُ الْمَالُ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتِ فَالْمَحْوُهُ أَنَّ اللّهُ أَعَلَمُ بِلِمِنبِينٍ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُ مُوَرَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَعْلَمُ بِلِمَنبِينٍ فَإِنْ عَلَيْمُ مُلَ اللّهُ أَعْلَمُ اللّهُ وَلا مُن عَلَى مُهُ عَلَمُ مَا اللّهُ وَلا مُناحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُ مَن إِن الْمُقَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ مَكُمُ اللّهِ يَعْلَمُ مَن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

<sup>(</sup>١) نقلًا عن (الجزاء من جنس العمل) د. سيد حسين (١/٢٦٠). .

قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله على الله المعلى الله المعلى الله على المراة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله (١).

وفي رواية ابن سعد: وكان خروجها زمن صلح الحديبية، فخرج في إثرها أخواها: الوليد وعمارة.

فما زالا حتى قدما المدينة، فقالا: يا محمد، فِ لنا بشرطنا. فقالت: أتردني يا رسول الله إلى الكفار يفتنوني عن ديني ولا صبر لي، وحال النساء في الضعف ما قد علمت ؟ فأنزل الله تعالى : ﴿ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَكُ مُهَاجِرَتِ فَآمَتَكُوهُمُّنَ ﴾ [النسخة: الآية ١٠] الآيتين، فكان يقول: «الله ما أخرجكن إلا حب الله ورسوله والإسلام! ما خرجتن لزوج ولا مال» ؟. فإذا قلن ذلك، لم يرجعهن إلى الكفار (٢).

وها هي تحكي قصة هجرتها المباركة فقالت:

كنت أخرج إلى بادية لنا فيها أهلي فأقيم بها الثلاث والأربع، وهي ناحية التنعيم، ثم أرجع إلى أهلي فلا ينكرون ذهابي البادية، حتى أجمعت المسير فخرجت يومًا من مكة كأني أريد البادية. فلما رجع من تبعني إذا رجل من خزاعة قال: أين تريدين؟ قلت ما مسألتك؟ ومن أنت؟ قال: رجل من خزاعة. فلما ذكرت خزاعة اطمأننت إليه لدخول خزاعة في عهد رسول الله على وعقده فقلت: إني امرأة من قريش وإني أريد اللحوق برسول الله على بالطريق. فقال: أنا صاحبك حتى أوردك المدينة. ثم جاءني بعير فركبته فكان يقود لي البعير، ولا والله ما يكلمني بكلمة. حتى إذا أناخ البعير تنحى عني فإذا نزلت جاء إلى البعير فقيده بالشجرة وتنحى إلى فيء شجرة، حتى إذا كان الرواح حدج البعير فقربه وولى عني فإذا أركبت أخذ برأسه فلم يلتفت وراءه حتى أنزل فلم يزل كذلك حتى قدمنا المدينة فجزاه الله من صاحب خيرًا. فدخلت على أم سلمة فلم يزل كذلك حتى قدمنا المدينة فجزاه الله من صاحب خيرًا. فدخلت على أم سلمة وأنا متنقبة فما عرفتني حتى انتسبت – أخبرتها بنسبي – وكشفت النقاب فالتزمتني وقالت

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦/ ٢٤٠) وأحمد (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) الطبقات/ لابن سعد (٨/ ٢٣٠).

هاجرت إلى الله عَنَى وإلى رسول الله عَلَى قلت: نعم وأنا أخاف أن يردني كما رد أبا جندل وأبا بصير، وحال الرجال ليس كحال النساء، والقوم مصبحي قد طالت غيبتي اليوم عنهم خمسة أيام منذ فارقتهم، وهم يتحينون قدر ما كنت أغيب، ثم يطلبوني، فإن لم يجدوني رحلوا.

فدخل رسول الله ﷺ على أم سلمة فأخبرته خبر أم كلثوم فرحب بها وسهَّل.

فقلت. إني فررت إليك بديني فامنعني ولا تردني إليهم يفتنوني ويعذبوني، ولا صبر لي على العذاب، إنما أنا امرأة وضعف النساء إلى ما تعرف (١). . . فنزلت آية الامتحان:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِزَتِ فَآمْنَجِنُوهُنٌّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ ﴾ [النمنحة: الابه ١٠].

#### زواج مباریک

وعاشت أم كلثوم ﷺ في المدينة المنورة بعد تلك الهجرة المباركة التي فارقت من أجلها الأهل والأوطان لتفوز برضوان الرحيم الرحمن.

ولم يكن لأم كلثوم بمكة زوج فتزوجها زيد بن حارثة، ثم طلقها، فتزوجها عبد الرحمن بن عوف، فولدت له: إبراهيم، وحميدًا. فلما توفي عنها، تزوجها عمرو بن العاص؛ فتوفيت عنده (٢).

وهكذا ظلت أم كلثوم ﷺ تنتقل من بيئة إيمانية إلى بيئة إيمانية إلى أن جاء الوقت الذي شاء فيه الحق أن ترحل هذه الصحابية الجليلة عن دنيا الناس.

#### وحائ وقت الرحيل

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة/ لابن الجوزي (ص ٣٦١ ، ٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) المستدرك (١٤/ ٦٦ ، ٦٧) نقلا من السير (١/ ٢٧٧).

# أم المنذر بنت قيس ﷺ

#### المصلية للقبلتين ... المحافظة على البيعتين

إن قضية «الإيمان» ليست أمرًا على هامش الوجود، يجوز لنا أن نُغفله أو نستخف به. أو ندعه في زوايا النسيان، كيف وهي أمر يتعلق بوجود الإنسان ومصيره ؟ بل أجد قضية الإيمان هي أعظم «قضية مصيرية» بالنظر إلى الإنسان.

إنها سعادة الأبد أو شقوته، إنها لجنة أبدًا أو لنار أبدًا، فكان لزامًا على كل ذي عقل أن يفكر فيها ويطمئن إلى حقيقتها.

ونحن حين نتحدث عن ثمرات الإيمان وآثاره في النفس والحياة إنما نعني الإيمان القوي الدافق. الإيمان حين يبلغ مداه، ويشرق على القلوب سناه، ويخط في أعماق النفوس مجراه، لا نتحدث عن الإيمان الضعيف المزعزع، الإيمان المخدر النائم، إنما نتحدث عن الإيمان اليقظ. ولا يضيرنا أن أصحاب هذا الإيمان قليلون، فإننا نناقش هنا الماديين الذي يُشككون في قيمة الإيمان. ليتعلموا أن الإيمان الذي يحاربونه كلما زاد عمقه في القلوب، وسلطانه على النفوس، ازداد أثره المبارك في حياة الأفراد والجماعات.

وها نحن نتعايش بقلوبنا من خلال تلك السطور مع صحابية جليلة ظهر أثر الإيمان وبركته عليها فقامت لتسطّر على جبين التاريخ سطورًا من النور... إنها: أم المنذر بنت قيس - إحدى خالات النبي ﷺ - التي بايعت البيعتين وصلّت للقبلتين.

فهيا بنا لنفتح تلك الصفحة المباركة ونتعايش معها بقلوبنا وأرواحنا.

# في رحاب المكارم

لقد جمع الله لهذه الصحابية الجليلة الكثير والكثير من المكارم التي يعجز القلم عن وصفها.

فهي إحدى خالات النبي ﷺ من جهة أبيه.

وقال ابن عبد البر: وهي أخت سُليط بن قيس . . . وسليط هذا واحد من فرسان

مدرسة النبوة، شَهد بدرًا وأَحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله على وهو أحد أبطال معركة الجسر الشهيرة مع أبي عبيدة حيث قُتل يوم الجسر شهيدًا سنة أربع عشرة من الهجرة، وله أخبارٌ مباركة تدل على كرمه ومكانته وشجاعته الله المناه الم

ولأم المنذر أيضا أختان أخريان هما: أم سُليم بنت قيس وعميرة بنت قيس، وقد أسلمنا وبايعنا رسول الله ﷺ (٢).

فهي زهرة يانعة في بستان المكارم والفضائل ونشرت عبيرها على الكون كله ليعلم · الناس جميعًا أن هذا الجيل الفريد لم ولن يتكرر أبدًا مهما طال بنا الزمان.

#### ثمرات الدعوة المباركة

بعد بيعة العقبة الأولى أرسل النبي على المدينة المنورة سفير الدعوة الأول مصعب بن عمير هله الذي تعلم بين يدي الحبيب على كيف تكون الدعوة الرحيمة. . فذهب مصعب وأخذ يدعو كل من حوله بالحكمة والموعظة الحسنة فاستجاب أصحاب القلوب النقية التقية والفطر السليمة السوية لدعوة مصعب فأسلموا واستسلموا وفازوا بنعمة التوحيد والعبودية لله .

وكان من بين ثمرات هذه الدعوة المباركة أن أسلمت أم المنذر على الايمان شغاف قلبها فأصبحت في مضمار السابقات إلى الإسلام فكانت ممن قال الله تعالى فيهم : ﴿ وَالسَّيِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَكُمْ جَنَّتِ تَجَدِينَ قَعْتَهَا اللهَ نَهْدُرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَاكِ الفَوْرُ الْعَظِيمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَكُمْ جَنَّتِ تَجَدِيقِ تَحَتَهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَاكِ الفَوْرُ الْعَظِيمُ النوية: الآية ١٠٠١ .

# وها هي تبايع الحبيب ﷺ

ولما اشتد إيذاء المشركين لأصحاب الحبيب على أذن لهم بالهجرة إلى المدينة المنورة.. ثم أذن الله لرسوله على بالهجرة فهاجر إلى المدينة فأشرقت المدينة وامتلأت قلوب الأنصار سعادة وسرورًا بمقدم الحبيب على وأحست (أم المنذر)

<sup>(</sup>١) الطبقات (٣/ ٥١٢)، الإصابة (٢/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) الطبقات (٨/ ٤٢٣).

بالسعادة تغمر قلبها وجوارحها فذهبت مع النساء لمبايعة النبي ﷺ.

فها هي تروي بنفسها كيف ذهبت لتبايع النبي ﷺ.

قالت على الأنصار، فلما شرط علينا: «أن لا نشرك بالله شيئًا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف قال: «ولا تغششن أزواجكن قالت: فبايغناه، ثم انصرفنا، فقلت لامرأة منهن: ارجعي، فسلي رسول الله على: ما غش أزواجنا ؟ قالت: فسألته، قال: «تأخذ ماله فتُحابي به غيره» (١).

# في رحاب الإيماق

وعاشت هذه الصحابية الجليلة حياة إيمانية في ظل هذا المجتمع الذي لا يعدله مجتمع في الكون كله في الأخلاق والسلوكيات والعبادات والمعاملات... وكانت حريصة كل الحرص على أن تزداد علمًا يومًا بعد يوم فكانت حريصة على تلاوة كتاب الله عن وحفظ حديث رسول الله على وكانت لا تفتر لحظة واحدة عن الدعوة إلى الله فكانت تتعايش مع هذا الدين بقلبها وجوارحها ودمائها.

ولقد صلَّت مع رسول الله ﷺ إلى القبلتين.

# قدرها ومكانتها عند رسول الله ﷺ

لهذه الصحابية الجليلة مكانة عظيمة عند رسول الله ﷺ فلقد كان يحمل لها في قلبه كل تقدير واحترام ويحفظ لها قدرها ومكانتها. بل كان النبي ﷺ يذهب إليها أحيانًا ويخصها بالزيارة ويأكل عندها ويشير إلى أن طعامها ذو بركة وذو نفع.

عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية، قالت: دخل عليَّ رسول الله ﷺ، ومعه (عليُّ) وعليُّ ناقِه (٢) ولنا دوالي (٣) معلقة، فقام رسول الله ﷺ، يأكل منها وقام (عليُّ) ليأكل؛

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع (٩٨٦٣): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) الناقه: قريب العهد بالمرض، ولم يستكمل صحته.

<sup>(</sup>٣) الدالية: ما تدلى من الشجر المثمر مثل العنب والتمر، وهنا العذق من البُسر الذي ينضج على التراخى، يؤكل ما أرطب منه.

فطفق رسول الله ﷺ يقول لعلي: «مَهْ إنكَ ناقِهَ» حتى كفّ (علي) قالت: وصنعت شعيرًا وسِلْقًا، فجئت به، فقال رسول الله ﷺ: «يا عليّ أَصِبْ من هذا، فهو أنفع لك الله ﷺ: "

# موقف كريم في غزوة بني قريظة

ولما اجتمعت كتائب الكفر في غزوة الأحزاب (الخندق) لمحاربة النبي ﷺ وأصحابه... وكان هناك معاهدة بين النبي ﷺ ويهود بني قريظة على أن يقفوا في وجه كل من أراد المدينة بسوءٍ.

ولكن الله عَصَلًا أنزل نصره على المؤمنين وهزم الأحزاب وحده وردَّ الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا وكفى الله المؤمنين القتال.

وفي اليوم الذي رجع فيه رسول الله على إلى المدينة، جاءه جبريل عليه السلام عند الظهر، وهو يغتسل في بيت أم سلمة، فقال: أو قد وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتهم، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم، فانهض بمن معك إلى بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم، وأقذف في قلوبهم الرعب، فسار جبريل في موكبه من الملائكة (٢).

فأمر رسول الله على مؤذنًا في الناس: «من كان سامعًا مطيعًا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة» (٣).

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (٣٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن هشام في «السيرة» [٣/ ٧١٥] عن ابن إسحاق عن الزهري به مرسلًا، وأخرجه البخاري (٤١١٧)، ومسلم (١٧٦٩) وغيرهما من حديث عائشة بنحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن هشام في «السيرة» [٣/ ٧١٦] عن ابن إسحاق حدثني الزهري به مرسلًا، وقد =

فأتاهم رسول الله على حكم رسول الله على استشاروا (أبا لبابة ابن عبد البلاء، قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله على المنذر)، فأشار إليهم أنه الذبح. فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ، وبعث رسول الله على المنذر)، فأشار إليهم أنه الذبح. فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ، وبعث عليه وحفّ به قومه، وقالوا له: يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت، فلم يرجع إليهم شيئًا ولا يلتفت إليهم، حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال: قد أتى لي أن لا يأخذني في الله لومة لائم. قال أبو سعيد: فلما طلع قال رسول الله على: «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه». قال عمر: سيدنا الله. قال: «أنزلوه» فأنزلوه، قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تُقتل مقاتلتهم وتُسبى ورسول الله على: «احكم فيهم». قال رسول الله على من حرب قريش شيئًا دراريهم وتقسم أموالهم، فقال رسول الله على نبيك من حرب قريش شيئًا وسوله، قال: ثم دعا سعد فقال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئًا فأبقني لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. قالت: فانفُجر كَلمه وكرحه – وكان قد برأ مثل الخرص(۱۱).

قالت: ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله ﷺ قالت عائشة: فحضره رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر. قالت: فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله ﷺ ﴿رُحَمّاتُهُ يَنْهُمُ فَال علمة على علمة: فقلت: أي أمه فكيف كان رسول الله ﷺ يصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على أحد، ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته (٢).

وفي بني قريظة نزل قول الله تعالى :﴿وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظُلَهُرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُوكَ وَتَأْمِرُوكَ فَرِيقًا ۞ وَأَوْرَفَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَكُمُمْ وَأَرْضَا لَمْ تَطَعُوهَا وَكَاكَ اللَّهُ عَلَى صُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞ • [الاحزاب: ٢٦، ٢٧]

<sup>=</sup> أخرجه البخاري (٩٤٦)، ومسلم (٦٩) (١٧٧٠) من حديث ابن عمر بلفظ «لا يصلين أحد العصر – عند مسلم (الظهر) – إلا في بني قريظة».

<sup>(</sup>١) الحلقة الصغيرة من الحلمة.

 <sup>(</sup>۲) قال الهيثمي: في الصحيح بعضه رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد (٦/ ١٣٧ ، ١٣٨).

عندما كان المسلمون يُنفُذون ما حكم به سيدنا سعد بن معاذ في بني قريظة، وفي تلك اللحظات كانت أم المنذر على قرب النبي على أن ترى نهاية بني قريظة، وكان رفاعة بني سموأل القرظي له انقطاع إليها وإلى أخيها سليط بن قيس وأهل الدار، وكان رفاعة حين حُبس أرسل إلى أم المنذر على أن كَلِّمي محمدًا على أن يَركي، فإن لي بكم حُرمة وأنتِ إحدى أمهاتِه.

ورأى النبي الكريم ﷺ علائم الحيرة مرتسمة على وجه أم المنذر فسألها وقال: «ما لك يا أم المنذر ؟!».

قالت بأبي وأمي يا رسول الله رفاعة بن سموأل كان يغشانا - يزورنا - وله بنا حرمة فهَبْهُ لى.

وكان رسول الله ﷺ قد رأى رفاعة يلوذ بها فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم هو لك». ثم قالت: يا رسول الله، إنه سيصلي ويأكل لحم الجمل.

فتبسم النبي ﷺ ثم قال: "إن يُصل فهو خير له، وإن يثبت على دينه فهو شرّ له». ثم أطلقه الرسول الكريم ﷺ.

قالت أم المنذر عليها: فأسلم رفاعة (١). وهذه من حسناتها عليها ، ورفاعة هو خال صفية بنت حيى أم المؤمنين (٢).

#### فازت بالرضواق يوم بيعة الرضواق

وها هي ﷺ تبايع للمرة الثانية ولكنها هذه المرة تبايع تحت الشجرة في بيعة الرضوان لتنال الرضوان من الرحيم الرحمن - جل جلاله -.

فانطلق عثمان. . . واحتبسته قريش عندها – ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (١/ ٤٩٢) والإصابة (١/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة - ترجمة رقم (١٦٩٠).

في الوضع الراهن، ويبرموا أمرهم، ثم يردوا عثمان بجواب ما جاء به من الرسالة وطال الاحتباس، فشاع بين المسلمين أن عثمان قُتل، فقال رسول الله على لما بلغته تلك الإشاعة: «لا نبرح حتى نناجز القوم» (۱)، ثم دعا أصحابه إلى البيعة، فثاروا إليه يبايعونه على أن لا يفروا، وبايعته جماعة على الموت، وأول من بايعه أبو سنان الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع على الموت ثلاث مرات، في أول الناس ووسطهم وآخرهم (۱)، وأخذ رسول الله على بيد نفسه وقال: «هذه عن عثمان (۳)، ولما تمت البيعة جاء عثمان فبايعه، ولم يتخلف عن هذه البيعة إلا رجل من المنافقين، يقال له: جد بن قيس.

أخذ رسول الله ﷺ هذه البيعة تحت الشجرة، وكان عمر آخذًا بيده، ومعقل ابن يسار آخذًا بغصن الشجرة يرفعه عن رسول الله ﷺ (٤).

هذه هي بيعة الرضوان التي أنزل الله فيها ﴿ لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ غَتَتَ الشَّجَرَةِ ﴾ الآية. [الفَنع: الآية ١٨] .

وكانت أم المنذر على ممن بايع تحت الشجرة ففازت بخيري الدنيا والآخرة فلقد رضي الله تعالى عنها وحرَّم جسدها على النار فقد قال كي «لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة» (٥).

# إن المتقين في جناتِ ونَهَر

ولقد كانت على من راويات حديث النبي على فقد كانت تحفظ الكثير والكثير حتى روت عنها أم سليط بن أبوب بن الحكم وأيوب بن عبد الرحمن ويعقوب بن أبي يعقوب المدنى (٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن هشام في «السيرة» [٣/ ٧٨٠] عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر مرسلًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٣٢) (١٨٠٧) وأحمد (١٦٥٧١) [٤٨/٤].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٦٩٨) – وانظر أطرافه عند رقم (٣١٣٠) – وأحمد [٢/ ٢٠١ ، ١٠١] من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٧٦)(١٨٥٨)، وأحمد (٢٠٣٤٤)[٥/ ٥٥].

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم عن أم مبشر وأحمد وأبو داود والترمذي عن جابر.

<sup>(</sup>٦) الاستيعاب (٤/ ٣٢١) وتهذيب التهذيب (٢١/ ٤٨٠).

وبعد هذا العمر المبارك وتلك الرحلة الإيمانية الطويلة نامت على فراش الموت ضيفتنا المباركة أم المنذر صاحبة البيعتين التي صلّت إلى القبلتين. . . وفاضت روحها إلى بارئها .

ولا نملك ونحن نودعها إلا أن نقرأ قوله تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهَرٍ ﴿ فَي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُُقَلَدِرٍ ﴿ النهِ: ١٠٠ ٥٠٠] فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.

# क्रिंड वंसद चांग नाव

#### خياركم في الجاهلية ... خياركم في الإسلام

إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.

وضيفتنا التي نتعايش مع قصتها من خلال تلك السطور كانت تعيش في عداوة شديدة للإسلام وللمسلمين بل ولرسول الله ﷺ - أكثر من عشرين عامًا - بل كانت تبذل المال وكل ما تملكه للصد عن سبيل الله.

وفي عام الفتح تتنزل المنحة الربانية عليها فينفتح قلبها للإسلام فتصبح ما بين غمضة عين وانتباهتها صحابية جليلة.

ومنذ تلك اللحظة وهي تبذل أضعاف أضعاف ما كانت تبذله لعداوة الحبيب ﷺ . . . ولكنها تبذله الآن لُنصرة دين الله ﷺ .

فيا تُرى من هذه الصحابية الجليلة ؟

إنها هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس العبشمية القرشية (١)، إحدى نساء العرب اللاتي كان لهن شهرة عالية قبل الإسلام وبعده؛ وهي أم الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان ،

# الإيماق وأثره في القلوب

إن الأمم لا تنهض من كبوة. ولا تقوى من ضعف، ولا ترتقي من هبوط، إلا بعد تربية أصيلة حقة، وإن شئت فقل: بعد تغير نفسي عميق الجذور، يحول الهمود فيها إلى حركة، والغفوة إلى صحوة، والركود إلى يقظة، والفتور إلى عزيمة، والعقم إلى إنتاج، والموت إلى حياة.

ولكن هذا التغيير أمر ليس بالهين اليسير، إنه عبء تنوء به الكواهل، فإن الإنسان

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (٣/ ٢٩٨) وتاريخ دمشق (ص ٤٣٧) والاستيعاب (٤٠٩/٤).

مخلوق مركب معقد، ومن أصعب الصعب تغيير نفسه أو قلبه، أو فكره.

إن التحكم في مياه نهر كبير، أو تحويل مجراه، أو حفر الأرض، أو نسف الصخور، أو أي تغيير النفوس، وتقليب القلوب والأفكار.

ولكن الإيمان وحده هو صانع العجائب، الإيمان هو الذي يهيئ النفوس لتقبل المبادئ الخيرة مهما يكمن وراءها من تكاليف وواجبات، وتضحيات ومشقات، وهو العنصر الوحيد الذي يغير النفوس تغييرًا تامًّا وينشئها خلقًا آخر. ويصبها في قلب جديد، فيغير أهدافها وطرائقها، ووجهتها وسلوكها وأذواقها ومقاييسها، ولو عرفت شخصًا واحدًا في عهدين - عهد الكفر وعهد الإيمان - لرأيت الثاني شخصًا غير الأول تمامًا، لا يصل بينهما إلا الاسم، أو النسب أو الشكل.

#### ومن هنا كانت البداية

كانت هند ﷺ تتمتع بصفات يندر وجودها في النساء فهي فصيحة وجريئة وعندها ثقة وحزم ورأي سديد وكذلك فهي شاعرة لبيبة وصاحبة مروءة عالية.

قال عنها الذهبي: كانت هند من أحسن نساء قريش وأعقلهن (١).

\* تزوجها في بادئ أمرها رجل يسمى (الفاكه بن المغيرة المخزومي) أحد فتيان قريش فكانت تعاني من سوء رأيه مما حملها على فراقه وذلك بعد أن ولدت له (أبانًا).

\* ثم تزوجها بعد ذلك (أبو سفيان بن حرب) فولدت له معاوية وعُتبة.

وعاشت مع أبي سفيان بعدما أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة ولكنها لم تقبل النور ورفضت الإسلام - هي وزوجها - بل أخذت تدبر المكائد - مع زوجها - لهدم هذا الدين من جذوره وظلت في هذا العداء إلى أن جاء اليوم الذي أظهرت فيه عداءها للإسلام صُراحًا - في يوم بدر -.

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام/ للذهبي (٢٩٨/٣).

# تفقد أحبابها في يوم بدر

وفي يوم بدر خرج المشركون من مكة - وعلى رأسهم صفوة رجالهم - ليدافعوا عن تجارتهم وللقضاء على المسلمين.

وكانت (هند) تراقب الموقف بشدة لأن أحبابها سيقاتلون في تلك الغزوة. . . فأبوها وعمها وزوجها وأخوها خرجوا جميعًا ليكونوا في صفوف المشركين.

وبدأت المعركة الحاسمة والتقى الفريقان وجاءت النصرة من عند الله وتنزلت الملائكة في أرض المعركة لتقاتل مع المسلمين.

وبدأت أمارات الفشل والاضطراب في صفوف المشركين، وجعلت تتهدم أمام حملات المسلمين العنيفة، واقتربت المعركة من نهايتها، وأخذت جموع المشركين في الفرار والانسحاب المبدد، وركب المسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون، حتى تمت عليهم الهزيمة.

وأسفرت المعركة عن مقتل سبعين وأسر سبعين من المشركين.

وفي هذه الغزوة قُتل عتبة وشيبة والوليد بن عتبة ففقدت (هند) بذلك أباها وعمها وأخاها في تلك الغزوة. . . وكان الذي قتل عمها وأباها هو (حمزة) عم النبي ﷺ فلقد قتل (حمزة) عمها واشترك مع (علي بن أبي طالب) في قتل أبيها فظلت (هند) تفكر ليلًا ونهارًا كيف تنتقم من حمزة ﷺ لتثأر لأبيها وعمها وأخيها.

# وكان الثأر في يوم أحد

لم يهدأ بال قريش مذ غشيها في «بدر» ما غشيها وكان ما جدَّ من الحوادث بعد لا يزيد أحقادها إلا ضراما، فلما استدارت السنة، كانت مكة قد استكملت عدتها واجتمع إليها أحلافها من المشركين، وانضم إليهم كل ناقم على الإسلام وأهله.

فخرج الجيش الثائر في عدد يربو - يزيد - على ثلاثة آلاف.

ورأى أبو سفيان قائده أن يستصحب النساء معه، حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم ؟.

وكان زعماء قريش يهدفون بمعركتهم الجديدة هذه إلى رجلين اثنين: الرسول - عليه صلاة الله وسلامه - وحمزة - رضي الله عنه وأرضاه -.

أجل . . . والذي كان يسمع أحاديثهم ومؤامراتهم قبل الخروج للحرب، يرى كيف كان «حمزة» بعد الرسول ﷺ، بيت القصيد وهدف المعركة .

ولقد اختاروا قبل الخروج، الرجل الذي وكلوا إليه حمزة، وهو عبد حبشي، كان ذا مهارة خارقة في قذف الحربة. . جعلوا كل دوره في المعركة أن يتصيد «حمزة» ويصوب إليه ضربة قاتلة من رمحه، وحذروه من أن ينشغل عن هذه الغاية بشيء آخر، مهما يكن مصير المعركة واتجاه القتال.

ووعدوه بثمن غال وعظيم - هو: حريته. . فقد كان الرجل واسمه (وحشي) عبدًا لجبير بن مطعم . . وكان عم جبير قد لقي مصرعه يوم بدر ، فقال له جبير: اخرج مع الناس فإن أنت قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فأنت عتيق .

ثم أحالوه إلى «هند بنت عُتبة» زوجة أبي سفيان لتزيده تحريضًا ودفعًا إلى الهدف الذي يريدون.

وكانت هند قد فقدت في معركة «بدر» أباها، وعمها، وأخاها، وابنها وقيل لها: إن «حمزة» هو الذي قتل بعض هؤلاء، وأجهز على البعض الآخر.

من أجل هذا كانت أكثر القرشيين والقرشيات تحريضًا على الخروج للحرب، لا لشيء إلا لتظفر برأس حمزة مهما يكن الثمن الذي تتطلبه المغامرة..!! (١).

ولقد لبثت أياما قبل الخروج للحرب، ولا عمل لها إلا إفراغ كل حقدها في صدر «وحشي» ورسم الدور الذي عليه أن يقوم به.

ولقد وعدته إن هو نجح في قتل حمزة بأثمن ما تملكه المرأة من متاع وزينة - فلقد أمسكت بأناملها قرطها اللؤلؤي الثمين وقلائدها الذهبية التي تزدحم حول عنقها، ثم قالت وعيناها تحدقان في وحشي: كل هذا لك، إن قتلت حمزة..!!!

وسال لعاب وحشي. . وطارت خواطره تواقة مشتاقة إلى المعركة التي سيربح فيها

<sup>(</sup>١) مع العلم بأنها أسلمت بعد ذلك وحسن إسلامها – رضي الله عنها –.

حريته، فلا يصير بعد عبدًا أو رقيقًا، والتي سيخرج منها بكل هذا الحلي الذي يزين عنق زعيمة نساء قريش، وزوجة زعيمها، وابنة سيدها. !! كانت المؤامرة إذن. . . وكانت الحرب كلها تريد «حمزة» رهمي شكل واضح وحاسم (۱).

## حورها في غزوة أحد

وقامت نسوة قريش بنصيبهن من المشاركة في المعركة، تقودهن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، فكن يتجولن في الصفوف، ويضربن بالدفوف، يستنهضن الرجال، ويحرضن على القتال ويثرن حفائظ الأبطال، ويحركن مشاعر أهل الطعان والضراب والنضال، فتارة يخاطبن أهل اللواء فيقلن:

ويما حسماة الأدبار ويما حسماة الأدبار ويما بندي عبد الدار ضربا بكل بستار وتارة يُآزِّزنَ قومهن على القتال وينشدن:

إن تُسقبلوا نعانيق ونسفرش السنسمارق أو تُسدبروا نسفسارق فسراق فسيسر وامسق(٢)

وأما أصحاب الحبيب ﷺ فقد كانوا يذكرون الله ﷺ ويطلبون منه النصر أو الشهادة في سبيله.

واندلعت نيران المعركة واشتد القتال بين الفريقين وبينما كان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين، كان القتال المرير يجري في سائر نقاط المعركة، وكانت روح الإيمان قد سادت صفوف المسلمين، فانطلقوا خلال جنود الشرك انطلاق الفيضان تتقطع أمامه السدود وهم يقولون: «أمت، أمت» كان ذلك شعارًا لهم يوم أحد (٣).

<sup>(</sup>١) رجال حول الرسول ﷺ خالد محمد خالد (ص ٢١٥، ٢١٦).

<sup>(</sup>٢) الرحيق المختوم/ للمباركفوري (ص ٢٧٣ ، ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) ورد هذا الشعار في الحديث الّذي رواه أبو داود (٢٥٩٦) وأحمد (١٦٥٥٠) وصححه الحاكم (٣) (٢/ ١٠٠ ، ١٠٠) ووافقه الذهبي – وإسناده حسن.

#### مع أبي حجانة

كان النبي ﷺ قبل بدء القتال يحرض أصحابه على القتال ويحضهم على المعابرة والجلاد عند اللقاء.

وأخذ ينفث روح الحماسة والبسالة في أصحابه، حتى جرد سيفًا باترًا ونادى أصحابه: «من يأخذ هذا السيف بحقه» ؟ فقام إليه رجال ليأخذوه - منهم علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وعمر بن الخطاب - حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة، فقال: وما حقه يا رسول الله ؟ قال: «أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني». قال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله، فأعطاه إياه (۱).

وأقبل أبو دجانة معلما بعصابته الحمراء، آخذًا بسيف رسول الله على أداء حقه فقاتل حتى أمعن في الناس وجعل لا يلقي مشركا إلا قتله، وأخذ يهد صفوف المشركين هذًا. قال الزبير بن العوام: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله على السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة، وقلت - أي: في نفسي -: أنا ابن صفية عمته، ومن قريش وقد قمت إليه، فسألته إياه قبله فأتاه إياه وتركني، والله لأنظرن ما يصنع ؟ فاتبعته فأخرج عصابة له حمراء، فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت. فخرج وهو يقول:

أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيلِ أن لا أقوم الدهر في الكيول<sup>(٢)</sup> أضرب بسيف الله والرسولِ

فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله، . . . كان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا ذفف عليه، فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه، فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا، فاختلفا ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته، فعضت بسيفه فضربه أبو دجانة فقتله (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢٨) (٢٤٧٠) وأحمد (١٢٢٥٦) من حديث أنس بنحوه.

<sup>(</sup>٢) الكيول: آخر الصفوف. يعني أنه لا يقاتل في مؤخرة الصفوف بل يظل أبداً في المقدمة.

<sup>(</sup>۳) ابن هشام (۲/ ۱۸ ، ۲۹).

ثم أمعن أبو دجانة في هد الصفوف، حتى خلص إلى قائدة نسوة قريش وهو لا يدري بها. قال أبو دجانة: رأيت إنسانا يخمش الناس خمشًا شديدًا فصمدت له، فلما حملت عليه السيف ولول فإذا امرأة، فأكرمت سيف رسول الله عليه أن أضرب به امرأة.

وكانت تلك المرأة هي هند بنت عتبة، قال الزبير بن العوام: رأيت أبا دجانة قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة، ثم عدل السيف عنها، فقلت: الله ورسوله أعلم (١).

## مقتل حمزة 🥮 والتمثيل بجسده

وقام أسد الله (حمزة) يصول ويجول في أرض المعركة يشق الصفوف شقًا ويهد المشركين بسيفه هدًا.

بل لقد كان يقاتل قتال الليوث المهتاجة فصد حملة اللواء من بني عبد الدار واقتنص أرواحهم فردا فردا.

عن سعد بن أبي وقاص قال: كان حمزة يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله ﷺ بسيفين ويقول: أنا أسد الله ٢٠٠٠ .

ولولا أن ترك الرماة مكانهم فوق الجبل، ونزلوا إلى أرض المعركة ليجمعوا غنائم العدو المهزوم... لولا تركهم مكانهم وفتحهم الثغرة الواسعة لفرسان قريش لكانت «غزوة أحد» مقبرة لقريش كلها: رجالها... ونسائها.. بل وخيلها.. وإبلها..!!

وأخذ (حمزة) يضاعف من قوته ونشاطه وثباته أمام المشركين ولكن كان هناك من يتربص به ليقتله ألا وهو (وحشي) - وكانت (هند) ممن حرضه على قتل حمزة

يقول وحشي: «. . . وكنت رجلا حبشيًا أقذف بالحربة قذف الحبشة، قلما أخطئ بها شيئا، فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة، وأتبصره، حتى رأيته في عرض الناس مثل

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية/ لابن هشام (٣/ ٥٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد (٣/ ١/٢) والحاكم (٣/ ١٩٤) وصححه ووافقه الذهبي.

الجمل الأورق، يهد الناس بسيفه هدًا، ما يقوم له شيء، فوالله إني لأتهيأ له، أريده، وأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى، فلما رآه حمزة قال: هلم يابن مقطعة البظور. قال: فضربه ضربة كأن ما أخطأ رأسه. قال: وهززت حربتي، حتى إذا رضيت منها، دفعتها عليه، فوقعت في ثُنّته، حتى خرجت من بين رجليه، وذهب لينوء نحوي، فغُلب، وتركته وإياها حتى مات، ثم أتيته فأخذت حربتي، ثم رجعت إلى العسكر، فقعدت فيه، ولم يكن لي بغيره حاجة وإنما قتلته لأعتق...» (١)

وطارت قريش فرحًا بنصرها، وحسبت أنها انتقمت لبدر أشد الانتقام وكانت هند من أشد القوم سرورًا، فلم يكفها قتل حمزة هي ، بل انطلقت هي والنسوة اللاتي معها يمثلن بالقتلى من المسلمين أبشع تمثيل، وأشنع فعلة، مما جعل زوجها أبو سفيان يبرأ من تبعتها، وأعلن أنه لم يأمر بذلك، وإن كان قد اشترك فيه، وقال يخاطب أحد المسلمين: أنه كان في قتلاكم مَثْلُ، والله ما رضيت وما سخطت، وما نهيت وما أمرت.

وبعد هذا علت هند على صخرة مشرقة فصرخت بأعلى صوتها:

والحرب بعد الحرب ذات سعرِ ولا أخيى وعهمه وبكري شفيت وحشي عليل صدري<sup>(۲)</sup>

شفيت صدري وقضيت نذري شفيت وحشي عليل صدري (٢) وانصرف المشركون عن أحد وهم مسرورون بما زال عنهم من عار بدر وقالت هند

وقد فاتني بعض الذي كان مطلبي كما كنت أرجو في مسيري ومطلبي (٤)

رجعت وفي نفسي بلابل جمة (٣) ولكنني قد نلت شيئًا ولم يكن

نحن جزيناكم بيوم بدر

ما كان عن عتبة لي من صبر

حين انصرافها عن أحد:

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧/ ٤٠٧٢) المغازي، وأحمد (٣/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) بلابل جمة: أي أحزان كثيرة.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية/ لابن هشام (٢/ ١٦٨).

#### إسلامها يوم فتح مكة

وبقيت (هند) على الشرك حتى شرح الله تعالى صدرها للإسلام يوم فتح مكة.

وكان أبنها معاوية ولله قد أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء ولكنه لم يلحق بالنبي عليه - خوفًا من أبيه - فانتظر حتى أظهر إسلامه يوم الفتح.

وتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع قصة إسلام أبي سفيان وزوجه هند 👹 .

فها هو الحبيب ﷺ يدخل مكة فاتحًا منتصرًا. . . فلما مر النبي ﷺ بأبي سفيان قال له العباس: النجاء إلى قومك، فأسرع أبو سفيان حتى دخل مكة، وصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد، قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن.

فقامت إليه زوجته هند بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت: اقتلوا الحميت الدسم الأخمش الساقين، قبح من طليعة قوم.

قال أبو سفيان: ويلكم، لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله، وما تغني عنا دارك؟

قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد.

وألقى الله ﷺ الإسلام في قلب أبي سفيان.

«... فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله! أبيدت خضراء قريش. لا قريش بعد اليوم. قال أبو سفيان: قال رسول الله ﷺ: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومن ألقى السلاح فهو آمن. ومن أغلق بابه فهو آمن» (١)

وبعد عداوة دامت أكثر من عشرين سنة وإذا بالحق - جل جلاله - يفتح قلبها للإسلام وإذا بها تقول لزوجها أبي سفيان: إنما أريد أن أتابع محمدًا.

قال: قد رأيتك تكرهين هذا الحديث أمس.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٦) (١٧٨٠) كتاب الجهاد والسير/ باب: فتح مكة.

قالت: إني والله! ما رأيت أن عُبد الله حق عبادته في هذا المسجد قبل الليلة والله! إن يأتوا مصلين قيامًا وركوعًا وسجودًا.

عن عائشة قالت: جاءت هند إلى النبي على فقالت: يا رسول الله! والله! ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إليَّ من أن يذلهم الله من أهل خبائك. وأصبحت وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إليَّ من أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقال النبي على «وأيضًا والذي نفسي بيده»! (١).

#### أخذ البيعة

وحين فتح الله مكة على رسول الله على والمسلمين تبين لأهل مكة الحق وعلموا أن لا سبيل إلى النجاح إلا بالإسلام، فأذعنوا له، واجتمعوا للبيعة، فجلس رسول الله على على الصفا يبايع الناس، وعمر بن الخطاب أسفل منه، يأخذ على الناس، فبايعوه على السمع والطاعة فيما استطاعوا(٢).

وفي المدارك (٣) روي: أن النبي على الما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء، وهو على الصفا وعمر قاعد أسفل منه، يبايعهن بأمره، ويبلغهن عنه، فجاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنكرة خوفًا من رسول الله على أن يعرفها لما صنعت بحمزة فقال رسول الله على أن لا تشركن بالله شيئًا»، فبايع عمر النساء على أن لا تشركن بالله شيئًا»، فبايع عمر النساء على أن لا يشركن بالله شيئًا، فقال رسول الله على: "ولا تسرقن، فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح، فإن أنا أصبت من ماله هنّات ؟ فقال أبو سفيان: وما أصبت فهو لك حلال، فضحك رسول الله على عمر سلف يا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨)(١٧١٤) كتاب الأقضية/ باب: قضية هند.

قال الإمام النووي – رحمه الله – والخباء يعبر به عن مسكن الرجل وداره، وأما قوله ﷺ: (وأيضا والذي نفسي بيده) فمعناه وستزيدين من ذلك ويتمكن الإيمان من قلبك، ويزيد حبك لله ولرسوله ﷺ ويقوى رجوعك عن بغضه. [مسلم بشرح النووي (١٢/١٣)].

<sup>(</sup>۲) أخرج عبد الرازق في «المصنف» (٦/ ٩٨٢٠)، وعنه أحمد (١٥٤٧٢) (٣/ ٤١٥) بإسناد حسن عن الأسود بن خلف أنه رأى النبي ﷺ يبايع الناس يوم الفتح.

 <sup>(</sup>٣) انظر مدارك التنزيل للنسفى تفسير آية البيعة.



نبي الله، عفا الله عنك.

فقال: «ولا يزنين». فقالت: أو تزني الحرة ؟ فقال: «ولا يقتلن أولادهن»، فقالت: ربيناهم صغارًا، وقتلتموهم كبارًا، فأنتم وهم أعلم - وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قُتل يوم بدر - فضحك عمر حتى استلقى، فتبسم رسول الله على فقال: «ولا يأتين ببهتان»، فقالت: والله إن البهتان لأمر قبيح، وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق، فقال: «ولا يعصينك في معروف». فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا، وفي أنفسنا أن نعصيك (۱).

### نعمة جليلة

لهند بنت عتبة ﷺ شخصية متميزة في عالم النساء، فعندما فتح الله عليها بالإسلام انمحت معالم الأدران من قلبها، وأظهرت على أنها امرأة من طراز فريد في عالم الصحابيات؛ ففي سبيل الله ﷺ، وفي سبيل دينه ما غسل الدم وزالت الوحشة وأتلفت نوافر القلوب وطهر الله نفسها من نزعة الحقد، وأبرأ قلبها من قرحة الغل، وحسر عن عقلها حجاب الجهل، ونزع عن إدراكها غشاء الأباطيل، فلم تعد تخضع لعقيدة فاسدة، وطبقت هذا عمليًّا، فلما أسلمت جعلت تضرب صنمًا لها في بيتها بالقدوم فلذة فلذة، وهي تقول: كنا منك – أو معك – في غرور (٢).

### خذي من ماله بالمعروف

وها هي تذهب للحبيب ﷺ لتستشيره في شئون حياتها.

عن عائشة قالت: دخلت هند بنت عتبة، امرأة أبي سفيان، على

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في تاريخه (۲/ ۲۲۷) بدون إسناد، ونقله عنه الحافظ ابن كثير في «البداية» (٤/ ٣٦٥)، وأخرجه البخاري (٢٢١١)، ومسلم (١٧١٤) وغيرهما من حديث عائشة عظم قالت هند أم معاوية لرسول الله ﷺ إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرًا، قال: « خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف».

وانظر تفسير آية البيعة (الممتحنة/ ١٢) عند ابن جرير، وابن كثير، والسيوطي.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٣٥٧).

رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله ﷺ: «خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بنيك» (١).

#### فراق مؤلم

وظلت هند على عابدة قائمة صائمة إلى أن جاء اليوم الذي أظلمت فيه الدنيا كلها يوم أن مات الحبيب على فحزنت عليه حزنًا كاد أن يمزق قلبها لأنها كانت في عداوته زمانًا طويلًا ولم تُسلم إلا منذ فترة يسيرة فحزنت على وفاة الحبيب على وحزنت على العمر الذي ضاع قبل أن تُسلم لله .

ولكنها ظلت على العهد عابدة لله محافظة على كل ما بايعت عليه النبي ﷺ.

#### موقفها الخالد في يوم اليرموك

وكان لها مؤقف عظيم في يوم اليرموك.

قال ابن جرير: (وقد قاتل المسلمين في هذا اليوم، وقتلوا خلقًا كثيرًا من الروم، وكن يضربن من انهزم من المسلمين، ويقلن: أين تذهبون وتدعوننا للعلوج؟ فإذا زجرنهم لا يملك أحد نفسه حتى يرجع إلى القتال (٢).

ورجعت الفرسان تحرض الفرسان على القتال، فرجع المنهزمون رجعة عظيمة، عندما سمعوا تحريض النساء، وخرجت هند ابنة عتبة، وبيدها مزهر، ومن خلفها نساء من المهاجرين، وهي تقول الشعر الذي قالته يوم أحد:

نسحسن بسنسات طسارق نسمشي عملى السنمارة مسشي القطا الموافق قسيدي مع السموافق

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧) (١٧١٤) كتاب الأقضية/ باب: قضية هند.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٧/ ١٣).

إن تخلبوا نعانيق أو تسديسروا نسفسارق فسراق غسيسر وامسق هل من كريم عاشق يحمي عن العوائق

ثم استقبلت خيل ميمنة المسلمين، فرأتهم منهزمين، فصاحت بهم: "إلى أين تنهزمون؟ وإلى أين تفرون؟ من الله ومن جنته ؟ هو مطلع عليكم"، ونظرت إلى زوجها أبي سفيان منهزما، فضربت وجه حصانه بعمودها، وقالت له: "إلى أين يا ابن صخر ؟ ارجع إلى القتال، ابذل مهجتك حتى تمحص ما سلف من تحريضك على رسول الله على قال الزبير بن العوام: فلما سمعت كلام هند لأبي سفيان ذكرت يوم أحد ونحن بين رسول الله على قال: فعطف أبو سفيان عندما سمع كلام هند، وعطف المسلمون معه، ونظرت إلى النساء وقد حملن معهم، وقد رأيتهن يسابقن الرجال، ولقد رأيت منهن امرأة وقد أقبلت على علج عظيم وهو على فرسه، فتعلقت به، ومازالت به حتى نكبته عن جواده، وقتلته، وهي تقول: «هذا بيان نصر الله للمسلمين» ومازالت به حتى نكبته عن جواده، وقتلته، وهي تقول: «هذا بيان نصر الله للمسلمين» قال الزبير بن العوام من الروم» "، وحمل المسلمون حملة منكرة لا يريدون غير رضا الله ورسوله على فانكسر الروم» "،

#### وحائ وقت الرحيل

وحان وقت الرحيل. . . ففي خلافة عمر الله وبعد ما قامت هند الله التقديم كل ما تستطيع لخدمة هذا الدين العظيم فقد آن لهذا الجسد أن يستريح.

نامت على فراش الموت وفاضت روحها إلى بارئها .

فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.

\* \* \*

سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) فتوح الشام (١/ ١٢٧ ، ١٢٨).

#### مراجع الكتاب

- \* القرآن الكريم.
- \* الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني ط. دار الكتب العلمية.
  - \* إنها الجنة يا أختاه: محمود المصري (أبو عمار) ط. دار الفردوس.
    - \* الاستيعاب: لابن عبد البر.
- \* الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار: ابن قدامة المقدسي تحقيق علي نويهض – ط. دار الفكر.
  - \* أصحاب الرسول عَلَيْة: محمود المصري (أبو عمار) ط. مكتبة التقوى.
- \* الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة: للزركشي تحقيق سعيد الأفغاني ط. المكتب الإسلامي.
  - أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن الأثير ط. دار الفكر.
  - \* أنساب الأشراف: للبلاذري تحقيق محمد حميد الله ط. دار المعارف.
    - \* أحكام النساء: لابن الجوزي.
    - \* أسباب النزول: للواحدي ط. مكتبة الدعوة.
      - \* الاعتصام: للشاطبي ط. دار إحياء التراث.
    - \* إعلام الموقعين: لابن القيم ط. دار الجيل.
      - \* الأخت المسلمة: للجوهري.
    - \* أئمة الهدى ومصابيح الدجى: محمد حسان ط. دار ابن رجب.
      - \* البداية والنهاية: لابن كثير ط. دار الكتب العلمية.
    - \* بهجة المجالس وأنس المجالس: لابن عبد البر ط. دار الكتب العلمية.
      - \* بنات الصحابة: أحمد خليل جمعة ط. دار اليمامة.
        - \* تاريخ الإسلام: للذهبي ط. دار الكتاب العربي.

- \* تاريخ الإسلام: للذهبي ط. دار الكتاب العربي.
- \* تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي ط. دار الكتاب العربي.
  - \* تاريخ الخلفاء: للسيوطي ط. دار الفكر.
  - \* تاريخ دمشق: لابن عساكر ط. دار الفكر.
  - \* تاريخ الأمم والملوك: للطبري ط. دار الكتب العلمية.
    - \* تهذيب الأسماء واللغات: للنووي.
  - \* تلقيح فهوم الأثر في عيون التاريخ والسير: لابن الجوزي.
    - \* التفسير الكبير: للفخر الرازي ط. دار الكتب العلمية.
      - \* تهذيب الكمال: للمزي.
      - \* تفسير القرطبي: للقرطبي.
      - \* تراجم سيدات بيت النبوة: عائشة عبد الرحمن.
      - \* التبصرة: لابن الجوزي ط. دار ابن خلدون.
- \* تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني دار الكتاب الإسلامي.
  - \* ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم الله: د. سيد حسين العفاني.
- \* مختصر جلاء الأفهام: ابن القيم تحقيق: محمود المصري (أبو عمار).
- \* الجزاء من جنس العمل: د. سيد حسين العفاني ط. مكتبة ابن تيمية.
  - \* حياة الصحابة: الكاندهولي ط. دار القلم.
  - \* حياة محمد: محمود المصري (أبو عمار) ط. مكتبة العلم.
    - \* حلية الأولياء: لأبي نعيم ط. دار الكتاب العربي.
      - \* الدر المنثور: للسيوطي ط. دار الفكر.
        - \* ديوان (الأسرار والرموز): لمحمد إقبال.
      - \* دلائل النبوة: للأصبهاني ط. دار التراث.

- \* دلائل النبوة: للبيهقى ط. دار الكتب العلمية.
  - \* ديوان حسان بن ثابت: ط. دار المعارف.
    - \* رجال مبشرون بالجنة: أحمَّد خليل جمعة.
  - \* الرحيق المختوم: للمباركفوري ط. قرطبة.
- \* رجال ونساء حول الرسول: عبد الحميد هنداوي ط. دار الدعوة.
  - \* الروض الأنف: للسهيلي ط. مكتبة الكليات الأزهرية.
  - \* رجال حول الرسول: خالد محمد خالد ط. دار الكتاب العربي.
- \* الرياض النضرة في مناقب العشرة: للمحب الطبري ط. دار الكتب العلمية.
  - \* رحمة للعالمين: محمد سليمان المنصورفوري.
  - \* زاد المسير: ابن الجوزي ط. المكتب الإسلامي.
    - \* زاد المعاد: ابن القيم ط. مؤسسة الرسالة.
  - \* الزهد: للإمام أحمد بن حنبل ط. دار الكتب العلمية.
  - \* السمط الثمين: للمحب الطبري ط. مكتبة التراث الإسلامي.
    - \* السيرة النبوية: للمحب الطبري ط. دار الحديث.
      - \* السيرة النبوية دروس وعبر: د. مصطفى السباعى.
        - \* السير الحلبية: لعلي بن برهان الدين الحلبي.
        - \* السير والمغازي: ابن إسحاق ط. دار الفكر.
      - \* سير أعلام النبلاء: للذهبي ط. مؤسسة الرسالة.
        - \* سيرة عمر بن عبد العزيز: ابن الجوزي.
  - \* شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: للفاسي ط. دار الكتاب العربي.
    - \* صحيح مسلم بشرح النووي: ط. قرطبة.
    - \* صحيح سنن الترمذي: للألباني ط. مكتبة التربية.

- \* صحيح سنن ابن ماجة: للألباني ط. مكتبة التربية.
- \* صحيح سنن أبي داود: للألباني ط. مكتبة التربية العربي لدول الخليج.
  - \* صحيح سنن النسائي: للألباني ط. مكتبة التربية.
  - \* صحيح الجامع الصغير وزيادته: للألباني ط. المكتبة الإسلامية.
    - \* صور من سير الصحابيات: السحيباني ط. دار ابن خزيمة.
- شصور من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين: محمود المصري (أبو عمار) ط.
   مكتبة التقوى.
  - \* صفة الصفوة: ابن الجوزي ط. دار ابن خلدون.
  - \* صلاح الأمة في علو الهمة: د. سيد حسين العفاني ط. مؤسسة الرسالة.
    - شور من حياة الصحابة: د. عبد الرحمن رأفت الباشا.
    - \* صور من حياة الصحابيات: د. عبد الرحمن رأفت الباشا.
    - \* صدقوا ما عاهدوا: محمود المصري (أبو عمار) ط. دار الفردوس.
      - \* الطبقات الكبرى: لابن سعد ط. دار صادر.
      - \* عون المعبود شرح سنن أبي داود: ط. دار الفكر.
        - \* العقد الفريد: لابن عبد ربه.
      - \* عودة الحجاب: محمد أحمد إسماعيل ط. دار العقيدة.
  - \* فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني ط. دار الريان.
    - \* فرسان من عصر النبوة: أحمد خليل جمعة ط. دار اليمامة.
      - \* فتوح الشام: للأزدي.
      - \* فيض القدير: للمناوي.
      - \* الفصول في اختصار سيرة الرسول: ابن كثير.
        - \* الفوائد: ابن القيم ط. دار الخاني.

- \* لطائف المعارف: ابن رجب الحنبلي ط. دار الجيل.
  - \* لسان العرب: لابن منظور.
  - \* المرأة العربية: عبد الله عفيفي.
    - \* مدارك التنزيل: للنسفى.
  - \* منح المدح: لابن سيد الناس ط. دار الفكر.
- \* المجتبى من المجتنى: لابن الجوزي ط. دار الفرقان.
  - \* المقاصد الحسنة: للسخاوي.
    - \* ميزان الاعتدال: للذهبي.
  - \* مسند أبى يعلى: للموصلي ط. دار المأمون.
- \* مختصر تفسير ابن كثير: محمد نسيب الرفاعي ط. مكتبة المعارف.
  - \* المستدرك على الصحيحين: للحاكم.
  - \* مختصر منهاج القاصدين: لابن قدامة المقدسي.
  - \* المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: للقسطلاني.
    - \* مواعظ ابن الجوزي: ط. دار الفضيلة.
      - \* معجم البلدان: لياقوت الحموي.
  - \* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهيثمي ط. دار الفكر.
    - \* مسند الإمام أحمد: ط. دار الفكر.
    - \* النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: للأتابكي.
      - \* النونية: لابن القيم.
  - \* نساء حول الرسول: الاستانبولي الشلبي ط. دار ابن كثير.
    - \* نساء مبشرات بالجنة: أحمد خليل جمعة ط. دار اليمامة.
      - \* نساء أهل البيت: أحمد خليل جمعة ط. دار اليمامة.
        - « وفاء الوفا: للسمهودي ط. دار إحياء التراث.
  - \* وقفات تربوية مع السيرة النبوية: أحمد فريد ط. دار ابن القيم.
    - \* ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون: محمود المصرى (أبو عمار).

# رِفِّغ عِير ((ارْجِي (الْجَثَرَيَّ (أَسْكِير) (الْإِدَ) (الْوْدِي www.moswarat.com

# محابيات حول الرسول ﷺ

#### فهرس الموضوعات

| إحمضاا | الموضوع                              |
|--------|--------------------------------------|
| ٥      | إهداء واعتراف لأصحاب الفضل           |
| ٧      | مقدمة                                |
| ٩      | بین یدی الکتاب                       |
| 17     | فضائل نساء قريش                      |
| 1 7    | فضائل نساء الأنصار                   |
| 14     | فضل أزواج النبي ﷺ                    |
|        | خديجة بنت خويلد ﷺ سيدة نساء العالمين |
| 17     | من هي خديجة ﷺ                        |
| ۱۷     | وقَّفة مُّع النفس                    |
| 17     | رؤيا تعانق كواكب الجوزاء             |
| 19     | الزواج المباركالله المبارك           |
| 22     | حكمتها ورجاحة عقلها                  |
| 74     | هذا هو الصادق الأمين                 |
| 7 £    | السعادة ترفرف بأجنحتها على أعظم بيت  |
| 40     | صاحبة القلب الرحيم                   |
| 77     | في رحاب الذرية المباركة              |
| 44     | كَرْمُ وإيثار                        |
| **     | ما أنا بالذي أختار عليه أحدًا أبدًا  |
| 79     | سيد الأوليّن والآخرين                |
| ۳.     | ومن هنا كانت البداية                 |
| 41     | إنها أعظم لحظة مرت بهذا الكون        |
| 37     | وقوف في وجه العاصفة                  |
| 34     | وقفات نَدية                          |
| 44     | أول قلب خفق بالإسلام                 |
| ٣٧     | بيتٌ مبارك                           |
| ٣٨     | في رحاب الحبيب ﷺ                     |
| 44     | وأنفجرت مكة بمشاعر الغضب             |
| ٤٠     | صبرٌ واحتساب                         |
| ٤٢     | سحائب الحزن والهجرة إلى الحبشة       |
| 24     | الصحيفة الظالمة والمقاطعة العامة     |
| ٤٥     | الله سبحانه يُقرئ خديجة السلام       |
| ٤٥     | والجزاء من جنس العمل                 |
| ٤٧     | عام الحزنعام الحزن                   |
| ٤٧     | هكذا يكون الوفاءهكذا يكون الوفاء     |
| ٤٩     | منقبة عظيمةم                         |
| ٥٠     | غيرة عائشة من خديجة 🏙                |
|        |                                      |

| ٥٢  | زاد المسير إلى طريق الطهر والعفاف                         |
|-----|-----------------------------------------------------------|
|     | سودة بنت زمعة ﷺ                                           |
|     | الكريمة المباركة صاحبة الهجرتين                           |
| ٥٣  | من ظلمات الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان        |
| ٥٤  | والسابقون الأولون                                         |
| 0 £ | صبر واحتساب                                               |
| 07  | غاية جليلة                                                |
| 70  | فراقٌ مُولَم                                              |
| ov  | مُوعَدُّ مَعَ السعادة                                     |
| 0 V | هُكُذا أصبحت أمَّا للمؤمنين وزوجة لسيد الأولين والآخرين ﷺ |
| ٦٠  | في رحاب بيت النبوة                                        |
|     | سعادة دائمة                                               |
| ٦٠  | واستيقظت الذكريات                                         |
| ٦.  | والسيعف المادينة المنورة                                  |
| 71  | وتوالت البركات                                            |
| 77  | ė.                                                        |
| 77  | ويؤثرون على أنفسهم                                        |
| 74  | عائشة تثني عليها ﷺ                                        |
| 74  | موقف طریف،                                                |
| 74  | مودةً ورحمة                                               |
| ٦٤  | . فاستبقوا الخيرات                                        |
| 70  | كرمٌ وسخاء                                                |
| 70  | يأتيها الإذن من فوق سبع سماوات                            |
| 77  | وحان وقت الرحيل                                           |
|     | عائشة بنت أبي بكر                                         |
|     | المبرأة من فوق سبع سماوات                                 |
|     | زوجة النبي ﷺ في الدنيا وفي الجنات                         |
| 77  | في رحاب المكارم                                           |
| 79  | قدرها ومنزلتها                                            |
| 79  | شمس الإسلام تشرق على أرض الجزيرة                          |
| ٧.  | هذه زوجتك في الدنيا والآخرة                               |
| ٧١  | قصة الزواج المبارك                                        |
| ٧٢  | ففروا إلى الله                                            |
| ٧٢  | الهجرة المباركةالهجرة المباركة                            |
| ٧٧  | وهكذا اكتملت السعادة                                      |
| ٧٨  | النبي ﷺ لم يتزوج بكرًا غير عائشة                          |
| ٧٨  | السعادة ترفرف على هذا البيت المبارك                       |
| ۸٠  | اقدروا قدر الجارية الحديثة السن                           |
| ۸.  | أما سمعت أن لسليمان خيلًا لها أجنحة                       |
| ۸۱  | هذه بتلك                                                  |
|     |                                                           |

| <b>^1</b> | أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٢        | وإنك لعلى خلق عظيموإنك لعلى خلق عظيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٨٢        | دروس غالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۳        | دروس غالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٨٤        | غيرتها على الحبيب ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٨٤        | غارت أمكم أمكر المستمارة المست |
| ۸٥        | ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٨٦        | فطنة وذكاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸٧        | قصة العسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۸        | غيرة عائشة من خديجة 🕲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸٩        | إنها ابنة أبي بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۹.        | عائشة ونساًّء النبي ﷺ يخترن الله ورسوله والدار الآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 94        | قلوب ترتفع إلى ُهذا الأفق السامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9 8       | مكانتُها في قلبُ النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 97        | ما أهجر إلا اسمك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 41        | جبريل يُقرئ عائشة السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 41        | نزول الوحي على رسول الله ﷺ في لحاف عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 99        | خلالٌ لَمْ تَكُنْ لِأَحِدُ غَيْرِها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 99        | زهد عائشة ﷺ وإنفاقها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4       | زهد عائشة ﷺ وإنفاقهاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٠٤       | إن هذا أمرٌ كتبه الله على بنات آدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.0       | جهادكن الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.0       | صفحة من أرض الشرف والجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4       | هكذا فلتكن بيوت المسلمينهكذا فلتكن بيوت المسلمين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4       | وتم تأويل الرؤيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۰۸       | ع الله الله الله الله الله عن وصفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۰۸       | خوفها من المظالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 . 9     | حديث الإفك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.9       | الصديقة وشدة البلاءالصديقة وشدة البلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11.       | المبرأة من فوق سبع سماوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 117       | هموم وأحزان تفتت الحبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 117       | والله ما علمت على أهلي إلا خيرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 114       | كلمات تجعل القلب يبكيُّ الدماء بدل الدموع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 114       | فصبرٌ جميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 118       | هکذا نزلت براءتها من فوق سبع سماوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 110       | ساعات المحنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 117       | وقفة غاليةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 117       | والذي تولَّى كبره منهم لِه عذابٌ عظيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 114       | إن الله يدافع عن الذين آمنوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 114                                                                       | إنها أعظم براءة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119                                                                       | إنها أعظم براءة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14.                                                                       | بركة عائشة ونزول آية التيمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 171                                                                       | الإرهاصات والعلامات التي تشير إلى قرب وفاة الرسول ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177                                                                       | ما ظن محمد أن لو لقي الله عز وجل وهذه عنده؟!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 174                                                                       | تمسح بیده رجاء برکتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 174                                                                       | مُرُوا أبا بكر ِ فليصل بالناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 174                                                                       | اللحظات الأخيرة من حياة النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 170                                                                       | موقف الصدّيق ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 771                                                                       | تجهيز جسد النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 771                                                                       | الفقيهة الربانية التي حُمل عنها ربع الشريعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14.                                                                       | ما ظنكم بأدب النبوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 141                                                                       | علمها بالطب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 144                                                                       | في ظل الخلافة الإسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 122                                                                       | فكيف لو رأوا زماننا هذا؟!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 144                                                                       | وجاءت سكرة الموت بالحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 140                                                                       | إيثار يفوق الخيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 140                                                                       | حضورها يوم الجمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 141                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 147                                                                       | ابن عباس کی یُننی علیها عند موتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 147<br>147                                                                | إلى الرفيق الأعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                           | إلى الرفيق الأعلى جفحة بنت عمر على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                           | إلى الرفيق الأعلى جفصة بنت عمر الله الرفيق الأعلى جفصة بنت عمر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                           | إلى الرفيق الأعلى حفحة بنت عمر الله الرفيق الأعلى حفحة بنت عمر الله الجنة إنها حوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة النشأة المباركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 127                                                                       | إلى الرفيق الأعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12.                                                                       | إلى الرفيق الأعلى حفحة بنت عمر الله الرفيق الأعلى حفحة بنت عمر الله البنة إنها حوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة النشأة المباركة إن إسلام (عمر) كان فتحًا إن إسلام رغمر كان فتحًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.<br>12.                                                                | إلى الرفيق الأعلى جفحة بنت عمر المحفظة المجادة المجادة المجادكة النشأة المباركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12.<br>12.<br>12.<br>12.1                                                 | إلى الرفيق الأعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 121<br>121<br>121<br>127<br>127                                           | إلى الرفيق الأعلى حفحة بنت عمر المناة المباركة النشأة المباركة النشأة المباركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.<br>12.<br>12.<br>12.<br>12.<br>12.<br>12.<br>12.                      | إلى الرفيق الأعلى حفيعة بنت عمر المناة المباركة إنها صفاعة قواعة وهي زوجتك في الجنة النشأة المباركة إن إسلام (عمر) كان فتحًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| \TV \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                   | إلى الرفيق الأعلى حفيه بنت عمر المناة المباركة النشأة المباركة النشأة المباركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.<br>12.<br>12.1<br>12.7<br>12.7<br>12.7<br>12.7<br>12.8                | إلى الرفيق الأعلى جفعة بنت عمر النشأة المباركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                    | إلى الرفيق الأعلى حفيعة بنت عمر المناة المباركة النشأة المباركة النس المناقل الله النس المناقل المباركة الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                    | إلى الرفيق الأعلى جفحة بنت عمر المناة المباركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                    | إلى الرفيق الأعلى حفيحة بنت عمر المناة المباركة النشأة المباركة النشأة المباركة النشأة المباركة وراجها من حُنيس الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله فراق مؤلم مكانتها العالية مكانتها العالية وبالمثال يتضح المقال وبالمثال يتضح المقال المقال المناق إلى مرضاة الحبيب المؤمنين وبالمثال يتضح المقال وبالمثال يتضح المقال وبالمثال يتضح المقال المناق الحبيب المناق المناق الحبيب المناق الحبيب المناق الحبيب المناق المناق الحبيب المناق المناق المناق الحبيب المناق ا |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                    | إلى الرفيق الأعلى جفحة بنت عمر المناة المباركة إنها صفاعة قواعة وهي زوجتك في الجنة النشأة المباركة إن إسلام (عمر) كان فتحًا ففروا إلى الله ففروا إلى الله فراق مؤلم مكانتها العالية مكانتها العالية وبالمثال يتضح المقال وبالمثال يتضح المقال تسابق إلى مرضاة الحبيب على المبا وفقهها علمها وفقهها علمها وفقهها وفاة الحبيب على الخلافة وفاة الحبيب على الخلافة الفاروق يتولى الخلافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 121<br>121<br>121<br>127<br>127<br>127<br>128<br>120<br>120<br>127<br>127 | إلى الرفيق الأعلى جفحة بنت عمر الشأة المباركة إنها صواحة قوامة وهي زوجتك في الجنة المباركة إن إسلام (عمر) كان فتحًا ففروا إلى الله ففروا إلى الله فراق مؤلم مكانتها العالية مكانتها العالية وبالمثال يتضح المقال وبالمثال يتضح المقال المقال المؤمنين أنها زوجة النبي على في الجنة علمها وفقهها المقال علمها وفقهها المقال علمها وفقهها المقال علمها وفقهها المؤمنين علمها وفقهها المؤرق يتولى الخلافة المقال المؤرق يتولى الخلافة المقال المؤرق الم                                 |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                    | إلى الرفيق الأعلى جفحة بنت عمر المناة المباركة إنها صفاعة قواعة وهي زوجتك في الجنة النشأة المباركة إن إسلام (عمر) كان فتحًا ففروا إلى الله ففروا إلى الله فراق مؤلم مكانتها العالية مكانتها العالية وبالمثال يتضح المقال وبالمثال يتضح المقال تسابق إلى مرضاة الحبيب على المبا وفقهها علمها وفقهها علمها وفقهها وفاة الحبيب على الخلافة وفاة الحبيب على الخلافة الفاروق يتولى الخلافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 189        | وحان وقت الرحيل                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
|            | زينب بنت خزيمة على أم المساكين                             |
| 107        | هكذا كانت بدايتها المباركة                                 |
| 107        | زواجها قبل أن تدخل بيت النبي ﷺ                             |
| 104        | وهكذا أصبحت أمًّا للمؤمنين                                 |
| 104        | هكذا ازدادت رأفة ورحمة بالمساكين                           |
| 100        | جعلت وقتها كله لله (جل وعلا)                               |
| 107        | في رحاب الحبيب ﷺ                                           |
| 107        | وحان وقت الرحيل                                            |
|            | ام سامة                                                    |
|            | صبر واحتساب ومكافأة من الرحيم التواب                       |
| 109        | نشأة عريقة وزجة مباركة                                     |
| 109        | الهجرة إلى الحبشةا                                         |
| 17.        | صبرٌ واحتساب                                               |
| 177        | في رحاب الحبيب ﷺ                                           |
| 771        | صفحة من أرض الشرف والبطولة                                 |
| 175        | سرية أبي سلمة                                              |
| 175        | وفاءً لا مثيل له                                           |
| 178        | الزواج المبارك                                             |
| 177        | في بيت الزوجية                                             |
|            | مكَّانتها عند رسول الله ﷺ                                  |
| 177        | رجاحة عقلها                                                |
| 178        | صاحبة القلب الرحي                                          |
|            | منقبة عظيمة لأم سلّمة ﷺ                                    |
| 17.        | كانت تُعدُّ من فقهاء الصحابيات                             |
| ١٧٠        | وحان وقت الرحيل                                            |
|            | زينب بنت جحش، ﷺ                                            |
| 177        | امر الله بزواجها من فوق سبع سماوات                         |
| 174        | هذا هو الفخر الحقيقي                                       |
| 177        | من هنا كانت البداية                                        |
| 171        | هجرة وصبرٌ واحتساب                                         |
| 140        | في رحاب الأنصار                                            |
| 177        | ومًا كان لمؤمن ولا مؤمنة                                   |
| 177        | وهكذا أصبحت أمًّا للمؤمنين                                 |
|            | الله يأمر بزواجها من فوق سبع سماوات                        |
| 177        | منزلتها عند رسول الله ﷺ                                    |
| ۱۸۰<br>۱۸۰ | مكانتها في قلب عائشة ﷺ                                     |
|            | زهدها فيّ الدنيا وزينتها الفانية                           |
| 141        | أسرعكن لحاقًا بيي أطولكن يدًاأسرعكن لحاقًا بيي أطولكن يدًا |

| 141                 | وحان وقت الرحيل                                                           |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| جويرية بنت الحارث ﷺ |                                                                           |  |
|                     | ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها                               |  |
| 771                 | نشأة في أحضان النعيم                                                      |  |
| 147                 | شمس الإسلام تشرق على أرض الجزيرة                                          |  |
| 144                 | ترسيخ دعائم الدولة المسلمة                                                |  |
| 144                 | نور ساطع وخفافيش تعبث في الظلام                                           |  |
| 1/4                 | غزوة بني المصطلق                                                          |  |
| 19.                 | كان إسلامها وزواجها سببًا في حصول الخير لقومها                            |  |
| 191                 | ودخلت بيت النبوة                                                          |  |
| 197                 | وها هي تنهل من النبع الصافي                                               |  |
| 194                 | وفاة الحبيب ﷺ                                                             |  |
| 1 11                | وحان وقت الرحيل رملة بنت أبي سفياني الم حبيبة ا                           |  |
|                     | رفلة بنت ابي شعيان دار بجيبة: هي:<br>هاجرت واجتسبت فكافأها الله في غربتها |  |
| 192                 | بطاقة تعارف                                                               |  |
| 140                 | وربك يخلق ما يشاء ويختار                                                  |  |
| 190                 | الهجرة إلى الحبشة                                                         |  |
| 147                 | ويمكرون ويمكر الله                                                        |  |
| 144                 | سيجعل الله بعد عُسر يُسرا                                                 |  |
| 144                 | هَكُذَا أُصِبِحْتَ أَمَّا لللَّمُؤْمِنيِّن                                |  |
| 144                 | أعظم زوج في الكون كله                                                     |  |
| 7                   | صفحة مشرقة من الولاء والبراء                                              |  |
| ۲.,                 | فراق مؤلم                                                                 |  |
| 7 • 1               | وحان وقت الرحيل                                                           |  |
|                     | صفية بنت جيي ﷺ<br>إنك لابنة نبي وإق عمك لنبي وإنك لتحت نبي                |  |
|                     |                                                                           |  |
| 7.7                 | وقفة مع ضيفتنا المباركة                                                   |  |
| 4.4                 | كيف كانت البداية                                                          |  |
| 7.5                 | شمس الإسلام وعداوة اليهود                                                 |  |
| 7.7                 | اليهود آهل عدر وحياله                                                     |  |
| Y • Y               | لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات                                 |  |
| Y•A                 | مقتل أبيها                                                                |  |
| 7.9                 | غزوة خيبر                                                                 |  |
| ٧1.                 | الجيش الإسلامي يتحرك إلى أسوار خيبر                                       |  |
| 411                 | لأعطين الراية غذا رجلًا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله                 |  |
| 717                 | موعد مع السعادة                                                           |  |
| 317                 | في بيت النبوة                                                             |  |

| 717          | الكريمة صاحبة القلب الرقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717          | إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Y 1 A</b> | والله إنها لصَّادقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Y 1 A</b> | على رسلكما إنها صفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 414          | استدراك ما فات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 414          | فراق مؤلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44.          | والله يحب المحسنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44.          | موقفها الجليل مع عثمان ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 177          | وحان وقت الرحيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | ميمونة بنت الحارث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777          | الأصل الزكيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 444          | أكرم الناس أصهارًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 774          | تربة خصبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 774          | أمنية غالية أمنية غالبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 377          | عمرة القضاء وموعدٌ مع السعادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777          | في رحاب بيت النبوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ***          | شهادة غالية شهادة عالية عالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| **           | حرصها على إقامة حدود الله عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>77</b>    | فراق مؤلمفراق مراكب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 774          | راوية حديث النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 444          | وحان وقت الرحيل وحان وقت الرحيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | فاطهة بنت رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | انت سيدة نساء أهل الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 744          | ميلاد ونشأة مباركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777          | أم أبيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 744          | في رحاب المكارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 74.5         | من السابقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 740<br>747   | صبر الحبيب ﷺ لمي إيذاء المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 744          | دفاعها عن النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 747          | وفاة أمها ﴿ الله العلم ا |
| 747          | الهجرة المباركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 744          | الهجرة المباركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 78.          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 2 1        | إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من عليّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y. E Y       | صدقت بارك الله عليك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 2 4        | فلك خيرٌ لكما من خادم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 £ £        | حياء فاطمة (أم أبيها) ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 720          | قم یا أبا تراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 727          | لا تجتمع بنت رسول الله ﷺ وبنت عدو الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 727          | قدرها ومكانتها عند النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 \$ 1       | أختاه هذه أسوتك وقدوتك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 2 9        | سيدا شباب أهل الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y0.          | النبي ﷺ يداعب الحسن والحسين ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 101          | صفحات مشرقة من جهادها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 707          | قل متاع الدنيا قليلقل متاع الدنيا قليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 704          | جراح وأفراح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 401          | وفاة الحبيب عَلِيقُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 400          | اللحظات الأخيرة من حياة النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 707          | هكذا بيوت المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y 0 Y        | وحان قت الرحيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | حليمة السعدية السعدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | نبت من لبنها المبارك أطهر جسد في الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 404          | ولادة الحبيب ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77.          | قصة رضاع الحبيب ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 775          | فراق مؤلمفراق م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 775          | مكانتها وقُدرها عند رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 475          | هذا هو الوفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 415          | وحان وقت الرحيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | أم أيمن ﷺ جاضنة رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 410          | من هي أم أيمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 410          | من هنا نبدأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777          | هكذا نشأ الحبيب علي يتيمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 777          | بركة ﷺ تحدثنا عن بركة الحبيب ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777          | النبي ﷺ يعتقها وعُبيد يتزوجها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Y</b> \ \ | الشمّس تشرق على أرض الجزيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Y7</b>    | موعد مع السعادةموعد مع السعادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | الهجرة المباركةالمباركةالمباركةالمباركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | صفحات مشرقة مِن جهادها في سبيل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>YV</b> •  | جهادها في يوم أحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲٧٠          | صفحة مضّيئة مٰن جهادها في خيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | يُبتلي المرءِ على قدر إيمانه أن المراء على قدر إيمانه أن المراء على قدر إيمانه أن المراء على المراء |
| 777          | وفي يوم څنين٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777          | مكانتها عند رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | كانت تشارك الحبيب ﷺ في أحزانه وأفراحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | وفاة الرسول ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777          | وها هي تبكي لوفاة عمر ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 444          | وحان وقت الرحيل                              |
|--------------|----------------------------------------------|
|              | فاطمة بنت أسد ﷺ                              |
|              | البستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة            |
| 444          | وقفة لطيفة                                   |
| 444          | ومن هنا كانت البداية                         |
| 44.          | وعرفت البركة طريقها إلى هذا البيت            |
| ۲۸۰          | ويزداد الحب يومًا بعد يوم                    |
| 171          | فلذة كبدها في بيت النبي ﷺ                    |
| 171          | موعد مع السعادةموعد مع السعادة               |
| 444          | سيجعل الله بعد عُسرِ يُسرًا                  |
| 474          | الهجرة إلى المدينة المنورة                   |
| 474          | مكانتها عند النبي ﷺ                          |
| 474          | مكانتها في نفوس الصحابة ﷺ                    |
| 344          | الحماة الطّيبةالمحماة الطّيبة                |
| YAE          | وحان وقت الرحيل                              |
| 475          | هذا هو الوفاء وتلك هي الكرامة                |
| <b>.</b>     | أم سُليم ﷺ كاق مهرها الإسلام                 |
| 7.\Y<br>7.\Y | بطاقة تعارف                                  |
| 7.7.7        | هكذا كانت بدايتها                            |
| 7.7          | والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه             |
| 7.7.4        | موعد مع السعادة                              |
| 7.49         | فخر في الدنيا وشرف في الآخرة                 |
| 7.4          | حرصهاً على حفظ أسرار النبي ﷺ                 |
| 747          | صلابة أم سُليم في دينها                      |
| 741          | منزلتها ومكانتها عند رسول الله ﷺ             |
| 747          | كان مهرها الإسلام                            |
| 797          | ويونرون على انفسهم ونو كان بهم خطناطه        |
| 448          | ي نه ش بيت مبارك                             |
| 740          | كانت تتبرك بشعر النبي ﷺ                      |
| 740          | صبر واحتساب                                  |
| YAV          | حبير و عسب الله تعالى                        |
| 744          | جهدت في مبين الله تعالى                      |
| 741          | وحان وقت الرحيل                              |
|              | ام هشام بنت جارثة ﷺ                          |
|              | فازت بالُجِنَّة والرضوائ في بيعة الرضوائ     |
| 444          | في رحاب المكارمفي رحاب المكارم               |
| 4.1          | ي .<br>هكذا دخل الإيمان بيت حارثة بن النعمان |

| 4.4          | في جوار الحبيب ﷺ                                     |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 4.4          | هنينًا لهم ثم هنيمًا لهم                             |
| 4.4          | الحرص على طلب العلم                                  |
| 4.5          | مبايعة على الموتمبايعة على الموت                     |
| 4.0          | وحان وقت الرحيل                                      |
|              | ام عمارة ﷺ                                           |
|              | المجاهدة التي دافعت عن النبي ﷺ في يوم احد            |
| ٣٠٨          | أين تلك المكارمأين تلك المكارم                       |
| ٣٠٨          | أشرقت شمسها الغالية مع بيعة العقبة الثانية           |
| 4.4          | امانة عظيمة                                          |
| 4.4          | مشاهد من جهادها في سبيل الله                         |
| 4.4          | جهادها في يوم أحد ودفاعها عن النبي ﷺ                 |
| 411          | الحبيب ﷺ يشهد لها شهادة عظيمة الحبيب ﷺ               |
| 411          | اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة                         |
| 411          | جراح وأفراح                                          |
| 414          | نالت الرضوان في بيعة الرضوان                         |
| 414          | وتتوالى المشاهد                                      |
| 418          | وفي يوم حنين                                         |
| 410          | المجاهدة أم الشهيد                                   |
| 717          | جهادها في يوم اليمامة                                |
| 411          | وحان وقت الرحيل                                      |
|              | اسماء بنت ابي بكر 👹                                  |
| ۳۱۸          | أبحالك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة               |
| 714          | شجرة مباركة                                          |
|              | من السابقات إلى الإسلام                              |
| ۳۲ ۰<br>۳۲ ۰ | تتزوج رجلًا من العشرة المبشرين بالجنة                |
| 44.          | هكذاً تكون الزوجة الصالحة                            |
| 444          | دات النطاقين تصرف                                    |
| 444          | صبر وثباتمسرق تصرف می درد                            |
| 444          | صبر وببت                                             |
| 444          | وقعه منع دات التطاقين                                |
| 474          | صفحة مشرقة من جودها وكرمها                           |
| 47.5         | عبادتها وطاعتها لله (جل وعلا)                        |
| 440          | صلة الرحم                                            |
| 440          | سمات سامقة ومكانة لائقة                              |
| 440          | وتوالت الأحزان                                       |
| 444          | موقفها العظيم مع الحجاج بعد مقتل ولدها ( ابن الزبير) |
| ٣٣.          | وحان وقت الرحيل                                      |
|              | U+ J - J - J                                         |

|      | أم جرام بنت ملحاق ﷺ الشهيحة الصابرة                      |
|------|----------------------------------------------------------|
| 441  | شجرة تعانق كواكب الجوزاء                                 |
| 444  | ترقب ولهفة                                               |
| 44 8 | تتزوج رجلًا يعدل ألف رجل                                 |
| 44.8 | وقفة مع هذا الزوج الكريم                                 |
| 441  | باقة منّ مناقبها العطرة                                  |
| 447  | مكانتها عند رسول الله ﷺ                                  |
| 441  | البشرى بالشهادة في سبيل الله                             |
| 447  | ثبات على المبدأ                                          |
| 444  | البشرى بالجنة والفوز بالشهادة                            |
|      | كبشة بنت رافع ﷺ                                          |
|      | استشهد ولدها فاهتز له عرش الرحمد اجل وعلاا               |
| 481  | وأشرقت المدينة بنور التوحيد                              |
| 481  | قصة إسلامها                                              |
| 455  | فرحة باهرة وسعادة غامرة                                  |
| 450  | أمنية غالية                                              |
| 451  | خير دور الأنصارخير دور الأنصار                           |
| 787  | أول من بايعت النبي ﷺ                                     |
| 451  | مواقف لا تنسىمواقف لا تنسى                               |
| 414  | هكذا تكون النصرةهكذا تكون النصرة                         |
| 414  | وفي غزوةً أحد                                            |
| 457  | قتلاًهم ترافقوا في الجنة جميعًا                          |
| 454  | حرصها على أن يكون ابنها في مقدمة المجاهدين ( يوم الخندق) |
| 40.  | لقد حكمت فيهم بحكم الله                                  |
| 401  | كل باكية تكذب إلا أم سعدكل باكية تكذب إلا أم سعد         |
| 401  | ابنك أول من ضحك ألله له واهتز له العرش                   |
| 401  | وحان وقت الرحيل                                          |
|      | سمتو بنت جناط ﷺ                                          |
|      | أول شهيدة في الإسلام                                     |
| 408  | موعد مع السعادة                                          |
| 400  | شمس آلإسلام تشرق عِلى أرض الجزيرة                        |
| 400  | جنة الدنيا وجنة الأخرة                                   |
| 707  | صبر واحتساب                                              |
| 407  | سمية أول من أظهرت إسلامها من النساء                      |
| 401  | البُشرى بالجنةالبُشرى بالجنة                             |
| 404  | أم ورقة بنت الحارث ﷺ                                     |
| 404  | قِرَي في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة               |
| 404  | كَانت من السابقاتكانت من السابقاتكانت من السابقات        |
| 41.  | فرحتها بقدوم النبي ﷺ                                     |

| ٤٩٣                | صحابیات جول الرسول ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 771                | 11- : **1.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 411                | العابدة في محرابها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 417                | إن الله يرزقك الشهادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>777</b>         | ثانت على العهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 414                | وحان وقت الرحيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | و عن وقت الواقي المناه |
|                    | أم حواري رسول الله ﷺ وأول من قتلت مشركا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 470                | المجد يكتنفها من كل جانب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 410                | نشانهان.ن.ن.ن.ن.ن.ن.ن.ن.ن.ن.ن.ن.ن.ن.ن.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777                | وراء كل بطل أم عظيمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 417                | وأنذر عشيرتك الأقرٰبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۶۳                | الهجرة إلى يثربا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 417                | صفحات مشرقة من جهادها في سبيل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳٦٨                | جهادها في يوم أحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 417                | دفاع عن النبي ﷺ وصِبر على مقتل أخيها حمزة ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 779                | كانت أول من قتلت مشركًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۷۰                | وفاة الرسول ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳٧٠                | وحان وقت الرحيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | عاتكة بنت زيد ﷺ<br>من أراك الشهاكة فليتزوج عاتكة بنت زيك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 474                | والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 277                | زواجها من عبد الله بن أبي بكر ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>T</b> VV        | فاروق الأمة والزواج المبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| **                 | فراق مؤلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 444                | فَارُوقَ الْأُمَّةِ والشهادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 444                | تتزوج حواري رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۸۱                | وحان وقت الرحيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | سيم سيم تنب دامسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | تزوجت ثلاثة من أهل الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٨٢                | ومن هنا كانت البداية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۸۳                | فصبر جميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۸۳                | الهجرة إلى الحبشةالهجرة إلى الحبشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 47.5               | لكم أنت أهل السفينة هجرتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۸٥                | فراق مؤلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۸ <i>۰</i><br>۳۸۷ | سرية مؤتة والشهادة في سبيل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 47V                | وها هو يطير بجناحيه في الجنة مع الملائكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ***                | حزن النبي ﷺ على جعفر ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 /1/1             | يا لها من مكارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 444                                   | إن الله قد برأها من ذلك                                 |  |  |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|
| 444                                   | حجة الوداع وولادة مباركة                                |  |  |  |
| 474                                   | وتتجدد الأحزان                                          |  |  |  |
| 44.                                   | موعد مع السعادة                                         |  |  |  |
| 44.                                   | قمة الوقاء                                              |  |  |  |
| 441                                   | وحان وقت الرحيل                                         |  |  |  |
|                                       | ام شریائہ ﷺ                                             |  |  |  |
| الدعوة إلى الله تحالى اوظيفة الأنبياء |                                                         |  |  |  |
| ٣٩٣                                   | حركة الداعية                                            |  |  |  |
| 444                                   | السبيل إلى دعوةالناس                                    |  |  |  |
| 441                                   | سقاية من السماء وإسلامٌ بالجملة                         |  |  |  |
| أمامة بنت أبي العاص عص                |                                                         |  |  |  |
|                                       | كانت أحب أهل البيت إلى رسول الله ﷺ                      |  |  |  |
| 447                                   | يا لها من شجرة مباركة                                   |  |  |  |
| 444                                   | ومن هنا كانت البداية                                    |  |  |  |
| 447                                   | إني لا أفارق صاحبتي                                     |  |  |  |
| <b>44</b>                             | رضاعة في رحاب الوحي                                     |  |  |  |
| 447                                   | هموم وأخزان أ                                           |  |  |  |
| 444                                   | موقف يجعل القلب يبكي الدماء بدل الدموع                  |  |  |  |
| £ • •                                 | وفاة بالعهد وفاة بالعهد                                 |  |  |  |
| ٤٠٢                                   | في رحاب الحبيب ﷺ                                        |  |  |  |
| £ • Y                                 | وآلله لأضعنها في رقبة أحب أهل البيت إليُّ               |  |  |  |
| ٤٠٣                                   | تحلي بهذا يا بُنية                                      |  |  |  |
| ٤٠٣                                   | موعد مع السعادة                                         |  |  |  |
| ٤٠٥<br>٤٠٧                            | وها هي الأحزان تطرق بابها                               |  |  |  |
| £ • A                                 | زیجة مبارکةزیجة مبارکة                                  |  |  |  |
| 217                                   | وحان وقت الرحيل                                         |  |  |  |
|                                       | الزبيع بنت مُعود الله ت                                 |  |  |  |
| ٤١.                                   | ابنة قاتل فرعوق لهذه الأمة<br>وقفة مع المكارم           |  |  |  |
| ٤١١                                   | وقفه ممع المحارم                                        |  |  |  |
| £17                                   |                                                         |  |  |  |
| ٤١٣                                   | أبوها يشارك في مقتل أبي جهل ثم يرزقه الله الشهادة       |  |  |  |
| 212                                   | معالمها علمه وسول الله وليجي                            |  |  |  |
| 110                                   | لما للمي تروي لنا طلقه وصوء النبي عليج                  |  |  |  |
| 110                                   | بل همو البهى من السمس والفمر                            |  |  |  |
| 113                                   | هكذا تكون العزةهكذا تكون العزة                          |  |  |  |
| £17                                   | لقد رضي الله عن المؤمنين                                |  |  |  |
| £17                                   | لا يدخل النار من أصحاب الشجرة أحد                       |  |  |  |
| - 17                                  | ه چه چې افغاز خې خو خو خو د د د د د د د د د د د د د د د |  |  |  |

| ٤٩٥            | بات حول الرسول ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صحابي                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ٤١٨            | شرقة من علمها وروايتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحة م               |
| 114            | قت الرحيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وحان وا              |
|                | ام الفضل البابة بنت الحارث] رضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|                | أم جبر الأمة وإمام التفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 173            | ئل والمكارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أم الفضا             |
| 277            | س أصهارًا ألى المسائلة المسائل | أكرم الناء           |
| 277            | ، المؤمنات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                    |
| 277            | هات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| 274            | حتساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| £ Y £          | ريم لزوجها يوم العقبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| £ Y £          | ينة المنورةينة المنورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                    |
| 540            | خرج يوم بدر مُكرهًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| 847            | ي الأسر يوم بدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| 277            | ي ﷺ على عمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| 277            | نادرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| 443            | ترضع سيد شباب أهل العبنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وها هي               |
| 443            | ىلىل بعد فتح خيبرىنىلىنى بعد فتح خيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| 143            | امر <del>ة</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| 244            | ة وإمام التفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| 244            | ﺎء اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻟﻪ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| 244            | ما فاتَما فاتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 243            | لنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| £4.5           | لم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 343            | نت الرحيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وحان وة              |
|                | الخنساء ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 4 . 4 . 4 .    | تحتسب أولادها الأربعة في معركة القادسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| <b>٤٣٦</b>     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الشاعرة ا            |
| £47            | ی موت آخیها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| £47            | إسلام تشرق في قلبها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| £47            | تساب في يوم القادسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| ٤٤٠            | أمنحها شرارها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| ٤٤٠            | ت الرحيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وحان وه              |
|                | أم معبد الخزاعية ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 4 4 4          | صاحبة الشاة المباركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ti i                 |
| £ £ 4<br>£ £ 4 | مباركةمباركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | صيفتنا ال            |
| £ £ 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | في رحاب              |
| £ £ V          | . 1 3 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| 2 2 V<br>2 2 A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إسلامها.<br>ثاة أمر. |
| ζζΛ            | ىپد وعام الرمادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ساه ام ما            |

| ٤٤٨   | مكانتها وقدرها ومنزلتها                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119   | وحان وقت الرحيل                                                                                           |
|       | م الله عنود تنب مهير م                                                                                    |
|       | نزل القرآق لينقذها من براثن المشركين                                                                      |
| 20 .  | هكذا كانت البدايةهكذا كانت البداية.                                                                       |
| 201   | هذا هو عقبة بن أبي معيط                                                                                   |
| 201   | ويوم يعض الظالم على يديه                                                                                  |
| 204   | وهكذا تكون نهاية كل ظالم                                                                                  |
| 204   | الهجرة المباركة                                                                                           |
| 200   | زواج مبارك                                                                                                |
| 200   | وحان وقت الرحيل                                                                                           |
|       | أم المنذر بنت قيس عين                                                                                     |
|       | المصلية للقبلتين المحافظة على البيعتين                                                                    |
| 207   | في رحاب المكارمفي رحاب المكارم                                                                            |
| ٤٥٧   | ثمَرات الدعوة المباركةثمرات الدعوة المباركة                                                               |
| ٤٥٧   | وها هي تبايع الحبيب ﷺ                                                                                     |
| \$01  | في رحَّاب آلإيمانفي رحَّاب آلإيمان                                                                        |
| £0A   | قَدَّرها ومكانتها عند رسول الله ﷺ                                                                         |
| 209   | موقف كريم في غزوة بني قريظة                                                                               |
| 173   | فازت بالرضوان يوم بيعة الرضوان                                                                            |
| 773   | إن المتقين في جنات ونهر                                                                                   |
|       | هند تنب ≒نه                                                                                               |
|       | خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام                                                                      |
| 272   | الإيمان وأثره في القلوب                                                                                   |
| 170   | ومن هنا كانت البداية                                                                                      |
| 277   | تفقد أحبابها في يوم بدر                                                                                   |
| ٤٦٦   | وكان الثأر في يوم أحد                                                                                     |
| ٤٦٨   | دورها في غزوة أحددورها في غزوة أحد                                                                        |
| 179   | مع أبي دجانة                                                                                              |
| ٤٧٠   | مقَّتل حمزة ﷺ والتمثيل بجسده                                                                              |
| ٤٧١   | إسلامها يوم فتح مكة                                                                                       |
| ٤٧٣   | أخذ البيعة أ                                                                                              |
|       | نعمة جليلةنالله المستمنين المستمنين المستمنين المستمنين المستمنين المستمنين المستمنين المستمنين المستمنين |
| £ V £ | خذي من ماله بالمعروف                                                                                      |
| ٤٧٥   | فراق مؤلم                                                                                                 |
| 240   | موَّقفها الخَالد في يوم اليرموك                                                                           |
| 273   | وحان وقت الرحيل                                                                                           |
| EVV   | مراجع الكتابمراجع الكتاب                                                                                  |
| £AY   | فهرس الكتاب                                                                                               |



# www.moswarat.com

